لترجم للتراكاملا ناليف علماء الحَمَلة الفَفْسِية دحد. زهر الشايب المعتربون المحدثون

اهداءات ١٩٩٣ صنحون التنمية الثقافية ج.م.خ

وصف مصر النجستالكاملة

Contraction of the second

المصهريون المحدثون

ترجمة نُهِكِيرالشايب

ْ اليف المَكَلَّةُ الفَّلْسِيةُ عَلَاءً الحَمَلَةُ الفَّلْسِيةُ

جميع الحقويهم عفوظة للمترجم

الطبعة الثالثة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الطبعة الثالثة

لقد مضى على صدور هذا الكتاب في طبعته الأولى من الترجمة العربية أكثر من خمسة عشر عاماً ، لاقى خلالها – ولايزال – الاهتمام المتزايد من القارئين والمتخصصين . ولعل السبب وراء هذا الاهتمام يتضح لنا مما ذكره فورييه في مقدمة الطبعة الفرنسية ، حيث يقول : " لم يسبق لأى بلد آخر أن خضع لأبحاث بمثل هذا الشمول وهذا التنوع ، وفضلاً عن ذلك فليست هناك بلاد أخرى جديرة بأن تكون موضوعاً لأبحاث كهذه ، فمعرفة مصر أمر يهم في الحقيقة كل الأمم المتحضرة ".

وإذا كان لعلماء الحملة الفضل والتقدير لتأليف هذا الصرح الفريد ، فقد أتاح المترجم الفرصة لأناس كثيرين - لاسيما المصريين - كبي يعرفوا قدر هذا الوطن العظيم ، الشامخ على مر العصور.

واعترافاً بفضل وأثر هذه الترجمة ، نال والدى - رحمه الله - التقدير من عدة جهات معنية ، كان من أبرزها حصوله على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ١٩٧٩.

وكلما زاد الاهتمام بالكتاب كلما تضاعفت المسئولية ، ومن ثم لم تتوان والدتى - بعد رحيل أبى - أن توقف جل شأنها لهذا العمل ، كى يلقى من الرعاية ما يستحقها ، ويظل موفوراً للقارئين . ولقد بذلت والدتى من الجهد - فى سبيل ذلك- ما ينوء بأولى العزم من الرجال ، ومزيداً من الحرص على هذا العمل آثرت

- مع أنها مثقلة بحملها - أن تنشر هذه الموسوعة على نفقتنا الخاصة ، وما ذلك على الناشرين بيسير.

وكانت هذه الطبعة التى نقدمها بين يدى أعزائنا القراء والدارسين هى أحد ثمرات هذا الجهد المضنى الذى تبذله والدتى طوال سنين ، وقد سعينا جاهدين أن تتخلص من عيوب الطبعات السابقة وتخرج فى شكل أفضل .

والله خير معين ،،

منى زهير الشايب

أكتوبر ١٩٩٢

# بسم الله الرحون الرحيم

#### التحصيدية

يسعدنى أن أقدم هذه الطبعة الثانية من المجلد الأول من الترجمة العربية الكاملة لكتاب وصف مصر، وهو المشروع الذي بدأ يرى النور لأول مرة منذ نصو ثلاث سنوات بصدور هذا المجلد في طبعته الأولى.

وأرجو مع صدور الطبعة الثانية أن يكون قد بدأ يتخذ شكله النهائي إخراجا ومادة.

وقد وجدت من اللائق أن ألحق بهذا المجلد دراستين، لم يسبق نشرهما في الطبعة الأولى: وتتناول الدراسة الأولى البنية الفيزيقية لسكان مصر، وهي من وضع البارون لارى أحد كبار أطباء الجيش الفرنسي. أما الدراسة الثانية فهي عبارة عن مقدمة مطولة للطبعة الثانية لموسوعة وصف مصر التي تعرف باسم طبعة بانكوك، والتي صدرت بموجب مرسوم ملكي صادر من لويس الثامن عشر، أوردت ترجمة له في صدر هذه المقدمة التي أعدها فورييه سكرتير المجمع العلمي المصرى؛ وهي نفس المقدمة التي نجدها في المجلد الخاص بشرح اللوحات ، في طبعته الأولى الفرنسية . وقد ترتب على ذلك تغيير اسم هذا المجلد الأول من الطبعة العربية إلى اسمه الحالى «المصريون المحدثون » حيث إن الاسم الثاني أكثر تطابقا – مع محتويات هذا المجلد — من الاسم الأول الذي أصبح واحدة من دواسات هذا المجلد الحالي.

وقد اقتضى الأمر تقسيم المجلد في كتابين:

الأول: ويشتمل على دراسة شابرول التي كانت تشكل وحدها كل المجلد في طبعته الأولى.

والثاني: ويشتمل على الدراستين اللتين رأيت إضافتهما إلى المجلد في طبعتنا هذه.

ولابد في هذه المقدمة السريعة أن أشيد بدور مكتبة الخانجي في إنجاز هذا العمل، وتيسير السبيل له ، مما أتاح صدور ثلاثة مجلدات منه من الثاني إلى الرابع في عام واحد، الأمر الذي أعطى لمجهودنا دفعة هائلة، وسيتوج ذلك بإذن الله بإصدار لوحات وصف مصر الشهيرة، وقد بدأت المكتبة تعد عدتها لذلك. وقد استقر الرأى على صدور هذه اللوحات مرفقة بالنصوص، بحيث ترافق اللوحات النص العربي الذي يتناولها، ويتفق هذا المنهج في النشر مع المنهج الذي اتبع عند نشر النص نفسه . فتحية لكل من الحاج نجيب الخانجي، والأستاذين: محمد الخانجي، ونبيل خليل؛ لما لهم من فضل على هذا العمل. كما سيظل العمل مدينا على الدوام للدكتور عبد العزيز الدسوقي، ولكل العاملين بمجلة الثقافة .

واو أننى وفيت كل إنسان حقه لما اتسعت الصفحات لإسداء الشكر لكل ذوى الفضل، وهم كثيرون بحيث لا أجدنى مبالغا ولا مجاملا إن قلت إن وصف العمل بأنه جهد فردى أمر يجافى الحقيقة، وكما أن عملا كهذا هو مقدم أصلا للناس فإنه قد قام أيضا بهم.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصر الحبيبة وكل وطننا العربي..

ینایر ۱۹۷۹.

المترجم

الكتاب الأول

## دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين

تألیف ج. دی شابرول

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered | (version) |          |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           | <i>;</i> |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  | •         |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  | •         |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |
|                                                                  |           |          |  |

#### تقديم

على الرغم من أن وراء هذه المبادرة الترجمة «كتاب وصف مصد» – ككل مبادرة فردية – دوافعها وأسبابها وظروفها الخاصة؛ فإنها ينبغى أن توضع ضمن إطار أوسع وأشمل من تلك الدوافع والأسباب الخاصة، لتربط بذلك الاهتمام الكبير الذى بدأ المفكرون المصريون يواونه لتاريخهم الحديث والمعاصر بعد صدمة يونية ١٩٦٧.

فمنذ تلك الصدمة الهائلة، بدأت الكتب مؤلفة ومترجمة - تصدر تباعا تتحدث عن تاريخ مصر ودور مصر.. وهكذا لم يعد التاريخ - وتاريخ مصر بالذات - مجرد دراسات أكاديمية لا يتولاها إلا المختصون، وإنما أصبح ثقافة أصيلة لكل مثقف وطنى تشغله أمور بلاده.

ومنذ ذلك الوقت بدأ بتشكيل ذلك الإطار الثقافي الواسع الذي أشير إليه. ويسعدني أن أضع اليوم في داخل هذا الإطار كتابنا هذا الذي يشكل دراسة كاملة من ذلك السفر الضخم، الذي لايفوق شهرته إلا طول إهمالنا له: كتاب «وصف مصر» أو مجموعة الملاحظات والأبحاث التي أجريت في مصر أثناء حملة الجيش الفرنسي، وهذا هو عنوان ذلك السفر الضخم كاملا.

وقد طبع هذا السفر الذي أسمى بحق انسكلوبيديا مصرية مرتين: الأولى: وقد استغرق العمل فيها من ١٨٠٩ إلى ١٨٢٢.

وقد ظهر المجلد الأول منها عام ١٨٠٩، وكتب على غلافه وكذلك على غلاف المجلد الثانى أنه قد طبع بأمر صاحب الجلالة الامبراطور نابليون الأكبر، لكن بقية المجلدات التسعة قد ظهرت بعد سقوط نابليون، لذا كتب على غلافها بأنها قد طبعت بأمر من الحكومة.

أما هذه المجلدات التسعة فموزعة على النحو الأتي:

مجلدان: لدراسة التاريخ الطبيعى لمصر، ويشتملان على دراسات عن طيور ونبات وحيوانات وأسماك وحشرات ... مصر.

أربعة مجلدات: لدراسة العصور القديمة، اثنان منها للدراسات، واثنان آخران لوصيف آثار العصور القديمة.

ثلاثة مجلدات: لدراسة الدولة الحديثة أو الحالة الحديثة لمصر التي تبدأ تقريبا منذ الفتح الإسلامي حتى مجىء الحملة الفرنسية، لكنها عمليا تعالج أحوال مصر في العصر العثماني حتى مجىء هذه الحملة.

وتشتمل هذه المجلدات على دراسات عن مختلف نواحى الحياة فى مصر كما شاهدها علماء الحملة ومهندسوها، وبعض هذه الدراسات طويلة، بحيث يمكن نشرها مستقلة فى كتاب، شأن الدراسة التى ننشرها اليوم، ويعضمها متوسط الطول، وبعضمها مجرد ملاحظات لاتستغرق أربع أوخمس صفحات.

ولقد ركزت عملى على مجلدات الدولة الحديثة الثلاثة، واتبعت بشأن الدراسات والمذكرات القصيرة منهج تجميعها بشكل متكامل إلى بعضها البعض: فقد جمعت حعلى سبيل المثال— تلك الدراسات المتناثرة في المجلدات الثلاثة عن أحوال العربان والجماعات والرحل في مصر إلى بعضها البعض، لتشكل في مجموعها كتابا كاملا أرجو أن أتمكن من نشره قريبا ... وهكذا الحال في دراسات أخرى تتناول موضوعات مختلفة.

أما الطبعة الثانية فقد صدرت في سنة وعشرين مجلدا، بالإضافة إلى أحد عشر مجلدا للوحات، وأطلس جغرافي . ومجلدات اللوحات هي نفس المجلدات التي صدرت مع الطبعة الأولى، وبيانها كما يلي :

خمسة مجلدات الوحات العصور القديمة ، ومجلدان في ثلاثة أجزاء التاريخ الطبيعي، ومجلدان الحالة الحديثة لمصر، بالإضافة إلى مجلد واحد يشتمل على مقدمة لفورييه مع شرح الوحات، ثم الأطلس الجغرافي ويشتمل على خرائط مفصلة لمدن وأقاليم مصر.

وجدير بالذكر أن محتويات المجلدات الستة والعشرين هي نفسها محتويات المجلدات التسعة في الطبعة الأولى، فالطبعة الثانية - كما هو واضح- قد وُزّعت على مجلدات أصغر حجما من الأولى، والاختلافات بين الطبعتين طفيفة يمكن إجمالها فيما يلي:

١- كانت الطبعة الأولى مهداة إلى «الامبراطور نابليون» أما الثانية فهى مقدمة إلى «صاحب الجلالة الملك».

٢- بدأت الطبعة الأولى بمجلدات الدولة الحديثة الثلاثة، أما الطبعة الثانية فبدأت بوصف آثار العصور القديمة.

٣- تشتمل الطبعة الثانية على مقدمة تقع فى حوالى ١٨٠ صفحة من حجم هذه الطبعة من وضع فورييه، ونجد هذه المقدمة نفسها فى المجلد الأول من اللهجات.

3- تشتمل الطبعة الثانية على دراسة لم ترد في الطبعة الأولى، وتتناول هذه الدراسة جامع أحمد بن طواون وحياة منشئه.

وقد بدأ العمل في هذه الطبعة من عام ١٨٢١ وانتهى في عام ١٨٢٩.

eta eta eta

والكتاب الذي بين يدينا اليوم هو دراسة كاملة من دراسات المجلد الثاني من مجلدات الدولة الحديثة الثلاثة.

ومؤلف هذه الدراسة هو: جلبير جوزيف جاسبار كونت دى شابرول Gilbert Geoseph Gaspard Comte de Chabrol

Chabrol de Volvic

ويشار إليه باسم: شابرول دى فوافيك

وقد ولد فى ريوم Riom سنة ۱۷۷۳ ومات ۱۸٤٣ (وهذا يعنى أنه عندما قدم إلى مصر كان يبلغ الخامسة والعشرين من العمر) وكان مهندسا للطرق والكبارى، وعين بعد عودته من مصر مأمورا لمدينة مونتينو Montenott سنة ۱۸۰۲، وأنشأ بها طريق الكورنيش. وفى عام ۱۸۱۲ قابله نابليون بشكل عابر ، وكان شابرول يقضى إجازته فى باريس، ودار بينهما حديث ، فأعجب به نابليون وعينه مأموراً للسين، فدار باريس كما ينبغى أن تدار مدينة كبرى وعاصمة لامبراطورية كبرى، وقد نجح فى ذلك نجاحا كبيرا حتى أن لويس الثامن عشر قد اضطر لاستبقائه فى وظيفته الحساسة، على الرغم من أنه قد عين من قبل نابليون.

وتدين له باريس بكثير من الأعمال الرائعة ذات النفع العام.

وأعل هذا التعريف الموجز بمؤلف هذه الدراسة سيكون سببا قويا لأمرين:

الأول: ماسوف نبديه من إعجاب حق بقدرة هذا المؤلف الشاب على الرصد والتأمل والفهم والإحاطة في مجال أبسط ما يقال فيه أنه ليس مجال تخصصه.

الثاني: التماس العدر له في بعض الأمور التي التبس عليه فهمها، بل وفي بعض الأخطاء التي وقع فيها، وبخاصة في مجال المعتقدات والشرائع.

ولقد أثرت هذا أن أقدم ترجمة كاملة أمينة نصا وروحا لكل ما ذكره المؤلف خاصا بنا وبمعتقداتنا، وسوف يلاحظ القارئ أننى قد آثرت عدم التدخل إلا في أضيق نطاق ممكن لاعتبارت لا بأس من طرح بعضها:

١- أننا هنا بصدد أثر علمي هام ينبغي أن يحظى بالاحترام.

٢- أنه ليس كل ما يقال عنا صحيحا على إطلاقه، وإن كان ينبغى علينا فى
 كل الأحوال ألا نخشى أية فكرة صحيحة.

٣- أنه قد أن الأوان لنواجه بشجاعة مايقال عنا، فتجاهل ذلك أو الصمت عنه ليس هو الوسسيلة المثلى، فذلك الموقف لن يعنى إلا تسليمنا ولو بشكل سلبى بصحته، ومعرفة ما يقال عنا هي أفضل وسيلة لمواجهته بل ودحضه.

٤- أن الأقوياء لا يخافون معرفة ما يقال بشأنهم، ولا أظن أحدا يجادل في
 قوة عقيدتنا.

وأننى فيما فعلت إنما كنت أصدر عن تقديس كبير للإسلام ولنبيه الكريم، كما أننى واثق أننى فيما التزمت به من أمانة في النقل كنت أقرب ما يمكن إلى روح الإسلام الذي ينهض أول ما ينهض على الإقناع العقلى ، والذي كانت أول آية في كتابه الكريم تدعو إلى القراءة والفهم ، والذي لا يستوى – بنص آياته – الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

بل إن المؤلف لم يكن دقيقا كذلك في حديثه عن بعض الطقوس المسيحية، وقد آثرت أن أترك كل شئ على حاله: ذلك أنه لا القارئ المسلم ولا القارئ المسيحي سوف يلجأن لكتاب وصف مصر لدراسة الشرائع والعبادات. فلهذه وتلك، عند هذا وذاك، المصدر الذي يعرفانه جيدا..

وبرغم كل شيئ قإن واجب الأمانة يقتضي أن أعترف بما يأتي:

اننى قد حذفت من الجزء الخاص بالأقباط نصف جملة وجدت أن اللياقة تقتضى حذفها.

٢- أننى حذفت هامشا كاملا أثار - عند نشره بمجلة الثقافة - ردود فعل لم
 أكن أتوقعها، ولا يتجاوز هذا الهامش أربعة سطور.

٣- أننى جذفت آخر عبارة فى الكتاب (حوالى سطر ونصف) إذ وجدت من الأفضل ألا تترك هذه الجملة طعما مريرا فى حلق القارئ ، بعد صحبة ممتعة مع مؤلف حاول جهده أن ينصفنا طيلة مؤلف.

وأننى إذ أستميح القراء عذرا فيما فعلت أود أن يشاركنى الجميع عندما يقفون أثناء القراءة على بعض أخطاء المؤلف، وخلطه في أحيان كثيرة بين بعض المطقوس الدخيلة بل وبعض الممارسات الشاذة، والعقائد والعبادات بشكلها الأنقى،

أود أن يشاركونى فى التماس العذر الرجل، وأن نحاول بروح الإنصاف المعهودة فينا أن نحسب له محاولة فهمنا وإنصافنا، أكثر مما نحسب عليه ما وقع فيه من أخطاء أو سبوء فهم أو تسرع فى الحكم، ذلك أن عديدا من أحكامه بدت فى شكل أفكار مسبقة لا تنهض على أساس حقيقى، كما لا ينبغى لنا أن نتناسى كونه عضوا فى حملة غازية، وأنه مخالف لنا فى عقائده، بل وأن كثيرا من فكره إنما هو ترديد لأفكار كانت شائعة فى القرن التاسع عشر ، تربى هو – كأوربى وفرنسى بالذات – فى كنفها.

ويدفعنى الواجب في النهاية أن أقدم خالص تقديرى وشكرى لشيخ المؤرخين الدكتور أحمد عزت عبد الكريم الذي كان لتشجيعه أكبر الأثر في دفعي للتصدى لهذا العمل الكبير، كما أوجه خالص تحياتي وعرفاني للأستاذ رينيه خورى مدرس اللغة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مكتبة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. وهو عالم فاضل وباحث مدقق ولايفوق علمه القدير إلا أدبه الجم، فقد كان له فضل كبير على إنجاز هذا العمل، وفي نفس الوقت فإني أشكر أخي الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن أستاذ التاريخ الحديث بكلية البنات الإسلامية، لما قدمه لي من عون، كما لابد أن أشير إلى أن مؤلفه الهام «الريف المصري في القرن الثامن عشر» كان معينا لي على تحقيق كثير من المعلميات وإيضاح كثير من المعلومات.

وان يفوتنى أن أوجه شكرى للأخ الدكتور عبد العزيز دسوقى رئيس تحرير مجلة الإذاعة مجلة الثقافة وكذلك الأديب الفنان الأستاذ ثروت أباظة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون لما قاما به نحوى من تشجيع حين أفردا صفحات مجلتيهما لنشر أجزاء كبيرة من وصف مصر، مما أحيا الاهتمام بالكتاب في وقت كاد الكتاب أن يصبح فيه نسيا منسيا.

كما أنى حين أقدم شكرى للسيدة زوجتى فإننى لا أفعل ذلك من قبيل اللياقة وإنما هو عرفان حقيقى بما قدمته لى من عون كبير برغم ظروفها الصعبة كإخصائية اجتماعية وربة بيت وأم . كما لابد أن أوجه شكرى لعشرات من الأصدقاء أولونى قدرا كبيرا من التشجيع مما كان له في نفسى أثر جميل.

وفى النهاية أستميح القارئ عذرا إن وجد بالعمل بعض الشغرات، وإنه لواجدها، وليكن حسبى من هذا العمل أن أنجو فقط من اللوم، وأن أكون قد قدمت على قدر طاقتى خدمة لوطنى مصر، ولمواطنى المصريين.

فبراير ١٩٧٦

زهير الشايب

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# النصل الأول لمحة عامة عن الطقس وعن السكان وعن تقاليد وعادات المصريين



#### عن المناخ

كانت الآثار المادية لمصر القديمة موضوعا لدراسات عدة وجدت لنفسها مكانا في أجزاء من هذا الكتاب (\*)، وقد آلينا على أنفسنا هنا أن نقدم لوحة مختصرة لتقاليد سكان مصر الحديثة. وسوف يحملنا ما قد نجده من ملامح التشابه مع العادات القديمة على القيام ببعض المقارنات، وذلك أمر يستحق منا بالفعل اهتماما كبيرا خاصة ونحن بصدد الحديث عن بلد تمتلئ مخيلته بالذكريات، ويخطو فيها الفيلسوف في أثر المؤرخ، لذلك فإنه من المناسب أن ندرس الأسباب المختلفة التي تؤثر على الطقس وفعل هذا الطقس على الكائنات الحية: وهكذا المختلفة التي تؤثر على الطقس وفعل هذا الطقس على الكائنات الحية: وهكذا المختلفة التي تؤثر على الطقس وفعل هذا الطقس الوقت الذي تشكل فيه آثار الماضي القديم موضوعا لأبحاث عميقة لعلماء الآثار.

تقع مصر في واحد من أكثر المواقع أهمية في الكرة الأرضية. وحيث إنها تقع على أحد طرفي أفريقيا فهي تربط هذه القارة بآسيا، كما أن موانيها الواقعة على أحد طرفي أفريقيا فهي تربط هذه القارة بآسيا، كما أن موانيها الواقعة على البحر المتوسط تجعلها – وبشكل ما – تلامس أوربا، وهي تقع بين خط العرض ٢٤٠١ وخط العرض ٣١:٣٠ شمال خط الاستواء، أما عن خطوط الطول فهي تقع بين خطى ٢٧ و٣٠ -وذلك إلى الشرق من باريس.

ويكفى هذا الموقع فى حد ذاته لكى نضع مصدر ضمن المناطق شديدة الحرارة، لولا أن ثمة بعض عوامل تساعد على التقليل من ارتفاع درجة

<sup>(</sup>機) وصف مصر ، (المترجم)

الحرارة فترمومتر ريومور يقف بدرجة الحرارة في المنازل الرطبة ، وأيضا في مصر السفلي خلال شهري يولية وأغسطس عند ٢٤ أر ٢٥ ، بينما تصل في شمال مصر العليا وفي الظل ، إلى ٣٤ ، لكنها ترتفع في المناطق الرملية لتصل ألى ٤٥ (١) ولا يحدث ذلك بسبب القرب من المنطقة الاستوائية فقط كما لاحظ فواني Volney—وهي منطقة لابد أن نتوقع أن جوها شديد الحرارة — بل وأيضا بسبب التربة نفسها . وهي في العادة ترتفع قليلا فوق مستوى سطح البحر، ومغطاة في جزء منها برمال متحركة . وهذه الرمال تركز أشعة الشمس— التي تكون شبه عمودية في فصل الصيف — ثم تعكسها، لتسقط من فوق جبال قليلة الارتفاع، عارية من أية خضرة، على سهول قاحلة ليس فيها مايمكنه أن يحد من لهيبها، في منطقة قريبة من المنطقة الحارة . من هنا ينتج هذا الجفاف الشديد المناخ ، وتلك الندرة في الأمطار التي يمكنها أن تلطف الجو.

وبرغم ذلك، فهذا الجفاف لايشمل بدرجة متساوية كل أنحاء مصر، فالمطر يسقط كثيرا في الأقاليم المجاورة للبحر المتوسط، وكذا في الصحراوات الواقعة بين وادى النيل والبحر الأحمر، وتشهد بعض الأخوار المحفورة في أماكن عدة من الهضبة الأفريقية بأن هذه الأمطارتكون في بعض الأحيان بالغة القوة لحد تصبح معه سيولا. لكن ثمة أمرا يعد واحدا من الملامح المميزة للطقس في مصر، وهو كذلك عام في كل المنطقة، ألا وهو تكون الندى بوفرة شديدة، ولعل له بعض التأثير على خصوبة التربة وبخاصة في الفترة التي يكون فيها مستوى النيل أدنى من مستوى الأرض. ومن أولى خصائص هذا الندى ترطيب وتنقية الهواء والمساهمة في خفض درجة الحرارة مما يؤدى في أيام القيظ إلى وجود فروق هائلة بين درجة الحرارة بالنهار ودرجتها بالليل، يمكن أن تبلغ ٣٠درجة، ويستمر ذلك لمدة سبع أوثماني ساعات ، وهذا بعض مايسبب كثرة انتشار أمراض العيون على ضفاف النيل كما سنوضح ذلك في نهاية هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) وبخاصة في فيلة وأسوان وكوم أمبو.

وتكاد الأمطار لاتسقط مطلقا في المنطقة الوسطى من مصدر. وتشكل مياه الفيضان ، وكذلك الندى الذي يتكون في الليل والذي تتباين وفرته تبعا لاتجاه هبوب الرياح، العوامل الخصبة الوحيدة للأرض. ويعود جفاف الجو الشديد إلى حرارة التربة الملتهبة وإلى اتجاه الرياح الذي يتحكم فيه شكل الوادى . وتتكون السحب بفعل أبخرة البحار التي تحد مصدر من الشمال ومن الشرق، وتدفعها تيارات الهواء، وهي تيارات قوية، لكنها ما إن تقترب من الجبال التي تحصر وادى النيل من الشرق ومن الغرب حتى يصبح أثرها أقل قوة، لذا يسقط هناك المطر في بعض الأحيان.

نزل الجيش الفرنسى أرض مصر فى وقت القيظ الشديد، وهى فترة تسود فيها على الدوام تقريبا رياح الشمال والشمال الغربى، ويبدأ فيها النيل فى استقبال موجات الفيضان الأولى. لقد جاء الجيش فى شهر يولية حيث كانت الريح التى تندفع بشدة تُظلم الجو بدوامات من الرمل الناعم الدقيق، ويستطيع سكان المدن بالكاد أن يحتموا من هذه الدوامات داخل بيوتهم. وفى هذا الجو تصبح الأسفار شاقة وشبه مستحيلة، لكن هذه الدوامات تقلل من وطأة الحر الذى يقل الإحساس به لدرجة كبيرة فى الأسكندرية عنه فى داخل البلاد، كما أن هذه الدوامات تعمل على طرد السحب المتراكمة نحو النوبة والحبشة ، تلك السحب التى تصب أمطارها فجأة فى المناطق الجبلية والمغطاة بالغابات. وهكذا فإن هذه الرياح العاصدفة غير المستحبة تساهم على نحو ما فى ازدهار مصر حيث تجعل الفيضانات أكثر وفرة.

ويبدأ النيل في الامتلاء في نحو نهاية شهر يونية وبداية يواية، ولايخضع حجم مياه الفيضان لقواعد محددة، وفي السنوات العادية يصل ارتفاع النيل في القاهرة إلى ٨ أمتار(١٤-٥٠ ذراعا حسب مقياس جزيرة الروضة) ويصل أحيانا لأكثر من ذلك، ولكي يكون الفيضان وفيرا ينبغي أن يصل ارتفاع النيل إلى ١٨-١٧ ذراعا، عندئذ يبدو وادى مصر أي أراضيها المزروعة – في شكل بحيرة

vertee by the combine - (no stamps are uppned by registered version)

واسعة، وتبدو القرى المقامة على تلال صناعية كما او كانت جزرا صغيرة متناثرة فوق سطح محيط، وليس ثمة ماهو أروع من هذا المشهد، وعليك حتى تحظى بالاستمتاع به على نحو طيب أن تصعد إلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة، كما يمكنك أن تحيط بجزء من هذه اللوحة الرائعة من أعلى القلعة في القاهرة. ولاتستطيع الأراضي المزروعة والتي تقع على مسافة بعيدة من شواطىء النهر أن تتمتع بفوائد الفيضان، لكنها تحصل على ما يرويها عن طريق الترع أو بواسطة ماكينات بسيطة الصنع (السواقي).

وثمة خاصية أخرى نجدها فى تربة مصر، هى اختلاطها بمواد مالحة تطفح كل صباح على سطحها، وبلا جدال فإن هذا الملح الذى يوجد بوفرة فى كل مكان يساهم فى تنشيط العامل المخصب لطمى النيل.

وفصل الأمطار في مصر هو الشتاء، وهي تهطل بكثرة في الأسكندرية ورشيد وعلى كل الشاطيء، لكنها لاتستمر طويلا، ويُشاهد عند المقطم المطل على القاهرة أغوار وحفرات لابد أنها كانت مجارى لسيول قديمة.

4

#### عن السكان وطبقاتهم المُتلفة

كان تقدير تعداد سكان مصر على الدوام عرضة لأخطاء خطيرة، وقد وقع أغلب المؤرخين المحدثين والقدامى في مبالغات كبيرة يمكن لأى توصيف بسيط للأماكن أن يدحضها . وإلى جانب الخدمات التي قدمتها الحملة الفرنسية للعلوم والفنون والأثار في مصر ، فإنها قد حثت كذلك على استخدام الإحصاء في الأبحاث والدراسات التي تتخذ موضوعا لها أحد الأمور الهامة، وهكذا أمكن التوصل ليس فقط إلى تحديد مساحة الأراضي المنزرعة والقابلة للزراعة بطريقة أقرب إلى الموضوعية، بل وكذلك إلى عدد القرى والكفور التي تغطى وادى النيل،

كما أمكن بالمثل تقدير تعداد السكان في مصر، وكذا تعداد سكان مدنها الهامة. وبخلاف ماجمعته أثناء وجودى في مصر من معلومات فقد استعرت هنا بعض التفاصيل من الدراسة التي كتبها جومار Jomard عن تعداد السكان في مصر التعديثة مقارنا بتعداد السكان في مصر القديمة. وحيث إن جومار قد أقام حساباته على معطيات أكثر دقة عن تلك التي جمعت حتى الآن، وحيث إنه أبان عدد الموتى وخصوبة السيدات ومقدار الضرائب واستهلاك الحبوب بالإضافة إلى غدر أخرى هامة ذات طابع اقتصادى وسياسي فإنه قد توصل بذلك إلى نتائج نعتبرها قريبة من الحقيقة.

وبعد أن قام جومار بالتحقق من تعداد سكان المدن الهامة في مصر والثابت في وثائق أصلية مثل سجلات الضرائب العقارية المسوكة بأيدى الإداريين الأقباط، وبعد مراجعة بيانات الوفيات التي جمعها المسيو دى جينت Desginettes أثناء ثلاث سنوات هي عمر حملتنا، وكذلك إحصاءات المواليد التي جمعها المهندسون الفرنسيون، فإنه –أى جومار – قد استخلص نتيجة شبه مؤكدة عن المهندسون الفرنسيون، فإنه –أى جومار عداد الشعب في مجموعه، وسوف اكتفى هنا بإيراد فقرة من ملخصه تضم نتيجتين متقاربتين وصل إليهما عن طريقين مختلفين: «إن تحديد المساحة الحقيقية للأرض المزروعة ثم حصر عدد السكان في جزء محدد من مساحة البلاد يؤدى – بعد تعميم هذه النسبة وإضافة الناتج الإجمالي إلى عدد سكان القاهرة – إلى نتيجة شبه مؤكدة، وهي أن تعداد سكان مصر يبلغ ٠٠٠ ٣ قرية ، وأن نسمة، أما الطريقة الثانية فقد بينت أن عدد قرى مصر يبلغ معداد سكان القرى يبلغ متوسط سكانها هو٣٥ شخصاً لكل قرية ، أي أن تعداد سكان القرى يبلغ معروبرينمة، وبإضافة سكان المدن إلى ذلك الرقم فإن تعداد مصر يبلغ

وحسب ما سبق فقد تحدد تعداد سكان مصر بحوالى ٥ر٢ مليون من السكان، ولايدخل ضمن ذلك مطلقا عدد العربان الذين يعمرون الصحراوات والذين لايمكن

إخضاعهم لتعداد دقيق، لكن مسيو جوبير Jaubert من جهة أخرى يقدر عدد الفرسان العربان حسب الإحصاء الذي قام به بـ٠٠٠ ر ٢٧ فارس، فإذا ما أضغنا إليهم نفس العدد الأشخاص راجلين وعدداً يتناسب مع ذلك من السيدات والأطفال فإن مجموع تعداد أبناء قبائل العربان سوف يرتفع إلى ١٣٠٠٠٠٠ نفس.

واكى نقدم القارىء فكرة عن مختلف طبقات السكان فى واحدة من مدن مصر، فسروف نضع تحت ناظره جدولا عن سكان القاهرة ، ولقد سلهات علينا إقامة الجيش الفرنسى فى هذه المدينة القيام بأبحاثنا بشكل طيب لحد نستطيع معه أن نغبط أنفسنا بأننا – شخصييا – قد حصلنا فى هذا الخصوص على معلومات شديدة القرب من الحقيقة.

كانت القاهرة في عام ١٧٩٨ تضم مابين ٢٥٠–٢٦٠ ألفا من الأشخاص بما في ذلك المماليك والتجار الأجانب، وقد قدر تعدادها بحسب إحصاء تم قبل مجيء الحملة الفرنسية بـ ٣٠٠٠٠٠ نسمة، ويمكن تقسيم هذا العدد على هذا النحو:

- المماليك بما فيهم جنود الأوجاقات ، وعلى وجه العموم كل الفرق العسكرية المكونة من رقيق تم تحريرهم بعد ذلك مثل المماليك : ١٢٠٠٠
- التجار الذين تمتد معاملاتهم إلى خارج البلاد :

ويتضمن هذا العدد التجار الأجانب الذين لايستقرون في القاهرة إلا لوقت محدد مثل أولئك الذين يمتلكون محلات في خان الخليلي والذين لايستقر معظمهم فيها، وكذلك التجار القادمين من أزمير والقسطنطينية وبغداد وحلب وجدة ينبع ... الخ، وهم يصلون إلى القاهرة مع البضائع التي يبيعونها ، ويرحلون بعد ثلاثة أو أربعة شهور محملين ببضائع أخرى عند العودة.

- حرفيون مستقرون، سواء كانوا أسطوات أو عمالاً عاديين - ٢٥.٠٠٠ - حرفيون مستقرون، سواء كانوا أسطوات أو عمالاً عاديين - ٢٥.٠٠٠ القطاعي الذين يبيعون المأكولات والزيت والخضروات ومواد أخرى

ولايمتلك هؤلاء على الإطلاق أى رأسمال، فهم يبيعون في النهار ما يحصلون عليه في الليل استدانة من تجار الجملة، ويدفعون من نتاج مبيعاتهم كل أسبوع. ونادراً ما يكون هذا التاجر ميسورا، بل إن حالته كثيرا ماتتدهور يوما بعد يوم حتى ينتهى به الأمر أن يهجر هذه المهنة ليحترف عملا أخر.

- القهوجية: أى أصحاب تلك المحلات التي يقصدها الناس من مختلف الحرف ليتناولوا القهوة والشربات ويدخنوا ويستمعوا إلى الموسيقيين والرواة ٢,٠٠٠:

وهؤلاء الناس يشترون كل يوم ما يرونه ضروريا لاستهلاك اليوم.

ويستازم هذا النوع من الصناعة رأس مال قليل ، إذ تكفى ٥٠ بوطاقة (١) (خردة) لإنشاء مقهى جميل ، ولدفع إيجار المحل الذي يشغله ، والتجهيز الأثاثات والأندة اللازمة (٢) .

- خدم ذكور : قواس، سايس، سقًّاء، فرَّاش : ٣٠٠,٠٠٠

<sup>(</sup>۱) تساوى البوطاقة ٩٠ بارة، ووقت إقامتنا في مصر، كانت البارة تساوى تقريبا ٤ سنتيمات وكانت تساوى من قبل ٥.٧ سنتيمات، وقد تناقصت قيمتها الآن كثيرا.

<sup>(</sup>۲) يوجد في تركيا كما يوجد في مصر عدد هائل من مثل هذه المحلات، ويتكون أثاثها من مقعد طويل بلا مساند، مستدير أو مستطيل بحسب شكل المحل، وتوضع على هذه المقاعد حصر (حصيرة) ويقعد الاتراك على هذه المقاعد ليدخنوا الغليون وليتفكروا ويشربوا القهوة بلا سكر، وأماكن التجمع هذه تسمى بالتركية كافيناى ، ويديرها عادة رؤساء الكولوك: أي البريد الحربى .

\_\_\_\_

إجمالي الذكور البالغين : ٩٩,٠٠٠

ويمكن أن يصل عدد النساء البالغات إلى : ١٢٦,٠٠٠

كما يمكن أن يصل عدد الاطفال من الجنسين إلى :

\_\_\_\_\_

وبذا يبلغ إجمالي عدد سكان القاهرة : ٣٠٠,٠٠٠

ومن بين الـ ٩٩ ، ٠٠٠ شخص من الذكور يمكن أن نحصى على الأقل ٢٦ ، ٢٦ شخص ليست لهم بحكم سنهم زوجات (١) وليس ثمة أسرة ميسورة ولو قليلا إلا وتمتلك على الأقل بعض العبيد السود، ويستطيع الأوربيون المقيمون في مصر أن يشتروا هم أيضا عبيدا ليعملوا في خدمتهم، وهذا أمر غير مسموح به في بقية ولايات الباب العالى.

وفي أثناء حكم على بك، كان عدد دواب النقل في القاهرة مثل الحمير والبغال يصل إلى ٢٠٠٠ ، ٢٦، لكن عدد البغال اليوم ضئيل لحد كبير، ويمكن أن يبلغ عدد الحمير المستخدمة في التنقل داخل المدينة أو ضواحيها، ولنقل الفاكهة وأعشاب المراعى بلا أدنى مبالغة حوالي ٢٠٠٠ ، ٣٠ حمار، ولا يعرف المصريون عامة استخدام العربات لنقل بضائعهم، وهذا ما يضاعف لحد كبير من عدد الحيوانات التي تقوم بهذا الدور، ويستخدم الجمل للمسافات الطويلة، وحيث إن الحمار لايتطلب قدرا كبيرا من العناية مثلما يتطلب الحصان فإنه يستخدم كدابة لغالبية السكان، وكان ممنوعا على الأوربيين لوقت طويل أن يستخدموا دابة أخرى غير الحمار، بل كان عليهم إذا ما قابلوا أثناء جواتهم مملوكا بسيطا أن ينزلوا أمامه الحمار، بل كان عليهم إذا ما قابلوا أثناء جواتهم مملوكا بسيطا أن ينزلوا أمامه

<sup>(</sup>١) توصل المسيوجومار- بعد حساب أسسه على النسبة القائمة بين عدد الموتى وعدد المولودين وكذلك تعداد الأحياء - إلى تقدير عدد سكان القاهرة بـ ٢٦٣,٧٠٠ نسمة.

على الأرض دليلا على الاحترام، كذلك كان الأمر بخصوص اليهود والأروام ويقية الرعايا الأخرى، ويبلغ عدد سكان القاهرة القديمة من ١٠ - ١١ ألف نسمة من بينهم ٢٠٠ من المسيحيين المنشقين.

وقد حان الآن الوقت لكى نتحدث عن الديانات التى تقتسم سكان مصر. وفيما للى لمحة عامة عن ذلك.

٣

#### عن الأديبان المختلفة

تجتمع في مصر على وجه التقريب كل عبادات ومذاهب الدين الإسلامي (\*) ويمكن أن نقسمها إلى مايلي:

١- أتباع المذهب الحنفى، ويعتنق بلاط القسطنطينية هذا المذهب، لذا تحتم أن يكون قاضى العسكر حنفيا على الدوام، ولكن ذلك ليس بالأمر الحتمى بالنسبة لقضاة الأقاليم، وكانت حكومة مصر السابقة (على مجئ الحملة) تتبع بالمثل المذهب الحنفى.

٢- أتباع المذهب الشافعي: وهذا المذهب هو أكثر المذاهب انتشارا في
 القاهرة، وهو مذهب المشايخ والعامة.

٣- أتباع المذهب المالكي.

3- أتباع المذهب الحنبلي: واتباع هذا المذهب نادرون لحد كبير.

وسوف يندهش القارئ – الذي تعود على الدوام أن يقرأ في كتب التاريخ عن المعارك الدامية التي تتبع حركات الانشقاق الدينية – حين يعرف أن كل هذه المذاهب متسامحة غاية التسامح فيما بينها، فليس ثمة أي عداء أو تنافس، وليس

<sup>( ﴿)</sup> من الواضيح أن المؤلف لم يكن ملما إلا بالمذاهب الاسلامية السنية فقط (المترجم) .

ثمة أى اضطهاد من جانب أقواها، كما لايفكر أحدها على الإطلاق فى الحصول على أنصار له من أبناء المذاهب الأخرى، وهذا مايدل على الاعتدال الشديد، بل إن أتباع المذهب الحنفى يتميزون عن أتباع بقية المذاهب بأنهم أكثر تسامحا.

ويمكن أن نعد الطوائف الآتية بين المسيحيين:

#### الأتساط

١- طائفة كاثوليكية وتتبع البابا.

٢- طائفة من الهراطقة وتخضع لبطريرك. ويتبع هؤلاء آراء أوتيخوس ونسطريوس، ولكن مع اختلافات كبيرة. وهم ينكرون الطبيعة المزدوجة للمسيح.

### الأروام

١- الكاثوليك ويخضعون للبابا.

٢- المنشقون ويضضعون لـ ٤ بطاركة: واحد في القسطنطينية، وأخر في القاهرة، وثالث في دمشق، والرابع في القدس.

#### الأربن

١- الكاثوليك ويخضعون للبابا.

٧- المنشقون ويتبعون أحد البطاركة.

#### اللرونيون

وهم كاثوايك ويخضعون للبطريرك في لبنان.

وليس في مصر لا كالفانيون ولا لوثريون.

وينقسم اليهود في مصر أيضا إلى طائفتين أهمهما طائفة القرائين. وهما متسامحتان فيما بينهما. أما بقية طوائف هذه الديانة والتي تحدث عنها نيبور Niebuhr في كتابه Voyage de L'arabie فمجهولة تماما في مصر وفي كل وادى النيل.

### عن الأتباط بشكل خاص(\*)

لعل أكثر الطوائف إثارة للإهتمام من بين كل سكان مصر هي طائفة الأقباط بلا جدال، ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم أحفادا للمصريين القدماء، كما يرون في لغتهم وفي المسارات التي سلكتها الأحداث التاريخية مايرجح كفة مثل هذا الادعاء. ومما لاجدال فيه أن لهم ملمحا فيزيقيا شديد القرب من ملمح الافريقيين لحد يكفي لكي يحملنا على أن ننسب لهم أصلا يعود إلى الدولة القديمة، ولعل بمقدورنا أن نفترض أن جنسهم قد استطاع أن يظل نقيا، بعيدا عن أي اختلاط بالأغريق ، اذ ليس بينهما أي ملمح من تشابه . فعندما استولى الاسكندر على مصر واستقر فيها الإغريق بشكل دائم تحت حكم البطالمة فلابد أن كان ثمة جنسان متميزان، ومنذ ذلك الوقت أصبح المصريون، الذين عرفوا باسم الأقباط، يشكلون طائفة منعزلة بالرغم من الغزوات المتتابعة من الرومان والعرب والعثمانيين، وماتزال هذه الطائفة منعزلة تماما حتى اليوم عن بقية الأجناس التي تشكل الآن الجزء الأعظم من سكان مصر.

<sup>( ®)</sup> من نافلة القول أن نذكر بأننا هنا بصدد أثر علمى يقتضى الواجب نقله بأمانة نصا وروحا، ومع ذلك فجدير بالذكر أن الصورة القاتمة هنا هى نموذج لحالة كل المصريين باختلاف طوائفهم فى ذلك المهد، حيث كان كل أبناء مصدر يعانون وإن اختلفت الحجج والادعاءات بحسب مقتضى الحال، وبرغم ذلك فإن الصورة هنا تختلف فى كلياتها ، بل يصل الاختلاف أحيانا لحد التناقض مع ما جاء فى دراسات أخرى بوصف مصر، نذكر منها حلى سبيل المثال ماجاء بدراسة دى بوا ايميه فى وصف مدينة منوف، وما جاء بدراسة لانكريه عن نظام الضرائب على الأراضى الزراعية، وكذلك ماجاء بدراسة جيرار عن الزراعة والتجارة والصناعة . كما أن بعض ماجاء فى هذا الفصل لايمكن التسليم بصحته بحال من الأحوال، بل لايمكن تصور طرحه على الإطلاق، فليس هناك ما هو أيسر من دحضه.

منذ الأيام الأولى للمستحبة، أرسل بطرس الرسول إلى المصريين القديس

مد الايام الاولى للمستيحية، ارسل بطرس الرسول إلى المصرييل العديس مرقص كى يبشرهم بالإنجيل، فجذبت فصاحته وحماسته على الفور العقول، وأصبح له جمهور من الأتباع. وهكذا تأسست كنيسة الأسكندرية التى أصبحت ذائعة الصيت في الشرق. ولكن - بعد ذلك - تغلبت آراء أوتيخوس ونسطريوس، وظلت هذه البذور الأولى للانشقاق تعمل عملها حتى اليوم.

والأقباط منشات دينية بالغة الروعة كما نرى في كثير من الكنائس والأديرة الخربة، كما أنهم أنشأوا في مصر العليا على وجه الخصوص كنائس رائعة. ويبدو الصعيد بمثابة مهد لهم، فقد كانت أعدادهم هناك على الدوام كبيرة ومايزال الأمر كذلك حتى اليوم، ولكنهم بعد كثير من التقلبات والأزمات السياسية لقوا مصير سكان مصر الآخرين، ذلك أن ديانتهم بعد أن فقدت جزءاً من سطوتها التي أكدتها سيطرة الأباطرة الرومان فقدت كذلك جزءا من عظمتها وازدهارها، وبرغم ذلك فقد غلل لهم مايقرب من مائة دير، من بينها خمسة أديرة خاصة بالنساء: اثنان منها في القاهرة، واثنان في مصر القديمة، وأخر في مكان منعزل بالقرب من منفلوط، وهذا الدير الأخير مثال لحالة بالغة الندرة والشذوذ بشكل غير مستحب، فهو ينقسم إلى قسمين منفصلين: واحد الرجال وآخر النساء، يضمهما معا سور واحد دون أن يكون ثمة — رغم ذلك—أي اتصال بينهما.

ولا يلعب الأقباط في مصر إلا دورا ضئيلا، ومهارة شعبهم هي مصدر حياتهم، فقد استطاعوا -تحت حكم الأتراك- أن يحتفظوا بجزء من العمل الإداري لم يخرج مطلقا عن أيديهم منذ العصور البالغة القدم، وهو مسك سجلات الضرائب والدخول والملكيات، أي أنهم - باختصار- الملمون بمساحة مصر. وهم يتهمون بأنهم لم يكونوا -على الدوام في عملهم هذا- على درجة كافية من الأمانة والنزاهة.

وهم يقومون بعمليات تقسيم التركات العقارية، وهم كتبة مصر المقيقيون،

كما أنهم أيضا مساحوها، وقد انهمك عامتهم في ممارسة فنون المستاعة.

وتعيش الأديرة بفعل الهبات، وعن طريق دخول متواضعة تأتى من بعض الملكيات الضئيلة التى احتفظوا بحق استغلالها. كما أنهم يقومون بمساعدة فقرائهم عن طريق جمع تبرعات عامة، ويقوم بجمع هذه التبرعات مفتشون يضتارهم البطريرك على الدوام من أبناء العائلات الكبيرة، ورهبانهم بسطاء في ملابسهم وطعامهم، كما أن الرزق – أى الدخول – المنوحة لهم لا تكفيهم إلا مع الحرمان الشديد، لذا فهم لايأكلون في اليوم سوى مرة واحدة، ويتكون طعامهم من الخضر وقليل من السمك، ولايسمح لهم بأكل اللحوم إلا في أيام الأعياد، وملابسهم عبارة عن رداء كتاني طويل، والراهبات لسن بأحسن من هؤلاء لبسا.

وهكذا أمكن الأقباط أن يتماسكوا في شكل أمة متحدة داخل بلد منهزم، ويعطى مجتمعهم الصغير لمصر - بفضل بعض الأنظمة المقتبسة من القيم الإنجيلية - مظهرا من مظاهر الاتحاد والوفاق والألفة، وهو أمر نادر في تلك البلاد التي نكبت بالطغيان والاستبداد.

ويرغم هذا فإن الأقباط لايخلون من العيوب، وهذه العيوب إنما هي نتيجة حتمية لتلك الحالة من الإذلال التي انتهوا إليها تحت حكم الأتراك، فحيث إنهم كانوا على الدوام مضطرين للاستكانة وللتظاهر بخلاف مايبطنون فقد أصبحت الغالبية منهم تتصف بصفات الجشع وبأخلاق الأجراء المرتزقين. وهذه بالتأكيد هي مسيرة كل الشعوب المقهورة على مدار التاريخ، فالتقاعس هو النتيجة الطبيعية للعبودية والاذلال (۱).

<sup>(</sup>۱) ممايبين إلى أى حد كان الأقباط يحتقرون من قبل المسلمين أن عمامتهم ينبغى أن تكون من أون واحد، مما يؤدى إلى التعرف عليهم من بعد، ويمكن أن يقال، إلى تعريضهم لزراية العامة، ولايسمح لهم مطلقا بأن تكون لهم عمامة تماثل عمامة المسلمين، فهى عبارة عن شريط ضيق يلف حول طربوش يغطى الجبهة، ومع ذلك فإن الأقباط عندما يتوجهون إلى الأقاليم التحصيل الضرائب فإنهم لاتنائهم إهانات من قبل المسلمين، وليس هذا بفعل الاعتباد الطويل، بقدر ما يعود إلى وجود قوة من الجنود معهم لحمايتهم.

ومع ذلك فقد بقيت لهم على الأقل حرية العبادة، ذلك أن محمدا الذى كان سياسياً محنكاً قد ترك للشعوب التى خضعت لسيطرته حرية ممارسة شعائرهم الدينية ، كما ترك لهم الحق فى أن يسيروا أمورهم بموجب قوانينهم الخاصة، ولكن داخل أطار سيطرة النظم الإسلامية، وقد سيار على نهجه القويم الخلفاء من بعده، ولعل الديانة الإسلامية تدين بنجاحها السريع لهذا الاعتدال الحكيم أكثر مما تدين لقية السلاح. ومهما يكن الأمر فإن الأقباط —وعموما كل مسيحيى الشرق— قد لعبوا دورا فى سياسة بلادهم ، بل إن المماليك أنفسهم لم يكن بمقدورهم أن ينهوا امتيازا كهذا تدعمه مبادئ دينهم أكثر مما تدعمه العادة وفعل الزمن (%).

وتتخذ أمة الأقباط — كرئيس أعلى لها وكزعيم دينى ودنيوى — حبرا هو الشخصية الأولى فى الكنيسة ويلقب بالبطريرك، ولاتعرف لسلطته حدود إلا ماتفرضه العادات المستقرة وإرادة حكام البلاد. وهو يفصل فى كل الخلافات التى تقع بين كل رعيته ، لكن حكمه فى ذلك ليس نهائيا، إذ يمكن للأطراف المتنازعة — باتفاق فيما بينها — أن ترفع الأمر إلى القاضى، الذى يقر عادة حكم البطريرك. أما الجنح والجرائم فتعامل بطريقة أخرى، فالبطريرك لايفصل إلا فى الجرائم الصغيرة التى لاتتطلب إلا عقابا إصلاحيا ، فعندما يتهم قبطى — على سبيل المنال — بالسرقة من أحد المسلمين، فإن المسلم يرفع شكواه إلى البطريرك. أما إذا كان المسلم — على عكس ذلك — هو السارق فإن القبطى يرفع شكايته أمام القاضى أو يطلب العدالة من حاكم المدينة نفسه، ويقوم الطرف القبطى بنفسه بتقدير حقوقه أمام المحاكم.

أما حوادث القتل والجرائم الكبرى، فليسنت من اختصاص محكمة البطريرك، لكن من اختصاص الضباط المكلفين - من قبل شرطة المدن - بمطاردة ومعاقبة كبار المذنبين. وفي بعض الأحيان يتمكن المذنب من التملص من العقاب عن طريق

<sup>(</sup>الله القارئ قد لاحظ هذا التناقض فيما يذكره المؤلف هنا وما سبق أن ذكره في بداية هذه الفقرة (المترجم).

دفع مبلغ من النقود لمن يمسكون بسيف العدالة ، ويحدث هذا أيضا بالنسبة للمسلمين.

ويختار البطريرك – على الدوام – من بين رهبان دير سان أنطوان ، ويتم ذلك بالانتخاب، وعندما يراد اختيار خليفة له فإن المطارنة وكبار القساوسة ينضمون إلى كبار رجالات الأمة القبطية.

وتتكون الجمعية العمومية من ٤٠ - ٥٠ شخصا، ثم يشرعون في عملية الانتخاب، ويعين الراهب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في منصب البطريرك.

ويشكل المطارنة الصف الثانى من هييرارشية الكنيسة القبطية، وليس لهؤلاء الأساقفة من دخل إلا ما يحصلون عليه من هبات من أقاليمهم . ويبلغ إيراد كنيسة العاصمة حوالى ١٠٠٠، بوطاقة (خردة) وهو إيراد بعض المنشات الخيرية المخصصة لها، وهذا الدخل البسيط هو أساس دخل البطريرك، لكنه يستطيع على الدوام أن يعثر على الوسائل التي يزيد بها مخصصاته الشرفية، وهي دخول عرضية (غير ثابتة) لكنها تصل في بعض الأحيان إلى رقم كبير للغاية، والاسكندرية هي مقر البطريركية ، لكن البطريرك يقيم في القاهرة حتى يكون في وضع يمكنه من رعاية مصالح شعبه ، والدفاع عن حقوقه أمام السلطة المسلمة.

ويتمتع رجال الدين من الدرجة الأقل أيضا بأهمية كبيرة، لكنهم جهلة وفقراء، وتسمح لهم قوانين كنيستهم بالزواج الذي ينبغي أن يسبق رسامتهم، ولايسمح لهم بالزواج طيلة حياتهم إلا مرة واحدة. وعندما يموت أحد القسس الأقباط يتجمع كبار رعاياه، كي يحددوا لمطران الولاية رجل الدين الذي يبدو لهم أكثر جدارة بولاية المتوفى، ويعين المطران على الفور القسيس الذي وقع عليه اختيارهم، وكل الكنائس مملوكة لهيئة رجال الدين، ويصرف عليها من الهبات والتبرعات.

ويثق القبطى ثقة عمياء في قساوسة طائفته، ولهؤلاء القسس تأثير كبير على

النفوس، وبمقدورهم - بقليل من الحيلة - أن يسيئوا استغلال ذلك التقديس الذي يحيطهم الناس به ، ليعودوا بالنفع على أنفسهم. لكنهم في غالب الأحيان جهلة مثل بقية أبناء الشعب، وليس ثمة بينهم إلا عدد ضئيل للغاية قد وصلوا إلى درجة من العلم يستطيعون معها أن يقرأوا كتب الطقوس الدينية ، وهي الكتب الوحيدة التي ماتزال تستخدم اللغة القبطية حتى اليوم(۱).

وبالرغم من هذا التقدير العميق لرجال الدين ، فإن القبطى لايسمح لزوجته أن تسفر عن وجهها أمامهم (ونحن هنا نتحدث فقط عن الطبقة الميسورة منهم) ، بل إن البطريرك لايمكنه أن يرى سيدة سافرة إلا إذا كان زوجها هو الذى سمح بذلك وعن طيب خاطر.

ولهؤلاء الأقباط أيام للصوم وأيام الأعياد الدينية ، هى — على وجه التقريب — نفس أوقاتنا، ويتمثل الاختلاف الوحيد في طول المدة أو قصرها ، وكذلك في طريقة أدائها، وعدد مناسبات صيامهم أربع مناسبات في العام ، وهي تسبق أيام الذكري ذات القدسية الكبري لديانتنا، والصيام السابق على عيد الفصح (القيامة) هو أطوالها جميعا ، وهو كذلك أشدها مشقة ، ويبلغ طوله ، ه يوما. ولا يمكن للمسيحي طيلة هذه المدة أن يتناول سوى وجبتين في اليوم، ويمتنع تماما عن تناول اللحوم والأسماك وكل ماله روح على وجه العموم، وتأمر الكنيسة بأن يمتنع الناس عن إدخال أي شي إلى أفواههم حتى ولوكان دخان النارجيلة قبل الظهيرة ، وهي موعد الوجبة الأولى ، ويستمر الصيام السابق على عيد الميلاد ٣٤ يوما ، ويبلغ صيام العذراء ه / يوما ، ويتراوح صيام الرسل بين ه / — ٤٥ يوما ، حسب المسافة المرجودة بين عيد الميلاد والصوم الكبير، وهم طيلة أيام الإمساك (الصوم) لليتناولون سوى وجبتين : واحدة عند الظهر والأخرى في المساء ، ولايمكن تناول

<sup>(</sup>١) يمكن القول بأن اللغة القبطية كانت هي اللغة العامية للمصريين القدماء ، وأن رموزها ليست سوى الحروف اليونانية مضافا إليها بعض الحروف الاستيعاب الأصوات التي ليس لها شبيه في اللغة اليونانية .

السمك أو البيض أو الألبان دون الصصول على إذن من المطارنة ، وفي بعض الأحيان لابد من اللجوء مباشرة إلى البطريرك ، وبخصوص مدة الصيام وصرامته، فإن ثمة تشابها كبيرا مع الكنيسة اليونانية في الشرق، وفضلا عن ذلك فهناك عدد كبير من الروابط بين الطائفتين. وليس هذا مما يبعث على الدهشة، فأصل الكنيستين واحد ، كما أنهما يتبعان – على وجه التقريب – نفس المبادئ .

ويمارس الأقباط كذلك الاعتراف، وهم يشتركون في هذا الطقس الديني مع المسيحيين عموما، لكن ثمة عادة خاصة بهم تبدو مناقضة تماما أو على الأقل غريبة عن مذهب المسيح، تلك عادة الختان للجنسين(۱). وبالرغم من أن هذه العملية اليست – فيما يبدو – إلزامية بالنسبة لكل الأقباط، فإنهم مع ذلك يخضعون لها إما بفعل الاعتياد وإما بفعل الأفكار المسبقة، وتصر الأمهات على ضرورة ختان أطفالهن ، إذ يتصورن أن أبناءهن لن يكونوا صالحين للإنجاب مالم يمروا بهذا الأمر المؤلم.

وفى الصعيد يختتن كل الأقباط، لكن عدداً كبيراً منهم فى القاهرة يرفض ذلك ، أما بالنسبة لختان الأطفال الصغار فهى عادة شائعة فى كل مكان ، تتم دون وساطة القسيس، ويختتن الجنسان فى سن السابعة أو الثامنة، وينتهى يوم هذه العملية عادة بعيد عائلى . لكن ينبغى أن يسبق العماد عملية الختان ، ويتلقى الأطفال سر القربان المقدس فى فترات تختلف بحسب الجنس، فهو يتم بالنسبة للانات بعد ٨٠ يوما .

ويسارع الأقباط بتزويج أبنائهم ما أن يروا أنهم قد بلغوا سن البلوغ ، ولذلك يتم تزويج الفتيات في سن الثانية عشرة ، بينما يتزوج الأولاد في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. ولاينبغي أن ندهش لمثل هذه الزيجات التي تتم هكذا قبل الأوان ، في منطقة كهذه يعمل فيها الطقس على سرعة نمو الجسم ، كما يعمل على إثارة الشهوات منذ سن مبكرة .

<sup>(</sup>۱) يبدن أن هذه العادة قد انتقلت إليهم عن قدماء المصريين الذين كانوا يمارسون هذه العادة. انظر هيرودت: الكتاب الثاني، فقرة ١٠٤. ترجمة لارشيه Larchet .

ويرسل الأقباط أولادهم إلى مدارس صغيرة، حيث يتعلمون القراءة والكتابة إلى جانب المبادئ الأولى للدين، ويتمتع بهذه الميزة كل الأطفال الذكور بلا تمييز، لكن الفتيات لايستطعن الذهاب إلى المدرسة إلا بموافقة أمهاتهن اللاتى يعترضن على ذلك في بعض الأحيان . ولم نشاهد في القاهرة فتاة واحدة تتردد على المدرسة ، وعلى العكس من ذلك في الصعيد ، حيث يذهبن إلى المدارس هناك مثل الأولاد ، ولاينقطعن عن الذهاب إلى المدرسة حتى في سن الثامنة أو التاسعة ، وهو السن الذي يبدأن فيه في التشكل ولايعدن أطفالا.

لقد أطلنا بعض الشئ ، لكننا رأينا من واجبنا أن نبدأ أولا بالوقوف على بعض التفاصيل حول الأقباط ، لأن معرفتنا بهذه الأمة لاتزال شديدة الضالة. وسوف نعود إلى الموضوع نفسه في فصل آخر ، وسوف نحاول أن نقدم فكرة كاملة عن عادات وتقاليد ونظم ومؤسسات وحرف هذه الأمة التي ظلت شبه منسية حتى يومنا هذا من بقية المذاهب المسيحية.

0

# عن العربان على وجه الفصوص

تتكون الكتلة الكبرى من الشعب المصرى من عرب استقروا وارتبطوا بشكل أساسى بالأرض، ولاتختلف عاداتهم فى شئ عن عادات من نعنيهم باسم المصريين. لكن العربان الرحل ينقسمون إلى قبائل رحّالة ، تنقل خيامها من صحراء لأخرى، ولايخضع أبناؤها إلا لمشايخهم، ويتجاهلون سلطة الباشا والبكوات. ويستحق العربان منا اهتماما خاصا، إذ إن لهم عادات مختلفة، وسوف نرسم سريعا تلك الملامح التى تميزهم، لأن هذه اللوحة سوف تساهم فى تكوين فكرة عن المؤثرات التى تؤثر فى سكان مصر على وجه العموم.

يبلغ عدد العربان الرحل حسب إحصاء قريب ٤٠ ألفا. ويمكن لنا - بالقيام بعملية نسبة - أن نحصل على العدد التقريبي لكل هؤلاء العربان ونسائهم

وأطفالهم... الخ. وهم يشغلون الصحراوات المحيطة بمصر من كلا الجانبين . ويقترب عدد منهم — في بعض الأحيان — من ضفاف النهر ، ليزرعوا أراضي يستأجرونها من حكومة الإقليم . ويمكن اعتبارهم جميعا من أتباع عقيدة محمد ، بل إنهم يتسمّون باسم المسلمين ، ومع ذلك فإن مبادئهم الدينية تبدو شديدة التباين كما يرى بعض الأوربيين الذين زاروهم . ومن المؤكد أن عقائد هذه الشعوب، وكذلك التقاليد الراسخة التي احتفظوا بها عن أصولهم ، وكذلك أخبارهم التاريخية – لابد أن تحظي باهتمام خاص من قبل الرحالة ، إذ يمكن لمثل هذه الدراسات — على وجه العموم — قد أهملت لحد يقوق التصور ، على الرغم من أن العربان الرعاة قد نقلوا — من جيل لجيل — تاريخ آلاف من الوقائع التاريخية المجهولة ، التي من السهل أن تهتك لنا هذا النقاب الصفيق الذي تغلفهم به خرافاتهم وأساطيرهم . وباختصيار، ولانمل من تكرار ذلك، ينبغي على كل من خرافاتهم وأساطيرهم . وباختصيار، ولانمل من تكرار ذلك، ينبغي على كل من المؤرخ ورجل الآثار أن يحصل على معرفة عميقة عن عادات العربان وتقاليدهم.

وفيما يلى أسماء القبائل التي تقتسم فيما بينها صحراوات مصر الشاسعة ، وكذا أسماء الأقاليم التي تفضل هذه القبائل أن تستشرف حدودها:

# ولاية المنصورة

- ا قبيلة درنة: وهي قبيلة قوية وكبيرة العدد، لكن عوامل الضعف قد دبت فيها نتيجة للحرب الأخيرة التي شنها عليها حاكم الولاية . وقد تبعثرت حاليا هذه القبيلة.
  - ٢- قبيلة البوارشة: وهي تسكن القرى وتحترف الزراعة.
  - ٣- قبيلة حسن طوبار: وتشغل قرى عديدة بمنطقة المنزلة.

# ولاية البميرة

طبقة أولى: الهنادى (الله) . طبقة ثانية: أولاد على

وتقيم هاتان القبيلتان في خيام، وهما أقوى قبائل مصر وأكثرها شراسة، وعلى الرغم مما بينهما من خصومات وما يفرق بينهما من عداوات بفعل من أحقاد وضغائن دينية ، فإنهما يقتسمان فيما بينهما السيطرة على الولاية . وتتبع واحدة منهما أفكار شيخ يسمى : سعد، أما الأخرى فتعتقد في قداسة شيخ يسمى : حرام. ومن هنا تولد هذا النوع من الكراهية والنفور الذي استمر لأزمنة طويلة ، لكن أحدا لم يستطع أن يعثر على أصل لهذين المذهبين أو مؤسسيهما، بل لقد حدث أن انقسمت مصر بأكملها بفعل هذا الخلاف نفسه، الذي أدى إلى قيام العداوات والضغائن بين الفريقين ، وأخذ كل فريق يدين الفريق الآخر، ويتوعده بعقوبات الدار الآخرة، حتى وضعت حكومة على بك الشهير حدا لهذه العداوات للتعصبة، وعملت حكمة وحزم هذا الرجل – غير العادى الذي لم يكن ينقصه إلا نوع مختلف من التربية ، وكذلك أن يلعب دوره على مسرح من الأحداث أكبر انساعا لكي يدهش العالم – على تذكير المصريين بمشاعر الاعتدال والتسامح التي اشتطوا في البعد عنها . ومنذ ذلك الوقت، فإن الناس يكادون يكونون قد نسوا كلا من سعد وحرام، لكن اسمى هذين الزعيمين الروحيين قد ظلا يثيران نسوا كلا من سعد وحرام، لكن اسمى هذين الزعيمين الروحيين قد ظلا يثيران نسوا كلا من سعد وحرام، لكن اسمى هذين الزعيمين الروحيين قد ظلا يثيران

ولم تكن سوريا لتبعد عن روح التعصب هذه. فهكذا خلقت في كل هذه البلاد أحزاب أعمتها مثل هذه الأمور من الدجل والضلالات، وبذلك أصبحت ديانتهم الخاطئة، التي يسيئون هم أنفسهم فهمها، سببا للأحقاد والضغائن والعواطف الجامحة، مما أدى بشعوب بأكملها إلى التطرف الأرعن، باسم ديانة يعملون هم أنفسهم على الإساءة إليها.

<sup>(</sup>المترجم) وردت في الأصل باسم نميادي Namiady واعله خطأ مطبعي. (المترجم) .

وتقوم القبيلتان اللتان تحدثنا عنهما للتو، بفرض ضرائب على سكان ولاية البحيرة ، تعادل تلك الضرائب التي تفرضها السلطات الحاكمة ، وبسبب نقص وسائل القمع التي في حوزة السلطات الحاكمة ، فقد ظل مثل هذا الطغيان النغيض سادرا.

# ولاية الشرتية

| طبقة ثانية | طبقة أولى |
|------------|-----------|
| جميلة      | بلى       |
| بنى أيوب   | حاهات     |
| جميلات     | سمدانى    |
|            | أولاد على |
|            | الحيوان   |

وهذه القبائل كلها من العربان الرحل، وهم لايعرفون الزراعة ولا التجارة، وحيث إنهم قطاع طرق بالسليقة، فقد أصبحوا قتلة بفعل الطمع والجشع ولاتفرض عليهم الحكومة أية ضرائب أو إتاوات ، لكنهم يكتفون بأن يرسلوا كل عام إلى شيخ القاهرة هدية تتكون من الخيول والجمال، وبذلك يحصلون على حماية هذا الضابط، بل يمكن القول على تفويض منه بالانغماس - دونما اعتراض من جانبه - في جرائمهم المعتادة.

# القبائل التوطنة

| طبقة ثانية  |            | طبقة أولى  |
|-------------|------------|------------|
| أولاد زهيرة |            | القصاصين   |
| متولى       | بالصوالحية | السماكين   |
| تشرابياا    |            | الصوالحة   |
| ودورة       |            | عايد       |
| •           |            | الزملى     |
|             |            | أولاد موسى |
|             |            | لكام       |

وهؤلاء يسكنون القرى ويفلحون الأرض ، ومع ذلك فإن لديهم فى نفس الوقت – شأنهم شأن الأولين – ميلا لا يقاوم يدفعهم للقيام بأعمال السلب ، إذ تراهم فى معظم الأحيان يتركون محراثهم ليمسكوا ببنادقهم ويسلبوا أمتعة المسافرين.

# ولاية قليوب

| طبقة أولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طبقة ثانية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| أيسالم والمساقة المسادرة المسا | العيايدة   |
| الحويطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طرابين     |

وهم يقيمون في الخيام ، ويروعون سكان ضواحي القاهرة بغاراتهم التي يقومون بها للسلب والنهب، وهم يشاركون الفلاحين في زراعة الأرض، واكن دائما وبلا جدال على حساب هؤلاء الأخيرين(١).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل ، راجع دراسات دى بوا ايميه وجومار. وكذلك الجدول الذى وضعه الميديه جوبير Amèdèe Jaubert . وسوف نعود في الفصل الثالث إلى هذا الموضوع بالتفصيل.

<sup>(</sup>ونجد جدول جوبير الخاص بالقبائل العربية التي تقيم مابين مصر وفلسطين في المجلد الثاني من الترجمة العربية). (المترجم).

# عن المهاليك، وعن الأجانب الذين استوطنوا مصر

عندما نتأمل قوة المماليك وتقدمهم الذي ظلوا يحتفظون به على الدوام على قوات الباب العالى ، فسوف نجد - بما لايدع مجالا للشك - أن قوتهم العسكرية الرائعة تلك لاتعود إلى تعدادهم ، بقدر ما تعود إلى قدراتهم وكفاءاتهم . فتعدادهم ليس شيئا بالمرة ، إذ لايكاد يصل مجموع عددهم - سواء الذين حرروا منهم أو الذين مازالوا أرقاء - إلى ثمانية أو تسعة آلاف رجل : وبرغم ذلك فقد توصلوا بفضل جرأتهم وشجاعتهم ومزاجهم العسكرى الذي تنميه نشأتهم العسكرية، وكذلك بسبب من الذكريات الرائعة والطموح الذي لايعرف لنفسه حدا، توصلوا إلى قيادة شعب كبير مع تقييده بسلاسل من خوف، وسحقه تحت وطأة اسمهم :المماليك، وهو الذي يمكن أن يقال بأنه أصبح مثيرا للرعب بسبب كثرة ماأحرز من انتصارات .

ومن الممكن أن ننسب قلة عدد المماليك إلى عادتهم في الزواج من نساء أجنبيات مثلهم ، وفضلا عن ذلك فإن طقس مصد يحول دون تكاثر الأجانب عموما، حتى عندما يتزوج هؤلاء من مصريات ، فالأطفال – في الحالة الأولى – يموتون وهم لما يبلغوا من العمر بضع سنوات . وحيث كان المماليك – هكذا – محرومين من فرص التكاثر الطبيعي ، فقد بات عليهم أن يلجأوا إلى هؤلاء الذين ينحدرون من نفس أصولهم ، فكانوا يشترون الرقيق الشبان ويقومون بتدريبهم عسكريا ثم يعتقونهم بعد ذلك . وكان هؤلاء الرقيق إما شراكسة وإما قوقازيين، وكانوا يحملون أولا إلى القسطنطينية ، ثم يرسلون من هناك إلى كل أنصاء الإمبراطورية العثمانية حيث يشتريهم الأغنياء . وتنتسب زوجات المماليك إلى نفس هذين الإقليمين، ويصلن إلى تركيا بنفس الطريقة .

وفي بعض الأحيان، وقبل مجيّ الحملة الفرنسية، كان يحدث أن يتزوج أحد

المماليك - بعد أن يدركه اليأس من الوصول إلى الصفوف الأولى من رجالات الدولة - من زوجة مصرية ، وعندئذ يكون له الحظ في إنجاب الأطفال ، لكن ذريته تتميز مع ذلك بالضعف.

ويمكن لنا أن ندرج العبيد السود من الجنسين الذين كانوا يجلبون من أعماق أفريقيا ضمن الشعوب الأجنبية التي استوطنت مصر. ففي كل عام كانت أسواق القاهرة تمتلئ بهؤلاء التعساء، وكان عدد النساء بينهم يتجاوز عدد الرجال. وهذه التجارة المرزولة هي واحدة من المهن الرائجة في هذا الإقليم، ومن أسواق القاهرة، تذهب أفواج العبيد إلى المدن الكبرى في أسيا، مثل: أزمير والقسطنطينية وحلفا. الخ، ويبقي عدد كبير منهم في نفس الوقت في القاهرة، حيث يستخدمون في مختلف الأعمال. ويميل المصريون إلى تفضيل النساء الزنجيات، ويشترى الرجل على هواه وحسب قدرته اثنتين أو ثلاثا وحتى ستا منهن.

وكما سبق أن قلنا فإن للمسيحيين في مصر الحق في امتلاك العبيد ، بالرغم من أنهم لايتمتعون بهذا الحق في بقية الولايات التركية ، ومع ذلك فإن هذا الحق محدد بشروط معينة ؛ فمن المحظور عليهم أن يمتلكوا عبيدا من الذكور ، إذ هم – في هذا الصدد – لايستطيعون على الأكثر إلا شراء أطفال صغار يتخلصون منهم عندما يكبرون . ومع ذلك فقد كان يسمح لهم باقتناء أي عدد من النساء الإماء يستطيعون الحصول عليه ، لذا كان لدى كل أسرة واحدة أو اثنتين على الأقل للقيام بأعمال البيت.

أما العثمانيون المقيمون في مصر فكانوا قليلي العدد ، وكانت ذريتهم تنقرض شائهم في ذلك شأن المماليك، ولنفس الأسباب، ويوجد بالمثل عديد من العائلات السورية التي استقرت في مصر بغرض التجارة، ولكنها ليست بذات وزن كبير في أجناس هذا الشعب.

وتشغل قبائل النوبيين أو البرابرة مناطق عديدة في صعيد مصر وبعض

الجزر المجاورة اشعلال أسوان، وهي قبائل فقيرة وتتكون من بعض العائلات.

وفى ختام المطاف نذكر الأفرنج أو المسيحيين الأجانب. وهؤلاء لايستقرون إلا في مناطق التجارة الكبرى ، مثل: الأسكندرية ، رشيد ، دمياط ، القاهرة ، وأهمية هذه الطائفة تعود إلى ماتقوم به من عمليات تجارية أكثر مما تعود إلى تعدادها.

تلك - على وجه التقريب - لوحة بالغة الإيجاز لمختلف العناصر والأجناس التي تقطن مصر، وقد اكتفينا هنا بمجرد ذكرها ، لكننا سنعود إليها فيما بعد ، وعندئذ سنتحدث عنها بتقصيل أكبر.



# عن العادات والتقاليد بشكل عام

يوجد في مصر - شانها في ذلك شأن بقية بلدان الشرق - خليط مضطرب من العادات والتقاليد ، تعود إلى أصول متنوعة ، وتنتج عن أسباب كثيرة . وهل كان يمكن للأمر أن يكون على نحو آخر في بلد يمكن القول بأن كافة الأمم قد اختلطت فيه ؟ فالعادات إذن تتنوع بنفس الطريقة التي تشكلت بها فئات السكان بمختلف أديانهم وأصولهم . فنحن نجد في المدن - مع شئ من الاختلاف - نفس عادات الشعوب الشرقية ، ولقد كان هذا الاختلاف أمرا ضروريا بسبب طبيعة التربة وتأثير الطقس، أما في الريف وفي الصحراوات فسوف نتعرف على رجل العصور الأولى ببساطة أنواقه ، هذا إذا لم تكن العصور المنصرمة قد تكفلت بإتلاف فطرته.

تتحدث كل فئات هذا الشعب لغة مشتركة هي اللغة العربية ، وقد تمثل الأقباط كذلك هذه اللغة . وإذا كان بعض العثمانلي قد احتفظوا بلغتهم الأم فقد كان ذلك يحدث فيما بينهم ، وفي علاقاتهم مع ضباط الباشا الذين يحكمون مصر باسم السلطان . وقد نسيت اللغة اليونانية تماما ،أو قل إنها قد انكمشت في دائرة صغيرة من تجار هذا الشعب (اليوناني) الذين يقيمون في القاهرة أو الأسكندرية.

ولايمكنك أن تكشف ما يعتمل في نفس المصريين عن طريق مالامحهم. فصورة الوجه ليست مرأة لأفكارهم ، فشكلهم الخارجي في كل ظروف حياتهم يكاد يكون هو نفسه ، إذ يحتفظون في ملامحهم بنفس الحيدة وعدم التأثر ، سواء حين تأكلهم الهموم أو يعضمهم الندم أو كانوا في نشوة من سعادة عارمة ، وسواء كانت تحطمهم تقلبات غير منتظرة أوكانت تنهشهم الغيرة والأحقاد أو يغلون في داخلهم من الغضب أو يتحرقون للانتقام . فليس ثمة مطلقا فعل منعكس : أحمرار في الوجه أو شحوب مفاجئ ، يستطيع أن يشي بصراع تلك العواطف العديدة التي تهزهم . ويمكننا أن نلتمس أسبابا عديدة لهذا الجمود المذهل في الملامح ، قد لايكون الطقس بعيدا عن هذه الحالة . فحيث يبدو الطقس على الدوام بنفس الشكل، فإنه ينقل إلى النفوس - على نصو ما - ثباته الدائم، ومع ذلك فإن الأسباب الرئيسية لذلك تكمن بالتأكيد في شكل التربية ، وفي الاعتقاد في القضاء والقدر المنتشر بين كافة الناس ، كما تعود في النهاية إلى تعودهم أن يكونوا على الدوام عرضية لنزوات الطغاة الذين يعم ظلمهم البلاد . ففي كل يوم تنشئ أخطاء وبشاعات جديدة، تصبح الغفلة معها بالنسبة للمصريين - والشرقيين عموما -نوعا من الحيلة لمواجهة هذا العسف، فعندما يعاقب الإنسان على حركة أو بسبب نظرة أو أحيانا لمجرد الاشتباه، كما لو أنه ارتكب جريمة، فإنه يصبح وقد اكتسب مقدرة عميقة على الاستيعاب والتمثل بحيث تصبح هذه الأمور الجائرة حالات عادية . أذا فلا ينبغى علينا أن نبحث عن مصدر أخر الأسباب هذا النوع من التسليم المستعدب للألم الذي يمين الشرقيين على وجه العموم: فالشكاوي والصيحات أمور لا فائدة منها أمام إرادة الطغاة . ويعرف المصرى كيف يمشى وقد أغضبه الألم، وكيف يموت تحت عصا القواس دون أن يقول كلمة، فهذه إرادة الله، والله أكبر، والله غفور... وتلك فقط هي الكلمات التي تأتي على اسبانه عندما يبلغه نبأ نجاح لم يكن يأمله ، وهي نفسها التي تفلت منه عندما يبلغه نبأ كارثة كيرى ألمت مه. ويبدو خمول المصريين الملتصقين بمدنهم أمرا بالغ التناقض مع تقاليدنا ، حتى لنظنهم في البداية بلهاء أو معتوهين، فتحركاتهم وأحاديثهم وأبسط حركاتهم بل ومسراتهم، كل ذلك يشي بعدم اكتراث مذهل . فأنت تراهم ممددين لجزء طويل من النهار على أرائكهم أو على حصرهم ، حسب درجة ثرائهم ، حتى تظن أن ليس ثمة في هذه الدنيا مايشغلهم إلا أن يملأوا ويفرغوا على التوالي غلايينهم الطويلة، وتبدو مخيلتهم وكأنما قد تخدرت مثل أجسامهم لحد تخال معه - وهم في حالة التنويم الروحي تلك - أن سماعهم لحكم بالموت صادر عليهم لن يكون بمقدوره أن يثير مجرد دهشتهم . وبرغم ذلك فتحت هذا القناع من السلبية البادية على ملامحهم يكمن خيال ملتهب ، وسوف يكون من الظلم أن ننكر عليهم كل حساسية . فعادة الصمت تجعل أحاسيسهم على العكس - وحيث يمكنهم بذلك تركيزها - أكثر حدة ، كما أنها تعطي لأرواحهم دفعات من النشاط تجعلهم في بعض الأحيان قادرين على الإتيان بأفعال بالغة الجرأة ، وفضيلا على ذلك فإن الفكر يكسب بعمق ما كان يمكن أن يفقده لو كانت الروح متوقدة ... إن ملكة الانتباه ، والقدرة على التذكر ، تذهب إلى أبعد مدى عند هؤلاء الناس الذين نخالهم غارقين في على الملقة .

وتتوافق أحاسيس هذا الشعب مع بقية عاداته ، فالمرء منهم يستمتع في الحمام مثلا بملذات عجيبة ، إذ لابد أن تقوم واحدة من الخادمات على الدوام بتدليك قدمه إما باليد ، وإما بقطعة من الطوب الأملس ، كما أنه يمضى وقتا طويلا في تهذيب لحيته . وهذه عادة قديمة جدا في الشرق ، حيث لا تدلك القدم باليد إلا في المجتمعات الحميمة من الأهل والأصدقاء ، ذلك أن الآداب العامة لا يمكن أن تسمح بهذا الفعل الشهوائي على الملأ ، أما عن حك الأقدام بقطعة ملساء من الطوب فهي لا تمارس إلا عند الخروج من الحمام ، وكلا الأمرين يعدان في وقت معا ضربا من الأمور الحسية والشهوائية ، وكذلك عملا من أعمال النظافة.

وقد تبدو ملذات من هذا النوع بالغة التفاهة في نظر الأوربي ، لكنها تكفي

لتوفير جو من الرخاوة لذلك المصرى خالى البال ، فهو يتمتع بها وسط العطور وسحب الدخان والأبخرة المعطرة ، ويستطيع أن يوفرها لنفسه على الدوام ما دام الأمر يرتهن بمشيئته . فإذا ما أضفنا إلى ذلك المشهد مسرات ومباهج الحريم والموسيقى والغناء ، وكذلك حبه قول أو سماع الحكايات، ذلك الأمر الذي يستغرق جزءا كبيرا من سهرتهم، لتكونت لدينا فكرة شبه كاملة عن مباهج الحياة عند المصريين وعن ملذاتهم .

إن كل شيء في هذا الشعب يقدم صورة من التناقض الواضح مع عاداتنا نحن الأوربيين . وهذا الاختلاف بلا جدال من صنع الطقس ، ومن صنع الأنظمة المدنية ، والمعتقدات الدينية كذلك . كما أن غيبة القانون تكاد تشل مختلف ضروب الصناعة ، في الوقت الذي تتكفل فيه الحرارة الشديدة بتقليل نشاط القدرات الجسمية . وإذا أن نتساط ، لماذا يكلف الفلاح نفسه كبير عناء – في بلد كهذا البست الملكية فيه سوى ضرب من الأوهام – كي يحسن من زراعاته ، إذا كانت جهوده تلك ان تؤدى بالضرورة إلا إلى إثراء مستغليه ، وإلى انتزاع مغارم جديدة منه ؟ إن المصرى يعرف حقيقة وضعه ، ويُسير – نتيجة لذلك – أموره ، ويأتي الخوف مضيفاً أثره إلى فعل الطقس ، ليضعف من مقدرة جسمه ، بنفس القدر الذي تقيم به المعتقدات الدينية عقبة – لا يمكن اجتيازها – تحول دون تقدم وتطوير أرضه . وهكذا يظل الغني ينتهب اللذات ، بينما يظل الفقير يروى بحبات عرقه أرضاخصبة معطاء ، لكنه لايستطيع أن يحصل منها إلا على ما يقيم أوده.

ومن جهة أخرى يمكن القول بأن كل فروع الصناعة بلا استثناء فريسة للاستبداد . وفي نفس الوقت فإن التجارة مزدهرة ، وليس ذلك لأنها تلقى تشجيعا من الحكومة ، ولكن لأن موقع مصر وثراء منتجاتها يهيئان للتجارة معينا لا ينضب. وهذه الحرفة هي المجال الوحيد الذي يمكن أن يعد المصرى بمستقبل زاهر ، فهي تقوده إلى الثروة في بعض الأحيان ، وهي – في هذا الصدد – الحسنة الوحيدة التي بقيت لهم، حيث إن صفتهم كمواطنين قد أغلقت أمامهم طرق المجد والمراكز

الكبرى في وطنهم . انظروا إذن ، إلى أى حد تضاءل سكان واحدة من أجمل بقاع الأرض تحت هذه السيطرة الأجنبية وغير المشروعة ؟. إن الكوارث التى تنال منهم اليوم سوف تظل تثقل عليهم ، طالما ظلت هذه العصا الغليظة لمستغليهم غير الجديرين تدور عليهم، ولسوف يظل المصرى عبدا، بائسا ، سلبيا، خاملا ، تدور به دوامات الشك دون أن يفكر في وضعه المحزن . ولربما تكون بلادته تلك هبة من القدر ، إذ بفضلها لن يعذبه على الإطلاق ذلك الإحساس بالآلام والمخاطر التى تهدده بلا انقطاع.

وبرغم ذلك ، فإن للطبقات الشعبية تقاليد أقل تخنثا ، فذلك الرجل البائس الذي يتوقف بقاؤه على قيد الحياة على عمله اليومي الدعوب ، نشيط بالضرورة لحد لا يمكن معه أن ينال منه التعب . ويتحمل الفلاح النيران التي تصبها عليه السماء الملتهبة لكي يبذر الأرض التي تمده بضرورات أسرته . وسوف يدهش الأوربي الذي سبق له أن رأى الأثرياء المصريين ممددين على أرائكهم في رضاوة ، بل يمكن القول بأنهم يخشون من أن ينال منهم التعب لو أنهم أتوا بإشارة إلى غدمهم، سوف يدهش عندما يرى السايس أو خادم الاسطبل – أثناء تدريبات خدمهم، سوف يدهش عندما يرى السايس أو خادم الاسطبل – أثناء تدريبات الماليك العسكرية – وهو يجرى أمام حصان سيده ، ويتابع كل حركاته لساعات طوال ، دون أن تبدو عليه أقل أمارات التبرم أو الضجر، في الوقت الذي تلقى طوال ، دون أن تبدو عليه أقل أمارات التبرم أو الضجر، في الوقت الذي تلقى طبقة الفلاحين عادة .

وعندما يمتدح أحد الأوربيين لأحد سكان القاهرة مباهج التريض وجمال الأمكنة المخصصة لذلك في أوربا ، فإن القاهري يجد صعوبة كبيرة في أن يتفهم كيف يمكن أن تكون هذه الممارسة المتعبة واحدة من مباهج الأثرياء . فالقاهري عدو لكل حركة ، وهو يزحف بصعوبة من منزله إلى دكانه ، لذا فهو يذهب إلى هناك في معظم الأحيان على ظهر الحصان أو الحمار . وكل شيء مجهول في مصر إلا الحدائق ، فلكل المنازل التي تتمتع بمظهر حسن – إلى حد ما – قطعة

من الأرض صغيرة ، تزرع بالأشجار والخضروات ، لكن الأشجار تزرع بلا أدنى تنسيق ، كما أنها تزرع لمجرد الزينة . وفي بعض الأحيان يذهب رب البيت إلى هناك ليستنشق الهواء تحت ظلها ، لكنه هنا أيضا يتمدد فوق سجاجيد ومخدات ، كما أنه لا يتنزه في طرقات حديقته ولا بين أدغال أشجار البرتقال ، كما ادعى ذلك عديد من الرحالة ، إذ ليس لهذه الحدائق طرقات ، كما أن أدغال البرتقال ليست منسقة بطريقة تحبذ النزهات . وباختصار فإن المصريين يزرعون هذه القطعة من الأرض بجوار منازلهم ؛ كي يحصلوا طيلة العام على أنواع متعددة من المزروعات ، وليس لكي يستمتعوا بمشهد الربيع الدائم .

ويتمتع الفلاحون عادة بصحة جيدة ، وملامحهم بشوشة ، بحيث تتناقض مع ذلك الهوان الذى قُدّر عليهم على الدوام أن يقاسوا منه . وهم عجاف أشداء ، وهم يستطيعون تحمل كافة المتاعب، فتراهم نائمين وقت الظهيرة فوق أرض ملتهبة ، وينامون على هذا النحو ساعات متوالية ، معرضين للهب الشمس، وهو أمر يكفى لقتل الرجل الأوربي، لكن تلك هي قوة الاعتياد التي يتوافق الفلاح معها على الدوام . وهم لا يكادون يحسون بالعرق ، إذ لا تمتلك هذه الطبقة إلا قُوتها الجسدية ، ولعلها وفيما عدا هذه الميزه أتعس طبقات مصر.

ولا يتمتع الأغنياء وسكان المدن بمثل هذه البنية القوية ، إذ يبدو عليهم منذ أعوامهم الأولى الضعف والتهدل ، فالأطفال من الجنسين شديدو النحول لحد كبير، وعندما تتقدم بهم السن فإنهم يحتفظون بهيئتهم التي كانوا عليها وهم صغار ، حتى ليظنهم المرء رجالا ممروضين ، وسوف نتحدث في مكان آخر عن الأمراض الخطيرة التي تهددهم ، لكننا هنا سوف نكتفي بالحديث عن آلام الأسنان التي يبدو أن الإفراط في الأكل هو السبب في حدوثها ، إذ يتعرض الأغنياء من المصريين كثيرا لهذه الآلام ، حتى أنه من النادر أن نرى واحدا منهم سليمة ، سليم الفم بالرغم من كافة الاحتياطات التي يتخذونها ليحتفطوا بأسنانهم سليمة ،

فهم ينظفونها مرتين في اليوم بنوع من مياه صابونية ، ولا يفوتهم أن يكرروا نفس الشيء بعد تناول أقل طعام .

ويبدو أن سوء بعض ما يتناولون من أطعمة هو السبب في هذه الآلام ، حيث إن الفلاحين لايصابون مطلقا بأمراض الأسنان تلك . ومع ذلك فيستحيل علينا على الفلاحين لايصابون مطلقا بأمراض الأسنان تلك . ومع ذلك فيستحيل علينا على الثال – أن نتفق مع جان فيلد Jean Wiled على أن أسنان المصريين تالفة ، لأنهم يمصون بكثرة قصب السكر . فلو كان الأمر كذلك لكان سكان الريف أول من يهاجمهم هذا المرض ، كما أننا لا نستطيع كذلك أن ننسب هذه الأمراض بشكل مطلق إلى عادة شرب المشروبات الساخنة ، وبشكل أساسى : القهوة . ذلك أن آلام الأسنان كما لاحظ نيبور Niebuhr بحق في كتاب -Descrip القهوة . ذلك أن آلام الأسنان كما لاحظ نيبور Niebuhr بحق في كتاب النهن المن المناف البن، إذ يشير هيرودت – عندما يتحدث عن الأطباء – إلى فئة منهم مهمتها أساسا علاج الفه.

ويتميز المصريون باحترامهم لكبار السن، كما أن حب الأبناء هو أيضا واحد من فضائلهم الأساسية، وينظر الشبان لآبائهم بنوع من التقديس الدينى، ولا يجرؤون أن يدخنوا أمامهم على الإطلاق، ولا يسمحون لأنفسهم بتلك الميزة إلا بعد زواجهم، وهنا فقط يعتبرون أنفسهم رجالا، ومع ذلك يظل آباؤهم على الدوام أولى أمرهم، وموضع حبهم وعاطفتهم، وفي بلاد كهذه تدين بوجودها للنيل فإن كل شئ يرتبط بهذا النهر، وماتزال توجد حتى اليوم عادات كانت تحدث في الأزمنة الماضية، فالمسلمون – على سبيل المثال – ينتظرون أولى بشائر الفيضان والاحتفالات التي يقوم بها الناس في هذه المناسبة، لكي يحتفلوا بأعراسهم، ويستمر ذلك حتى حلول شهر رمضان، ومن النادر أن يتزوجوا قبل أو بعد هذه الفترة التي يبدو أن العادة هي التي حددتها.

A.

وقد فرض محمد الوضوء لمرات عديدة في اليوم، وأصبح هذا التقليد واحدا من الفرائض الأساسية لتلك الديانة التي أسسها هذا المشرع. ونحن لانستطيع أن نلومه في هذا الخصوص ، حيث إن الوضوء في كل البلدان الحارة ضروري للنظافة ، بل إنه ضروري للصحة . ويغسل المسلمون كل جسمهم كلما استطاعوا ، أو يكتفون بغسل أجزاء منه ، ومن هذه الأجزاء أعضاؤهم التناسلية ، ويستخدمون في هذه العملية يدهم اليسري ، أما اليمني فتبقي لأمور أكثر نبلا . فهي التي توزع الطعام ، وتحيي أو تقدم للكبار أمارات الاحترام أو الخضوع بوضعها فوق الرأس.

والمساجد عبارة عن تجمعات شيطانية ، إذ يتجمع هناك أناس ينهمكون في أمور تتعارض تماما مع قداسة المكان ، بل هم يندمجون أحيانا في اهتمامات مجافية للذوق ، فهناك ترى خليطا من المتعبدين يؤدون الصلاة، ويؤساء يتفلون ويقتلون ما بملابسهم وأجسامهم من قمل وبراغيث ، وعاطلين نائمين ، وحرفيين منهمكين في ممارسة أعمالهم ، وينظر لتلك الأمور بتسامح كبير، وليست مصر هي البلد الإسلامي الوحيد التي تُغتفر فيها – بحكم العادة – تلك العادات السيئة.

ويقدس المسلمون هناك عديدا من الأولياء الموتى، وهم لا يعظمونهم إلا لكى ينالوا منهم الصحة لأنفسهم أو الخصوبة لزوجاتهم العقيمات، ويرون فى أوليائهم كذلك القدرة على إبطال مفعول الحسد والسحر المؤذى، ذلك أن الجهل والتعصب يحملانهم على أن ينسبوا لمجرد نظرة سريعة من العين ، الكثير من التأثير الضار على صحة المرء ، بل على حياتهم كلها، وجدير بالذكر أن اليهود – وهم ليسوا أقل تعصبا ولاتطيرا من العرب – يقدسون أحبارهم لنفس الغرض ، ويخلاف ذلك ، يلجأ العامة لوسائل أخرى كثيرة – سنتحدث عنها فيما بعد – لكى يبعدوا العين «الردية»كما يقولون.

ويقوم المصريون بممارسة أخرى مضحكة ، تعود إلى ضعف نظامهم الروحي،

فيحرص المسلم منهم بعد أن يقص شعر رأسه أو لحيته على ألا يرمى بها فى الهواء، بل يطويها بعناية داخل ورقة ، ثم يضعها بحرص فى أحد الشقوق ، ويتبع الشعب كله على وجه التقريب هذه العادة العجسة.

وقد قام الجيش الفرنسى – بعد احتلال هذه البلاد – بإنشاء مستشفيات فى كل المدن الكبرى ، وكان بعض المسلمين يترددون على هذه المستشفيات للقيام بمهمة دفن الموتى ، وقد لاحظنا أنهم يضعون جثث المسيحيين بطريقة عكسية تماما لتلك التى يضعون بها جثث المسلمين . وسالناهم ذات يوم عن السبب فى هذا التمييز ، فأجابونا بجدية تامة : « إننا نحن أتباع محمد الذين ينبغى لأرواحنا أن تصعد إلى السماء ، لذا فنحن نرقد جثث المسلمين على ظهورها ، أما أرواح الكفار فينبغى – على العكس من ذلك – أن تهبط ، إلى الأرض لذا فنحن نرقد جثثهم على بطونها ، حتى نسهل من مهمة أرواحها ونقصر عليها المسافة » .

وللمماليك عادات ترجع إلى مزاجهم وتربيتهم ، فهم لايشاهدون مطلقا بدون سلاح، بل إنهم لايتوجهون إلى حفلة طعام دون أن يرتدوا كافة سلاحهم، ذلك أن الخيانات المستمرة فيما بينهم تفرض مثل هذا الحرص ، إذ كانت الموائد والاحتفالات الكبرى على الدوام هي المناسبة والوسيلة لتنفيذ عمليات الاغتيال أو الانتقام ، إنهم يتمسكون إذن بمناصبهم باحتياطهم ضد هذه المكائد . ومن جهة أخرى، فإن عادة أن يكون المرء مسلحا هي عادة شائعة بين الشرقيين، بل هي عندهم أمر من أمور الجاه والعز، ويشكل السلاح على نحو ما جزءا من ملابسهم ، وسوف يكون الأمر في غير تمامه لو أن الحزام لم يكن مليئا بالطبنجات الفخيمة والخناجر الجميلة . وتتفق هذه الأداة القاتلة مع نوع الحياة التي يحيونها ، ومع ميولهم الجموح.

والمصريون بشكل طبيعى نحيل الجسم ، وذوق أمزجة سوداوية ، ولانجد من بينهم رجالا ضخام الجسم وأقوياء إلا عند الأقباط أو المسيحيين الشرقيين .

وأكثر الناس حياء بين المصريين هم الأقباط، ولا يمكن للمرء أن يتصور إلى أى حد بلغ جبنهم وتخاذلهم، ومن السهل تفسير ذلك، فحالة العبودية التي انتهوا اليها منذ قرون كثيرة هي السبب الحقيقي لذلك .

وإذا كان صحيحا أن مصر القديمة هي التي أوحت للشاعر أروفيوس بالأفكار الأولى لهارمونيته الموسيقية ، فإن مصر الحديثة قد فشلت في هذا المجال ، كمافشلت في أمور أخرى . فالموسيقي في هذا البلد ليست سوى نوع من الأنغام الغليظة والرفيعة ، تفرغ ضوضاءها المنفرة والمنافية للذوق السليم في الآذان فتكاد تجرحها . ومع ذلك فإن لهذه الموسيقي المليئة بالعيوب – كما نرى – قدرة عجيبة على إدخال السعادة إلى الجنس اللطيف في مصر، الذي يحتقر في نفس الوقت ويشكل كبير موسيقانا الأوربية . وقد شاهدنا امرأة يغمي عليها من فرط الانتشاء وهي تستمع لصوت أجش لأحد المطربين العرب ، بينما كنا نحن الأجانب نعده صوتا عاجزا يبعث على التقزز . وهم يصحبون أغانيهم بآلة موسيقية أو آلتين حادتين ليس بينهما تناسق (۱) . ومغنيات مصر المفضلات هن العوالم (عالمة) . وهن مشكلن واحدة من مباهج وملذات المصريين . ومع ذلك فإن صوت هؤلاء العوالم منفر وغير مقبول ، وينبغي أن تكون مصريا حتى تجد في صوتهن بعض الطرب . وتنتسب هؤلاء السيدات عادة إلى الطبقات الشعبية ، وهن مشهورات بكونهن شاعرات مرتجلات .

<sup>(</sup>۱) ينبغى أن نلاحظ أن الموسيقى العربية - بعيدا عن التونات وأنصاف التونات الموجودة فى سلمنا الكروماتيكى - تتمتع هى أيضا بأرباع التون ، وهذه النفمة هى التى تأخذها أذن الأوربى كنغمات خاطئة ، ولكن عندما تدرس الأغنية العربية بشكل أفضل فسوف نرى على الفور أن أرباع التونات هذه تشكل جزءا من السلم الموسيقى ،انظر فى هذا الخصوص دراسة المسيو فيوتو Villoteau حول موسيقى المصريين المحدثين ، وصف مصر، الدولة الحديثة، جـ ١، ص ٢٠٧ وما بعدها ،

<sup>(</sup>الجزء الثامن من الترجمة العربية . المترجم) .

ومن الأشياء التى تلفت نظر الأوربى أكثر من غيرها عند عبوره شوارع القاهرة أن يرى بعض الشبان تغطى أجسامهم الهلاهيل والأتربة ، لكنهم يتجادلون فيما بينهم بكثير من الجدية والأهمية . وليس أكثر مثاراً للدهشة من أن ترى بعضا من العامة يتشاجرون، فهم يتبادلون السباب والصيحات العنيفة ، ويهدد بعضهم البعض ، بل يصل الأمر لحد أن يتلامسوا بالعصى ثم يتفرقون دون أن يصل بهم الأمر لأبعد من ذلك ، ومن النادر أن تصل مشاجراتهم لنتائج أكثر خطورة .

ونلاحظ فى المصانع المهارة التى يستخدم بها العمال إبهام قدمهم لإنجاز أعمالهم ، ولاتستطيع أيديهم بكثير من الجهد أن تجارى أقدامهم فى تنفيذ نفس الحركات بمثل هذه الدقة والسرعة.

ويمكن لنا أن نذكر تحت بند المهارة ، مهارة الحلاقين المصريين ، فلعلهم أبرع زملاء مهنتهم في العالم كله ، ومع ذلك فأساليبهم تبعث على الضيق حين لايكون المرء متعودا عليها ، وهم يتفوقون على وجه الخصوص في حلاقة شعر الرأس بالموسى .

ويتمتع الشرقيون الذين يعملون بتجارة الفضة عامة بشهرة سيئة بخصوص أمانتهم واستقامتهم ، لكن هذا الاتهام ظالم ، ذلك أن الوزانين العموميين والصرافين والعاملين في تبديل العملات مشهود لهم في مصر - على العكس من ذلك - بالنزاهة والاستقامة ، ولعلنا لانجد مثالا واحدا على أن رجلا واحدا من العاملين في هذه المهن قد اتهم بإساءة استغلال هذه المهام الدقيقة التي نيطت بهم، ويحوز الصرافون سمعة طيبة جدا في مجال التجارة ، ومع ذلك فمن الصحيح أن لديهم وسائل مشروعة كثيرة يصلون بواسطتها إلى تكوين ثروة كبيرة دونما حاجة منهم إلى الغش ، وهم يستطيعون أن يتركوا عملهم هذا في بضع سنوات ، أو يستمرون فيه حسب مزاجهم ، ذلك أن هذا الوقت القصير يكفي عادة لكي يجعل منهم أناسا بالغي الثراء .

٨

# عن الأمراض الرئيسية

في ظل وجود حرارة متساوية الدرجة - على وجه التقريب - طيلة العام، وفي ظل سيماء صيافية تغسل الموجودات والأشبياء كل صبياح بما تكونه من الطل والندى ، فإن مصر لا تتعرض إلا لعدد قليل من الأمراض، ومع ذلك فهذه الأمراض على قلتها قاتلة في معظمها لحد يثير الفزع ، ومما لاجدال فيه أن نضع على رأس قائمة هذه الأمراض: الطاعون، هذا الوباء، الكارثة، الذي استطاع -بسبب النشاط الذي لم يمكن إدراكه حتى الآن للجسيمات الحاملة له – أن يفلت إلى اليوم من بحوث علم الطب ، ويندلم الطاعون في مصبر على فترات تتقارب أو تتباعد، ويمكن القول بأنه نادرا ما ينقطع في القاهرة والأسكندرية بصفة خاصة. فبعد أن ينكمش المرض بفعل الحرارة الشديدة أو برودة الشتاء القارسة ، فإنه يعود ليتوك من جديد ، وتعود إليه قواه المُهلكة ، في الفصيل الذي تميل الحرارة فيه إلى الاعتدال. وفي بعض الأحيان يكون المرض طارئا وعارضا، وعندئذ يكون قليل الخطورة ، ويختفى فجأة بعد مدة قصيرة ، ليعاود الظهور من جديد بعد بضعة أشهر. ويبدو تواكل المسلمين وعدم حيطتهم وسذاجتهم الروحية ، باعتبارها الأسباب الرئيسية لبقاء هذه الكوارث ، فهؤلاء في الواقع، يتصورون -- متمثلين بما ورد في بعض نصوص القرآن - أن ليس ثمة ما يحدث دون إرادة من الخالق ، وأن ليس ثمة ما يمكنه أن يرد قضاءه ومشيئته التي لا محيص عنها ، لذا ينظرون إلى الاحتياطات التي تم اللجوء إليها لمنع انتشار الطاعون كأمور لا جدوى منها ، إذ إنهم لن يصابوا مطلقا بأذى إذا كان مقدرا لهم أن يعيشوا ، كما أن شيئا لا يمكن له أن يحميهم إذا ما كانت مشيئة الله قد أرادت لهم أن يموتوا .

ويتذكر سكان القاهرة بفزع نوبة الطاعون التي حلت أيام على بك ، وتلك التي حلت أيام إسماعيل بك ، ولقد أدت النوبة الأخيرة على وجه الخصوص - وهي التي

اندلعت في ربيع ١٧٩١ - إلى حدوث فظائع كبرى ، فقد كانت تحصد الألوف في كل يوم، وكان إسماعيل بك وكبار المماليك من بيته من أوائل ضحاياها . وقد كلفت هذه النوبة مدينة القاهرة ثلث سكانها .

ولسنا هنا بصدد الدخول في تفاصيل حول مرض الطاعون، فلسوف تذهب بنا الظنون مذاهب شتى حول تحديد أسبابه ، دون أن نتمكن بطريقة كافية من أن نحدد طبيعة العوامل المتسببة في حدوثه ، ذلك أننا لا نريد أن نضاعف من حجم عدد الافتراضات التي قدمت والتي سوف تقدم في هذا الخصوص ، فالطاعون ينتقل بفعل الاحتكاك والتلامس ، فإذا ما استطاع المرء أن ينعزل تماما وأن يمتنع عن ملامسة جسم مريض أو استنشاق هواء تنفسه ، فبإمكانه أن يتأكد أنه سوف يفلت منه . ويعتقدون هناك في الشرق أن المرض يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق حاسة الشم، وأن الزهور تتشرب بسهولة الأبخرة العفنة الناقلة للطاعون (١) .

وبرغم أن الدوسنتاريا أقل بشاعة من الطاعون بكثير ، فإن آثارها في مصر ليست أقل تدميرا ، وذلك بسبب أطعمة المصريين الرديئة ، وبسبب استعداد أجسامهم وبنيتهم الضعيفة ، ويسبّب لهم هذا المرض دمارا مروعا، وهو يهاجم أطفالهم على وجه الخصوص ، ويحصدهم بطريقة تبعث على الرعب .

وفى نفس الوقت فقد قدر على المصريين المحاطين بالصحراوات من كل جانب، حيث تنتشر رمالها الناعمة والحادة بفعل الريح ، وحيث يتعرضون هناك لتقلبات مفاجئة في درجات الحرارة ولرخات الطل المتزايدة – قدر عليهم أن

<sup>(</sup>۱) أظهر السيدان ديجينت ولارى des Genettes & Larry كبيرا أطباء الجيش أثناء مدة الحملة، شجاعة تعلو على كل مديح حتى يتعرفا على العوامل المسببة لهذا المرض، وقد أمكنهما أن يجمعا مخاطرين بذلك بحياتهما – عددا كبيرا من الملاحظات القيمة عن أساليب العلاج الواجب اتباعها ويتذكر كل رجال الجيش الذين لا يزالون على قيد الحياة – بكل الأسى – تضحيتهما الكريمة انظر مؤلفاتهما وانظر كذلك مقالة السيد الدكتور سافارسي Savaresy عن الطاعون الذي ضمها إلى مذكراته، وكذلك مقالة المسيو أساليني Assalini

يتعرضوا لأمراض العيون منذ زمان ضارب في القدم. وهذا ما يؤكده هيرودت حين يشير – من بين الأطباء – إلى أولئك الذين يعملون منهم في علاج أمراض العيون. وليس الرمد اليوم منتشرا بأقل مما كان عليه في الماضي، بل لعل انتشاره قد ازداد بسبب إهمال الشعب وعدم حيطته، إذ ينام الناس في الهواء الطلق، مما يساعد الرطوبة و برودة الجو على تكوين التقيحات، التي تسبق علل العيون أو فقدان البصر.

ولم يكن بمقدور جنودنا أن يفلتوا من هذا المرض ، وقد ظنوه في البداية معديا . ولم يكن التجار الأجانب ليفلتوا بدورهم منه ، حتى ليبدو وكأن المرض يفضل سكني عيونهم ، ومع ذلك فهو لا يستثنى المواطنين، فمن بين كل خمسة أشخاص ، ثمة واحد يضع عصابة على عينيه .

أما الجدرى الذى كان بشعا فى بلادنا منذ زمن طويل ، فإنه يواصل تدميره فى الشرق حيث يهيئ له التعصب والخرافات – كما فى حالة الطاعون – عمرا طويلا(۱) . وهو مرض بشع فى مصر ، ويظهر هناك بشكل مفزع ، وبدرجة أشد خطورة مما كان يحدث فى أوربا . ونادرا ما يفلت الأطفال فى سن مبكرة من مخاطره وخبثه ، وإذا ما كان بعض البالغين أو الرجال الناضجين يشفون منه فإنه يترك على كل أجسامهم ندوبا عميقة . وهو ينتشر فى فترة معينة من العام شأنه فى ذلك شأن الطاعون(۱) ، لكن ما يجعله أبلغ ضررا منه فى أى مكان آخر ، أن الأمراض التناسلية لا تشفى هناك بشكل جذرى ، اذا ينتقل ميكروبها البالغ النشاط من جيل لجيل ، ويصيب الشعب كله وينتقل إلى دم الأطفال مع لبن الرضاعة . وعندما يأتى الجدرى بعد ذلك ليهاجم هذه الكائنات الضعيفة التى الرضاعة . وعندما يأتى الجدرى بعد ذلك ليهاجم هذه الكائنات الضعيفة التى المنابع المياء فلابد أن نستنتج بسهولة أنه سيكون من

<sup>(</sup>١) يعتقد كثير من الأطباء أن مرض الجدرى قد نشأ أصلا في مصر .

<sup>(</sup>٢) انظر ما كتبه المسيوجومار Jomard في دراسته عن المقارنة بين سكان مصر الحديثة وسكانها القدامي.

الصعب على هؤلاء الأطفال الضعاف أن يقاوموا شدة هذا المرض ، لذا كانت هذه النسبة الكبيرة من الوفيات بين الأطفال في القاهرة ويقية المدن .

ومن الأمراض الشائعة في مصر كذلك الفتاق والدمامل . وكان يمكن أن تصبح هذه الأمراض أكثر انتشارا لولم تكن تلك الحيطة الحكيمة من جانب الفلاحين ، إذ يضغطون أسفل البطن بواسطة حزام جلدى عريض . وتهاجم هذه الأمراض العارضة الحيوان كما تهاجم الإنسان . لكن الإنسان لا يلقى لها في البداية الاهتمام الكافي ، ومن ثم يزيد المرض خطورة ، ويصبح في شكل تقيصات الاهتمام الكافي ، ومن ثم يزيد المريض قد شرع بعد في العلاج . وهكذا شائن القوم مع الأمراض الأخرى ، فالرقى والأدعيات الدينية هي العلاج الناجح لكل الأمراض عند عامة الشعب . أما عيادات الطب الشعبي التي أنشئت في المدن الأمراض عند عامة الشعب . أما عيادات الطب الشعبي التي أنشئت في المدن فهي تغتال حياة من يسلم إليها نفسه طائعا مختارا من الأغنياء ، وفي الوقت نفسه فإن الخرافة تعمل من تلقاء نفسها كعلاج ناجع غريب لهذا البلد ، الذي تُسير أموره المعتقدات المسبقة والجهل والتعصب .

وتشكل كل الظروف التى رصدناها فى الأجزاء: ١، ٣، ٨ العناصر التى عملت على تشكيل أو تعديل تقاليد المصريين وعاداتهم، ويعود بعض هذه الظروف إلى كل العصور ، حيث إنها ترتبط بالطقس وبالبنية الطبيعية لمصر ، أما بعضها الآخر فهو ثمرة الديانة المسيطرة ، والأنظمة المستقرة ، والقوانين التى تحكم البلاد بمقتضاها . وينبغى علينا كى نُكون فكرة دقيقة عن بقية الأسباب التى تؤثر صطريقة مباشرة أو غير مباشرة — على تقاليد الإقليم ، أن ننفذ إلى كل الوقائع، وهذا ما سوف نفعله فى الفصول القادمة .



### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الثانى عمره الأولى عن الإنسان المصرى فى سنوات عمره الأولى الطغولة والتربية – الغنون والعلوم والآداب

| ≥onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---|
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  | , |
|                                                                           |  |   |
|                                                                           |  |   |

# عن خصوبة المرأة ونظام الرضاعة

قد لا يكون خارجا عن موضوعنا - قبل أن نتحدث عن خصوبة النساء فى مصر - أن نخوض فى بعض التفاصيل حول حياة المرأة المنزلية ، وحول المكانة التى تشغلها فى المجتمع ، فملاحظات من هذا النوع ترتبط بالموضوع بشكل أساسى ، وإذا كانت المرأة لا تُحدث عند الشعوب الشرقية إلا تأثيرا بالغ الضالة على الرجل ، بالمقارنة بما يحدث عندنا فى أوربا ، فإن الأطفال فى سنى عمرهم الأولى برغم ذلك يخضعون لتأثيرها ، ولا يمكن أن يكون أمر كهذا - بالنسبة للدارس الواعى - إلا واحدا من العوامل التى تؤثر فى تقاليد الأمم ، إذ لا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر خاليا من التأثير، حتى وإن عد من قبيل الأسباب غير الماشرة .

وتقيم الطبقة والثروة بين نساء مصر اختلافات وفروقا أكبر بكثير من تلك التى تحدث عند شعوب الغرب ، لكن هذه الفروق لا تتضح فى مجال التربية التى يتلقينها فى طفولتهن – وهى تكاد تكون معدومة بالنسبة لجنسهن كله – بقدر ما تتضح فى مجال العادات التى تنتشر فى أوساطهن كنساء ، وفيما تحاط به السيدات من علية القوم من احتفال وامتيان . ومن هذه الناحية ، يمكن لنا القول بأنه لا توجد فى مصر إلا طبقتان من السيدات : طبقة ترفل فى الثراء ، ويؤدى الفنى إلى رخاوة نسائها ؛ فيقضين حياتهن بأكملها داخل مباهج ومسرات الحريم، وطبقة أخرى قدرت على نسائها حياة نشيطة مليئة بالعمل . ولكى يتضح الله الفرق ، فما عليك إلا أن تنظر إلى واحدة من زوجات البكوات ، وأن تدرس أذواقها وسلوكها ومباهجها وملذاتها واهتماماتها اليومية ، فهذا كفيل بأن يقدم لك فكرة كاملة عن كل السيدات الثريات . ثم عليك بعد ذلك أن تنفذ إلى ما تحت سقف فكرة كاملة عن كل السيدات الثريات . ثم عليك بعد ذلك أن تنفذ إلى ما تحت سقف المترابهة التى تحياها كل هؤلاء النسوة هى التى تحدد لهن ملابسهن ...

وهكذا يمكنك أن ترى كل مباهج الرخاوة وترفها فى جانب ، وفى جانب آخر سيوف ترى كل خشونة العمل ومقتضياته .

وبرغم ذلك كله فثمة ذلك الذوق الفطرى عند كل النساء الذى يبدو وكانه يعمل على التقريب بينهن في مختلف ظروفهن، ذلك أن هذا الذوق يتعلق بالمرأة كامرأة بعيدا عن الطبقة التى تنتمى إليها، ويمكن القول بأن هذه هي نقطة الالتقاء الوحيدة التى تربط بين النساء على اختلاف طبقاتهن ، ونعنى بذلك حب التأنق والتزين بالطى . فكثير من السيدات في مصر يلبسن من تلك الحلى ما يفوق كل ثروة أزواجهن، وليس من النادر أن نرى هناك زوجة لحرفي بسيط تتزين بمجوهرات ثمينة ، لو أن أتيح لواحدة من ثريات النساء في أوربا أن ترتديها لأدركتها كل أمارات الزهو والخيلاء، ومع ذلك فقد تكون زوجة هذا الحرفي ممن يعانين في الحصول على قوت يومها . وهذا الكلف من ناحية السيدات المصريات بهذا النوع من الزينة يرتبط بطريقة إحساس هؤلاء السيدات بكرامتهن ، حتى أن بهذا النوع من الزينة يرتبط بطريقة إحساس هؤلاء السيدات بكرامتهن ، حتى أن تكن متوقعة إلى تضييق ممارسة تعدد الزوجات ، لذا يكتفي المسلم المتواضع تكن متوقعة إلى تضييق ممارسة تعدد الزوجات ، لذا يكتفي المسلم المتواضع الشراء بزوجة واحدة أو اثنتين ، ولن يكون بمقدوره أن يزيد عن ذلك وإلا سوف يصعب عليه أن يساوى بينهن . وهكذا ، فقد وضع خيلاء النساء وغرورهن حدودا لإفراط الرجال وشهواتهم .

ولقد سبق أن تحدثنا عن حياة سيدات الحريم، وكيف أنها فارغة ورتيبة، وكيف أن الواحدة منهن تقضى يومها راقدة فوق فراشها أو مُقْعية على وسائد رخوة ، تحيط بها جمهرة من الإماء شديدات الانتباه ، لحد يتنبأن معه بما قد يجول في إرادتها حتى يوفرن عليها حركة الإشارة من أصبعها، لذا فإن مثل هذه السيدة تكتسب في وقت قصير سمنة غير مستحبة، لكن الأتراك يعتبرون هذه السمنة واحدة من أهم شروط الجمال ، ومع ذلك فلعل هذا الميل منهم يعود إلى أن كل النساء هناك في العادة سمينات ، وهذا طبيعي بالنسبة لنساء يتلقين هذا

النوع من النشاة المرقهة . وفضلا عن ذلك فلون بشرة هؤلاء السيدات ناصع البياض، وعيون غالبيتهن أية في الجمال ، وملامحهن على وجه العموم متناسقة . لكن جمود ملامحهن قد جعل وجوههن خالية من كل تعبير، كما أن سكونهن يشي برخاوتهن ، وعقلهن فضلا عن ذلك خال من أية معرفة ، ونساء هذه الطبقة يلجأن إلى وسائل - تبدو لنا بالغة الغرابة - كي يضفين رونقاعلي جمالهن و يقاومن آثار الزمن وفعل الطبيعة ؛ فحيث إنهن يرون في كثافة الحواجب أمرا شائها فإنهن يستخدمن الموسى لكى يصبح هذا الحاجب الكث مجرد خيط رفيع فوق الجفون. وهن يعرفن كذلك المساحيق الأوربية في التزين . وتلجأ الشابات المسيحيات ، وكذا الروميات اللائي يطمحن أن يحصلن قبل الأوان على كل جاذبية المراهقة - إلى وضع ضمادات من لباب الخبر الساخن بين النهدين ، وتحدث هذه العملية بالقعل أثرها. ولكن فلأن الثديين قد نضجا بسرعة وقبل الأوان فإنهما في نفس الوقت يفقدان من مرونتهما ؛ ولعلنا نستطيع أن نجد في ممارسة هذه الطريقة الغريبة سر السرعة التي يذبل بها جمال المرأة الشرقية . وهكذا فنساء مصر كما رأينا لسن أقل من مثيلاتهن الأوربيات غيرة على سطوة جمالهن ، وذلك بالرغم من أنه ليس أمامهن من فرص لاستعراض جمالهن هذا إلا أمام أزواجهن أو أترابهن ، فهذا النوع من الانتصار يرضى كرامتهن بشدة.

وفى الطبقة الدنيا يتغير كل شئ ، فالنساء مهمومات بأمور البيت ، أما مباهج البطالة فلم تخلق لهن ، فهاهن فى الحقول يقتسمن مع أزواجهن العمل ، أو يساهمن على الأقل فى جعل العمل على أزواجهن أقل مشقة ، لذا تراهن يتمتعن بكل الخصائص الجسدية التى تنتج عن مثل هذا العمل المنتظم ، فأجسامهن قوية ، عارية من الشحوم ، وحركاتهن سهلة ، وخطوهن ميسور ، فى حين أن خطوات السيدات الميسورات ثقيلة متعثرة . وعلى الرغم من بساطة ملابسهن فإن لديهن الرغبة في أن يتميزن وسط رفيقاتهن ، وذلك بالتزين ببعض الحلى المتواضعة ؛ فيحطن أصابعهن بخواتم عريضة كما يفعل السايس ، ويزين خصلات شعرهن ببعض قطع من النقود .

ويقيم في القاهرة وبولاق عديد من الأسر من أصل سورى، ونساء هذه الأسرات في العادة جميلات وقامتهن مديدة وعيونهن سوداء واسعة بها شئ من الإغراء، لكن أنفهن الأقنى والطويل بعض الشئ ربما يعطى الشكلهن ملمحا من شموخ واضح، ومع ذلك فهن يبدون بهذا المظهر المتعجرف في مواجهة السيدات التركيات اللاتي بماثلتهن في الذي والعادات.

وشة عادة شائعة بين النساء – مسلمات ومسيحيات – وهى أن يُسودن حافة جفونهن بالكحل ويُحمّرن أظافرهن بالحناء ، ويلاحظ المرء كيف يمكن لهذا اللون القاتم أن يضفى شيئا من الغلظة على الوجه ، لكننا برغم ذلك لا نستطيع أن نصدر حكما قاطعا في هذا الصدد إلا إذا رأيناهن عن قرب ، وفي ظروف حميمة وليس في ظروف طارئة تأتى لتجعل مثل هذا الفضول ممكن التحقق . ذلك أن النساء في كل الظروف لا يضرجن مطلقا سافرات الوجوه، بل يغطين وجوههن بالبرقع ، وهو غطاء مكون من قطعة من الموسلين ، توضع فوق الأنف والوجه ، بالبرقع ، وهو غطاء مكون من قطعة من الموسلين ، توضع فوق الأنف والوجه ، وتضايق التنفس ، ولا بد أنه يسبب لهن الكثير من الضيق ، وزيادة على ذلك ، وتضايق التنفس ، ولا بد أنه يسبب لهن الكثير من الضيق ، وزيادة على ذلك ، فراغا ضيقا تستطيع العين أن ترى من خلاله ، أما أولئك اللائي لم يتزوجن بعد فراغا ضيقا تستطيع العين أن ترى من خلاله ، أما أولئك اللائي لم يتزوجن بعد فيحمان على جباههن عصابة بيضاء ، أما لون البرقع فهو نفس اللون بالنسبة فيحمان على جباههن عصابة بيضاء ، أما لون البرقع فهو نفس اللون بالنسبة لهؤلاء ولأولئك .

ولا يدخل الرجال مطلقا - في ماعدا بعض الأهل الأقربين - إلى مسكن السيدات ، ونادرا ما يأكل الزوج معهن ، ويخصص لهن الجزء العلوى من المنزل ، وهذه عادة شائعة عند الأتراك وعند كل الأمم الإسلامية .

وعندما كان يتاح لأحد الأجانب – قبل قدوم الحملة الفرنسية – شرف أن يمثل في حضرة زوجة أحد البكوات ، أو زوجة إحدى الشخصيات الكبيرة ، فإن هذه الزوجة لم تكن لتستقبله في حجرتها ، بل في حجرة طواشيها أول ، لكنها لا تظهر لناظره . وتأمر بتقديم القهوة والشربات إلى ضيفها . وتظل تتحادث مع هذا

الغريب عن طريق طواشيها دون أن تخرج مطلقا من خدرها . وهكذا لم يستطع الرحالة - السابقون على الغزو - أن يتعرفوا على أحوال سيدات الطبقة المسيطرة ، وذهبت أدراج الرياح كل توسلاتهم اللحوح . فلم يكن عظماء مصر ليسمحوا لأحد بأن يتطلع إلى جمال زوجاتهم ؛ ومع ذلك فقد كانوا يستطيعون أن يوفقوا على الدوام بين واجبات ومقتضيات اللياقة وبين تقاليد بلادهم . وتتزوج النساء - كما سبق لنا القول - في سن الثانية عشرة ، ومن النادر أن تبقى واحدة منهن بلا زواج حتى سن السابعة عشرة، بل يحدث أن يدعى أنهن قد نضجن في سن العاشرة أو الحادية عشرة . ومع ذلك فلعل هذا الأمر أقل انتشارا ، رغم أن ثمة أمثلة عديدة في هذا المجال لا تدع مجالا للشك فيما نقول ، فقد حدث أن تزوجت شابات قد نضجن قبل الأوان وهن بعد في سن التاسعة أو العاشرة ، إلا ترفعت شابات قد نضجن قبل الأوان وهن بعد في سن التاسعة أو العاشرة ، إلا بعد أن مشورة السيدات لازمة في هذه الحالة ، ولم يكن زواج مثل هذا ليتم إلا بعد أن تعلن النسوة أن الزوجة الشابة قد بلغت مرحلة النضوج .

ويمكن للزوجة المصرية أن تصبح أما في سن الثانية عشرة ، لكنها تصل اذلك في العادة في سن الرابعة عشرة ، وتظل في سنواتها المقبلة تقدم الأدلة على خصوبتها المذهلة ، ومن المكن لها أن تصبح أما مرة كل تسبعة أشهر ، ولكنا نستطيع القول — لكي نقدم نسبة دقيقة — بأن كل مصرية تتزوج تنجب طفلا كل ثلاثة أعوام . ويقيم ذلك التقدير نوعا من التعويض بالنسبة للسيدات اللاتي يمرضن ، أو أولئك اللاتي يتميزن بخصوبة قليلة ، أو اللاتي تجعلهن بعض الأسباب الخاصة عاجزات عن الإنجاب . والعقم التام شديد الندرة في هذه البلاد ، بل إنه يعد بمثابة عار للمرأة ، لذا تلجأ السيدة العقيم إلى كل الوسائل التي تفرضها معتقدات النساء وخرافاتهن لكي تستطيع الإنجاب . ويقوم الدجالون والمحتالون من أهل البلاد أو من الغرباء باستغلال هذا النوع من النساء ، فيقدمون إليهن أهل البلاد أو من الغرباء باستغلال هذا النوع من النساء ، فيقدمون إليهن عملان كبيرة — أشياء يقال إنها لا تخيب مطلقا ، لكن الطبيعة والطقس يعملان عملهما فيساعدان بذلك هذه الأشياء — الوهم — التي يمكن القول بأنها عديمة الجدوى على الدوام .

لكن السيدات في نفس الوقت لا يبقين خصيبات لسن متأخرة كما يحدث في أوربا، فما أن يقتربن من سن الثلاثين حتى تؤدى نوبات الحمل المتكررة إلى جعل الولادة عسيرة ، مما قد يكلف الطفل – الذي كن سيتباهين به – حياته . وسن الخامسة والثلاثين هي السن الطبيعية التي يتوقف عندها معظم السيدات عن الإنجاب ، ويظل بعضهن يتمتعن بنعمة أن يكن أمهات حتى سن الأربعين ، لكن تلك حالة شاذة ونادرة الحدوث . ومن غير المألوف أن ترى سيدة تنجب بعد هذه السن، وتكون هذه فترة مزعجة بالنسبة للسيدات المصريات، إذ يشعرن في هذا الوقت ببعض الاضطرابات والتقلبات التي تؤذي صحتهن، لكن السيدة التي تفلت من هذه الأزمة يمتد بها العمر في بعض الأحيان لسن متقدمة جدا .

وبتم الولادة عن طريق القابلات، وهي على الدوام حوادث سعيدة بسبب تلك الحياة الرخوة الهادئة التي تحياها المصريات. وعندما لا تستطيع امرأة – بعد أن تكون قد استنفدت كل الوسائل التي يتيحها لها طب الركة العاجز – أن تتمتع بسعادتها في أن تكون أما ، أو أن تحتفظ بالأبناء الذين أتت بهم إلى هذاالعالم، فإن التبني يعوضها عن ذلك الحرمان الذي فرضته عليها الطبيعة، ولا يمكن لك أن تسمع مطلقا من يقول بأن تلك السيدة عقيم أو أن ذلك الرجل عاجز. ويقوم الموت بحصد أطفال العائلات الأجنبية على وجه الخصوص، فالمماليك واليونانيون بحصد أطفال العائلات الأجنبية على وجه الخصوص، فالمماليك واليونانيون يموتون في العادة دون ذرية تخلفهم ، وذلك إذا ما تناسلوا فيما بينهم . أما عندما يتزوجون من سيدات هذا البلد فإن بمقدورهم أن يتمتعوا عندئذ بمباهج الأبوة ، يتزوجون من سيدات هذا البلد فإن بمقدورهم أن يتمتعوا عندئذ بمباهج الأبوة ، كبيرة العدد .

ولا يصبح للمرأة المصرية من شاغل - وقد أصبحت أما - إلا أن تعنى بطفلها، فتضع فيه كل اهتمامها وتركزحوله عواطفها، ولا تستطيع أقوى الشدائد أن تدفعها لكى تتخلص من هذا العبء الذى تظل فخورة به طيلة تسعة أشهر، بل

إن طفلها المرتقب ينسيها آلام الوضع، فهذاالكائن الضبعيف والعزيز هو تعويض لها عن الامها الطويلة . وكم هو جميل بالنسبة لها أن تقوم بواجبات الطبيعة! إنها لن تسلم مطلقا هذا الطفل - الذي يدين لها بوجوده - لعناية سيدة أخرى غريبة عنه ، فهي شديدة الفهم لملاطفاته الأولى، وهي كذلك تطعمه من لبنها ، ولا تخشي مطلقا ما يعدها به هذا المواود الجديد من متاعب، فلقد قررت أن تتحمل ذلك بسرور ، ولسوف تتحمل في شجاعة أية مخاطر كيري قد تتهددها . لكنها لا يمكن أن تسمح له مطلقا بأن يخلع على أخسري ببسساطة ذلك الاسم الذي يصنع لهاسعادتها ومجدها، اسم "الأم" الذي تغار عليه وتفضر به ، لذلك لا تعرف في مصر هذه الأمراض التي تثير أحزان الأمهات الشابات اللاتي يمتنعن عن إرضاع أطفالهن . أما عمليات سكب لبن صدر الأم وغيرها من الأمور التي تضعف صحة الأمهات فسوءات لا يعرفها الشرق؛ فكل امرأة هناك هي مرضعة أسرتها ، أما إذا ما شاءت الطبيعة ألا تهيئ الكمية الكافية من اللبن لإرضاع مواودها الجديد فإنها ستطلب معونة سيدة أخرى ، لكن هذه المرضعة ان تعد مطلقا غريبة عن الأسرة ، إذ يمكن القول بأن صفتها كمرضعة سوف تنسبها إلى هذه الأسرة ، وسوف تمنحها حقوقا أبدية في عواطف الأبوين وفي عواطف الرضع. وهكذا يبدوأن العناية الإلهية تقيم نوعامن التعويض بين المزايا التي توزعها على الشعوب ، فهذا هو المصرى الذي ليست له نفس مباهجنا وملذاتنا أو نفس ميزاتنا الجسيدية أو الروحية التي تبعده عن أسيرته، يعرف أكثر منا معنى العواطف الطبيعية، فأطفاله هم كل شيئ في حياته ، وهم مصدر كل سروره وفخره وأماله ، واريما كانت أحاسيسه أكثر تبلدا وأقل تنوعا، لكنها أكثر نفاذا وأكثر حقيقة ، وهو يدين بذلك إلى براءة عاداته وكذا إلى بساطة تقاليده ، لقد وجدها كامنة في نفسه وفي ثنايا أسرته ، فليس ثمة من المرارة والندم العائلي ما يسمم مباهجه.

وتولى النسباء المسلمات أطفالهن اهتمامات دقيقة ، كثيرا ما تأتى بعكس المرجو منها بالنسبة لهؤلاء الأطفال ؛ فهن يسرفن في تغطيتهم بالملابس الثقيلة ،

ويؤذين معدتهم بأطعمة غير صحية . فيسرفن – على سبيل المثال – في تقديم السكريات والفاكهة من كل نوع لهم ، وتكون النتيجة أن يهلك عدد كبير من هؤلاء الأطفال في سن مبكرة ، ويأتى الجدرى ليساهم في الارتفاع بنسبة الوفيات بينهم كما سبق لنا القول . ففي القاهرة – على وجه الخصوص – يتسبب الجدرى في حدوث أضرار هائلة، إذ يهاجم الأطفال من الجنسين ولما تكن أعمارهم قد تجاوزت السنتين أو الثلاث، ولا يمكن لمثل هذه الأجسام الضعيفة التي أتلفت الأطعمة الضارة بنيتها أن تقاوم بسهولة عنف المرض . وهكذا يمكن القول بأن هذا الشعب يدين بوجوده اخصوبة نسائه ، بينما يصعب على الأجناس الأخرى أن تستمر على قيد الحياة في هذه البلاد، وسوف نقدم الدليل على ذلك في الجدول الآتي عن حالة أهم الأسر المملوكية :

إسماعيل بك : لم يترك إلا بنتا واحدة .

إبراهيم بك: له طفلان على قيد الحياة .

قاضى أغا: أنجب أحد عشر طفلا، بقى منهم أربعة على قيد الحياة .

مراد بك، أيوب بك الصغير وأيوب بك الكبير، الألفى بك، محمد بك المنفوخ، عثمان بك تباس ، عثمان بك الشرقاوى ، عثمان بك الأشقر ، عبد الرحمن بك ، عثمان بك البرديسى ، عثمان بك الطمبورجى ، حسن بك الجداوى ، صالح بك، إبراهيم بك الوالى ، محمد بك العبدولى ... كل هؤلاء بلا أطفال .

محروق بك بن إبراهيم بك: له طفلة واحدة على قيد الحياة .

على بك الكخيا: له طفلة واحدة على قيد الحياة ، وكذلك سليمان بك .

أحمد بك الكرارجى: لم ينجب أطفالا على الإطلاق ، ونفس الشي بالنسبة لعثمان بك حسن ، وكذلك سليم بك أبو دياب ، وقاسم بك .

حسن الكاشف الشركسي: لم يخلف سوى طفل أعمى.

محمد أغا: أنجب اثنين وعشرين طفلا لم يبق منهم على قيد الحياة سوى طفل واحد ضعيف البنية.

ومن هذا نرى كيف كان عدد أطفال المماليك الذين يبقون على قيد الحياة ضنيلا ، ويمكننا من جهة أخرى أن نعد أسرا أجنبية أخرى كثيرة لم تكن بأسعد حظا من ذلك ، وهذا دليل على أن الوطنيين وحدهم في مصسر هم الذين لديهم فرصة البقاء عن طريق التناسل ، ويبدو أن طبيعة المناخ تلفظ بعناد بذور الأجناس الغريبة.

وقد خصص محمد نصاعن الواجبات التي ينبغي على الأمهات القيام بها تجاه أطفالهن. يقول المشرع العربي:

«والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم ماتيتم بالمعروف» \* لكن السماح البادى في هذا النص يظل بالنسبة للزوجات المصريات غير مطروق ؛ إذ إن لهن صالحا مزدوجا في أن يقمن بأنفسهن بالعناية التي يتطلبها أطفالهن ، فهن مدفوعات لذلك بدافع من الحب الأموى أولا ، وهن مدفوعات لذلك ثانيا بفعل احتياجهن لأن يجدن لأنفسهن اهتمامات وأعمالا تقطع الرتابة المعتادة في حياتهن . ويتفق ذلك مع كثير من أساليبهن في السلوك، فهؤلاء السيدات اللائي تخلو رؤوسهن من أية معرفة واللاتي لايعرفن عادة اللجوء إلى الكتب لملء فراغهن ، يتمسكن – بفرحة طاغية – بأية وسيلة يمكن لها أن تزجى بعض هذا الفراغ . من هنا فإن ممارسة واجبات الأمومة الشاقة بالنسبة لهن نوع من دفع الملل، وإذا ماحدث أن حملن ثانية أثناء الرضاعة – وهذا أمر مالوف –

<sup>(\*)</sup> القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية ٢٣٣ . (المترجم) .

فإنهن يستمررن في إرضاع الطفل حتى الشهر السابع أو الثامن من الحمل حيث

ويتصرف البدو بطريقة جد مختلفة، إذ لاتقوم الأمهات عندهم برضاعة أطفالهن ، حيث يرفض الآباء ذلك بحجة أنهن يسرفن في تدليل الأطفال، لذا معدون بالأمر إلى مرضعات،

بكون اللين قد تناقص، وعندئذ بتخذن لطفلهن مرضعة.

وقد سبق لنا أن تحدثنا عن العناية الفائقة التى توليها النساء المصريات المقيمات فى المدن الأطفالهن منذ نعومة أظفارهم ، وهى عناية تضرعلى الدوام بصحة أطفالهن، ولكن زوجات الفلاحين—على العكس من ذلك — يكتفين بلف أطفالهن بقطعة من قماش خفيف ، ويحملنهم معهن ، ويسمحن لهم بالزحف شبه عراة على الأرض ، وينتج عن هذه النشأ ة أن يتعلم أطفال الفلاحين المشى فى سن مبكرة، كما أنهم يكتسبون قواهم بسرعة ، وفجأة بعد قليل يصبحون نافعين الأبائهم . وعادة ارتداء السروال الشائعة فى أوربا مجهولة تماما فى مصر ، وكذا فى كل بلدان الشرق ؛ لذلك فنادرا مانرى رجالا متصنعين يجدون حرجا من الاستجابة لقضاء ضرورات الجسم.

والأب في مصر هو الذي يقوم بتسمية طفله، ويقوم - لهذا الغرض - بجمع أصدقائه وأقاربه في اليوم السابع للولادة . وعادة ما يختار لطفله اسم جده إذا كان المولود ذكرا ، أما إذا كان بنتا فليس ثمة قاعدة لاختيار اسمها ، ويختار لها عادة اسم زهرة أو اسم شيء من الأشياء الثمينة الموجودة في الطبيعة.

### الختان

بالرغم من أن الختان عادة إسلامية ، فإن المذاهب الإسلامية تنظر إليه بشكل مختلف ، فأتباع المذهب الشافعي يرونه واجبا دينيا لا محيص عنه ، أما أتباع المذهب الحنفي فيرون أن الختان ليس سوى فعل يثاب المرء عليه. ويعترفون بأن بإمكان المرء أن يكون مسلما حسن الإسلام بدون ختان ، ومع ذلك فمادام ينبغي على المسلم أن يأخذ به فليس ثمة من الأسباب ما يكفل له أن يرفضه .

وليس ثمة سن محددة لإجراء عملية الختان هذه ، فيكفى أن يختتن الأطفال الذكور قبل البلوغ ، إذ عليهم فى هذه السن أن يؤدوا الصلاة ، وهم لايستطيعون أن يحصلوا على الطهارة التى يتطلبها محمد كشرط لهذه الشعيرة الدينية ما لم تكن غراتهم قد قطعت .

وعندما يريد أحد الآباء أن يقوم بختان ولده ، فإنه يقوده إلى المسجد ، وهناك يصلى الإمام على الشاب الصغير الذى يخرج بعد ذلك من المسجد ليجد جمعا من الأهل والأصدقاء ، وبصحبة هؤلاء فى جولات طويلة على ضجة الآلات الموسيقية ومع كثير من الأبهة حتى منزل والده . وعندما يكون هذا الطفل ابنا لأسرة ثرية أو ذات نفوذ فإنه يمتطى حصانا جميلا مزركشا فى بذخ ، وعندما يعود إلى منزله ، تقدم وليمة يدعى إليها كل الأهل والأصدقاء . وعند نهاية الوجبة يقوم الحلاق بقطع الغرلة بالموسى ويوقف تدفق الدم بواسطة دواء قابض ، وعندئذ يسارع كل المعاهر » ، ولاتحضر النساء هذا الحفل ، وعند الطبقات الدنيا فقط تقوم النسوة بمصاحبة الطفل إلى المساجد ويعدن به . أما الفتيات فلا يخضعن لعملية الختان هذه ، ومع ذلك فإن الفلاحين والعربان يقومون بقطع بظر الفتيات . ويعيب الاتراك وسكان المدن هذا السلوك مادام طول العضو ليتطلب مثل هذا البتر، وهي حالة نادرة جدا .

وكما سبق لنا القول فإن الأقباط يمارسون الختان ، ويخضع له أطفالهم الذكور في سن الثامنة أو التاسعة ، أما الفتيات ففي نفس السن تقريبا . وقد سبق أن أوضحنا أن هذه العادة قديمة في مصر ونضيف إلى ذلك أن اليهود الذين نشأوا بين المصريين قد نقلوا هذه العادة إلى فلسطين ، وهذا التشابه لافت للنظر ويستحق الاهتمام كما نرى ، وقد سبقنا زملاؤنا إلى المطالبة بذلك ، ونحن نكرر ذلك هذا حيث إن هذا هو المكان الطبيعي لمثل هذا المطلب.

ويعتبر الختان عند المسلمين بمثابة الخطوة الأولى في الحياة ، إذ يمكن القول بأن الطفل كان يحيا حتى ذلك الوقت بجسمه فقط ، ولكنه بعد هذه السن سوف يبدأ حياته الأخلاقية والروحية ، فهو يؤمر عندئذ بأداء الصلاة ، ويلقن العلوم والفنون بعد أن يكون قد سبق له التردد على المدرسة ، لكن المدرسين لم يكونوا قد فرضوا شيئا بعد على عقله الصغير . فالختان إذن هو بمثابة نهاية لمرحلة الطفولة بالنسبة للمصرى بكل نزقها وطيشها ، ويمكن القول بأنه بهذه العملية يولد مرة أخرى ، لكنه في هذه المرة يولد رجلاً .

٣

# التعليم الأُوَّليّ

فى القرآن - ذلك التشريع الديني والاجتماعي في الوقت نفسه - قام محمد بتحديد السن التي ينبغي أن يكون الطفل قد بلغها ، لكى يبدأ تعليمه الروحي والأخلاقي ، فقال :

« رب ابنك لسبع، واضربه لسبع، وأخه لسبع »  $(^{\circledast})$  .

ومع ذلك، فحيث إن الأطباء يدعون أن ملكات الطفل العقلية تتشكل منذ سن الرابعة أو الخامسة، فإن الذي يهمه تعليم طفله، يحرص على أن يبدأ طفله تعليمه

<sup>(</sup>١٠) هكذا في النص والمعروف أن هذا مضمون حديث نبوى شريف وليس آية قرآنية .(المترجم) .

أحيانا في هذه السن ، فيجعله يتردد على المدارس حتى يتعود على الأقل على شكل الحروف ، ولكى يدركها دون مشقة كبيرة . ويلتزم الآباء بأن يعطوا لأبنائهم نوع التعليم الذى يتناسب مع درجة ثرائهم ، أو يلزمونهم حسب الحال بتعلم حرفة . وتعلم القراءة والكتابة يسبق كل شئ ، لكن ذلك ليس إلزاميا ولا حتى عاما ، حيث إن العدد الأكبر من الفلاحين وأبناء الطبقات الشعبية لا يعرفون القراءة والكتابة ، ويمكننا أن نقدر عدد الذين يعرفون ذلك في القاهرة بثلث عدد سكانها الذكور، بل ويمكننا أن نهبط بهذا العدد إلى الربم فقط .

ومن النادر أن نرى مصريا يتحمل بنفسه مشقة تعليم طفله، فمن الطبيعى أن يتجنب الناس التصدى لعمل بمثل هذه المشقة، لذا فهم يرسلون أبناهم إلى المدارس مدعين بأنهم – إذا ما تولوا أمر تعليمهم بأنفسهم – لن يقوموا بهذه المهمة بالحزم اللازم ، ويرسل الأغنياء أطفالهم بصحبة أحد الخدم، أما الفقراء فيصحبونهم، أو يتولى مساعد المدرس تجميع هؤلاء الأطفال ليصحبهم جميعا . وتقوم الأمهات بإرسال وجبات إلى أطفالهن الدارسين ، ويقتسم هؤلاء الأطفال طعامهم مع زملائهم المعوزين، وهذه العادة تنبع من معتقدات حقه شائعة عند كل المسلمين ، فبهذه الطريقة يتعلم الناس منذ طفولتهم كيف يصبحون خيرين ، وكيف تنمو مع نموهم هذه الميول الخيرة التي تحض عليها مبادئ الدين . من هنا نأتى هذه المساواة المطلقة التي تسود بينهم ، فهم لا يعرفون ذلك التمايز الذي يعود إلى الأصل والمنشئ، بل إن الثروة نفسها ليس لها في هذا الصدد إلا ميزة طفيفة . واكن أيتعين علينا إذن أن نتلمس وجود مثل هذه الأفكار الخيرة وسط هذا الخليط من النظم الهمجية ؟ ولماذا تفرض العناية الإلهية حواجز على حكمة البشر؟

ولا يرسل الكبار أبناءهم أبدا إلى المدارس العامة ، أما الفتيات فلا يتعلمن حتى مجرد القراءة، وإذا حدث أن كان بعضهن يمتلكن هذه القدرة فلا بد أن هذا بالغ الندرة ، ولا بد أنهن قد تعلمنه في معقل الحريم، ويكون مدرسوهن في هذه الحالة رجالا في سن متقدمة ومحرومين من نعمة البصر، ولا يستطيع مثل هؤلاء

المدرسين أن يعلموهن أكثر من حفظ بعض آيات من القرآن . وعند هذا الحد تقريبا توقف التربية الأخلاقية للنساء في مصر .

وليس ثمة ما هو أكثر ضبجيجا من مدرسة عامة في مصر، حيث يتعلم الأطفال كتابة الحروف الهجائية والكلمات، في نفس الوقت الذي يتدربون فيه على نطقها . وهم عادة لا يتعلمون إلا قراءة وكتابة وحفظ أجزاء من القرآن، وفي هذا الحد البسيط ينحصر تعليمهم الأولى . ويردد التلاميذ بصوت عال – وهم متجمعون داخل نفس الفناء – الدروس التي سبق لهم أن تلقوها ، من هنا يمكننا أن نكون فكرة عن الضجيج الذي يُسمع في الفصل ، وعلى هذا فينبغي أن يكون المدرس متعودا على هذا الضجيج حتى يمكن له أن يتحمله . وبالإضافة إلى تلك العادة الشائعة لدى كل الأطفال – عادة أن يغنوا وهم يستذكرون دروسهم أو أثناء قراعتهم – فإن أطفال مصر معتادون على تحريك الجزء الأعلى من جسمهم بشكل مستمر أثناء ذلك . وهذه الحركة الدائمة، بالإضافة إلى الأصوات غير المتنازعة تجعل من المدرسة العربية مشهدا فريدا بالغ الغرابة بالنسبة للمُشاهد الأوربي . ويعاقب الأطفال الذين يُخلون بواجباتهم المدرسية أو بعلاقتهم بمعلميهم بقسوة، ويتمثل العقاب العادي في عدد غير محدود من الضربات بالجريدة – وهي فرع من ويتمثل العقاب العادي في عدد غير محدود من الضربات بالجريدة – وهي فرع من شجرة نخيل – على باطن القدمين .

وعندما يُحْرِز الأطفال تقدما في الكتابة والقراءة ، يبدأون التعلم بطريقة الإملاء. ولا يكلف المعلمون أنفسهم مطلقا عناء تعليم أطفالهم لا الصلاة ولا القوانين التي فرضها النبي ، ومع ذلك فإن القرآن هو الكتاب الوحيد في مراحل الدراسة الأولى . ويلتزم الآباء بتعليم أبنائهم قواعد الشريعة، فعندما يقترب الابن من سن البلوغ يبدأ الأب دروسه الأولى ، ولا يستطيع الطفل أن يشارك في صلاة الجماعة إلا بعد المحتان ، وقد سبق أن أوضحنا في أي سن يتم ذلك .

وعلينا الآن أن نتحدث عن المدارس الأولية وعن نشاتها ، ومن الأمور اللافتة

للنظر أن المدارس العمومية لا تدين بوجودها إلا لأعمال البر، وهذه المدارس كبيرة العدد في أية مدينة تحظى بدرجة ما من الأهمية . ويقوم الرجل الثرى عادة بتخصيص جزء من الميراث الذي سيتركه لأولاده لإنشاء مدرسة عمومية والصرف عليها . انظر إذن كيف يقوم كرم وتضحية الخاصة – اللذين لا جدال فيهما بسد ثغرات الإهمال الإجرامي من جانب الحكومة ؟ ولولا حسنات هؤلاء الأغنياء لكانت مصر و تركيا معا محرومتين تماما من معرفة المبادئ الأولية للتعليم . وفي معظم الأحيان يكون المبلغ المخصص للعناية بالمدارس وفيرا ، لحد يسمح بالصرف على طعام وكساء وتعليم الأطفال الفقراء مهما كان عددهم .

ويدفع الآباء محدود الثراء أتعابا ضئيلة للمدارس ، تتراوح ما بين ٣ - ٢٠ مدينى في الأسبوع ، والمدارس العمومية كثيرة جداً في القاهرة وفي المدن الرئيسية ، ولكن من النادر أن نرى مدرسة واحدة في الريف . وعلى الآباء الذين يريدون هناك أن يعلموا أبناءهم أن يرسلوهم إلى إمام المسجد .

وللمسيحيين أيضا مدارسهم . وهي تعيش - شانها في ذلك شان الأديرة - على الإعانات والعطايا الخيرية ، ويعيش المدرسون من الأتعاب المتواضعة التي يُحصلونها من تلاميذهم ، وما أن يبدأ الأطفال في معرفة القراءة حتى توضع بين أيديهم مزامير داود .

وإدارة المدرسة، بل يمكن القول ملكيتها، من حق نجل مؤسسها أو أحد ورثته، وبإمكان هذا الوريث أن يبيعها ، أو أن يتنازل عنها لصالح آخر . ومع ذلك فينبغى أن يكون المدرس الموكل إليه أمر التدريس قادرا على القيام بمهام وظيفته وأن يكون حافظا للقرآن، وإذا ما رأى القاضى أنه أقل كفاءة مما يقتضيه العمل فإنه يستطيع أن يرغم القائم على أمر إدارة المدرسة أن يختار مدرسا آخر أكفأ ، ولكن مهنة التدريس لا تحظى بالعناية الكافية، ومكانتها بالغة الضعف . وإذا ما كان المدرس كفئا لحد أمكنه أن يجذب عددا كبيرا من التلاميذ فله عندئذ أن يأمل في

بعض النفع ، وإلا فعليه أن يعيش خامل الذكر ، وفي حال تقرب من العوز ، وليس له أن ينتظر نفعا .

وللقاضى حق التفتيش على المدارس الابتدائية، وعندما يتبين هذا الموظف الكبير أن المبالغ المخصصة للعناية بهذه المنشآت وتلاميذها قد صرفت في غير أغراضها، فإن له الحق في أن يرغم القائمين على إدارتها على الامتثال لرغبة مؤسسها.

8

## العلوم والفنون

عندما يرغب الشبان - بعد انتهاء دراستهم الأولية - في مواصلة دروسهم ، فإنهم يطلعون لفترة في تلك الكتب التي لها صلة بدراستهم المقبلة، ثم يتوجهون إلى الأزهر للاستماع إلى دروس وشروح المشايخ ، والجامع الأزهر - على نحو ما - هو الجامعة الوحيدة في مصر ، وهيئة التدريس به تضم من 2 - ٥٠ مدرسا ، من بينهم خمسة أو ستة ذائعو الصيت .

وقلما يُدرّس هناك سبوى القرآن وتقاليد السلف الأول، والعقائد والشبريعة والصلاة والحج وبقية الشعائر الدينية التي فرضها محمد . ولكل مذهب أساتذته الكلاسيكيون الذين لا يختلفون مطلقا فيما بينهم حول المبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية .

كان النبى العربى يدرك أن القوانين تكتسب قوة دافعة جديدة إذا ما تأسست على العقيدة الدينية نفسها . لذا فقد كان بعيد النظر حين ربط بين الأنظمة والمؤسسات وبين الدين ، وحين جعل من الواجبات التى تفرضها الحياة الاجتماعية على الناس فروضا يؤديها الإنسان تجاه ربه ، وبذلك أدمج فى تشريع واحد كلا من المبادئ الدينية والقوانين المدنية .. ويحرص المدرسون تماما على عدم الفصل بين الأمرين فى دروسهم . وهم يشرحون فى إسهاب كل ماجاء فى أجزاء القرآن

مع الاهتمام بتوضيح المعانى الحقيقية للكلمات، وكذلك يدرسون القواعد أو النحو، أي تلك اللغة التي كان يتحدثها العلماء الأوائل. ويقوم أهم الأساتذة في الأزهر بتدريس المنطق والمعاني أو البيان، وهم يعرفون البيان بأنه فن التعبير عن أفكار كثيرة في أقل عدد من الكلمات، وكذا فن استخدام كلمات كثيرة للتعبير عن أفكار قليلة، أي فن توسيع الفكرة أو تركيزها حسب مقتضى حال السامع.

وكان محمود - والى مصر وابن هارون الرشيد - قد جلب إلى مصر مؤلفات الفلاسفة الإغريق ، وأمر بترجمتها إلى العربية ، لكن هذه الترجمات لم تعد موجودة بمصر ، ولا يعرف الآن في المدارس إلا مجرد أسماء هؤلاء الفلاسفة وبعض مقتطفات من مؤلفاتهم .

وينقسم المدرسون والطلاب إلى ست حجرات (أروقة) أو فروع كبيرة: السوريون، البربر، الإغريق، سكان الريف، الصعايدة، العميان، ويخصص الرواق السابع لبعض طلاب الأقاليم.

وتقدم الحكومة كل عام حوالى ٦٠٠ ، ٥ أردب من الحبوب ، يوزعها شيخ الأزهر أو وكيله بين هذه الفروع ، وليس لغالبية القادمين من القرى وسيلة أخرى للعيش إلا ذلك الخبز الذي يحصلون عليه من شيخ رواقهم .

وليس ثمة من نفوذ لوظائف التدريس، ولا ينشغل مدرسو الأزهر بالأمور العامة إلا لكى يحوزوا لأنفسهم شهرة ورواد عديدين ، ولكى يأخذوا نصيبا من تبرعات المسلمين المتحمسين . فيحصلون بذلك على دخل بسيط يخصص لهم ، بالإضافة إلى بعض الهدايا ، وإلى ما يحصلون عليه في مقابل الفتاوى التي يصدرونها في الأمور المدنية والجنائية التي تعرض عليهم لإبداء الرأى ، لأنهم في نفس الوقت رجال قضاء .

والطلاب ليسوا ببساطة مجرد مستمعين سلبيين ، فبإمكانهم إيقاف المدرس عند نقطة لم يتفهموا معانيها، وأن يعارضوا رأيه برأى شيخ آخر ، فيقيموا بذلك

نوعا من الجدل حتى يستخلصوا الحقيقة بشكل أفضل ، ومن جهة أخرى فإن الشيخ بدوره يسأل طلابه لكى يعرف ما إن كانوا قد فهموا وتقدموا .

وعندما ينتهى شباب من تحصيل دروسه ، ويأنس فى نفسه الكفاءة والعلم اللذين يؤهلانه كى يشغل وظيفة فى الجامع الكبير، فإنه يطلب إلى شيوخه شهادات بكفاعته، ويتقدم إلى شيخ الأزهر ليحصل منه على إذن القيام بالتدريس هناك بدوره ، ويدعو الشباب إلى الدرس الأول الذى سيلقيه كل أصدقائه وكل العلماء (۱)، فيستمعون فى البداية اليه ، وبعد ذلك يسأله العلماء ويجادلونه ويعارضون أراءه ويحاولون إحراجه ، فإذا ما أمكنه أن يجيب على كل الأسئلة ويرد على كل الاعتراضات تأكدت شهرته ، ويهرع إلى دروسه الطلاب والسامعون . وعلى العكس

<sup>(</sup>١) أن الأوان أن نبين هنا المعنى الذى يقصده العرب من مختلف هذه المسميات : عالم، شيخ ، إمام .. الخ . العلماء هم أساتذة الشريعة الضليعون في ذلك . وكل مسلم لديه علم يبلغه ويتخذ من ذلك حرفة له يسمى عالما .

أما الشيوخ فهم المدرسون ورجال الدين . وشيخ الجامع الأزهر هو في نفس الوقت رئيس هيئة التدريس فيه ، ويعين عن طريق قيام المدرسين القدامي باختياره ، وهم يراعون أن يختاروا رجلا ناضجا مشهودا له بالعلم ويحظى برضاء الحكومة . والمرشح الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات يُقدم أولا إلى الشيخ البكرى – وهو زعيم أحفاد محمد – فيخلع عليه جبة ، ويعينه في وظيفته الجديدة ، ثم يقدم بعد ذلك إلى شيخ البلد وإلى الباشا اللذين يخلعان عليه جبة كذلك . وليس هناك راتب مخصص لهذه الوظيفة ، لكنه منصب بالغ الجاه والشرف ، ويعطى صاحبه حق الإشراف على كل المدرسين . فإذا ما جرؤ أحدهم على الإعلان عن مبادئ مناقضة لآراء محمد، فإن بمقدور شيخ الأزهر أن ينحيه عن العمل بالتدريس في الجامع الكبير، لكن الاحترام الذي يكنه العلماء تقليديا لكل ماتعلموه نادرا ما يعرضهم لمثل هذا الموقف. أما المفتى فهو الشخص الذي يصدر الفتوى – أي الرأي القانوني – حول الأمور التي تعرض عليه، ولكل مذهب مفت ، ومفتى الجامع الأزهر هو رئيس كل المفتين ، ويمكنه أن ينقض فتواهم . و هذه الفتاوي ليست في الواقع سوى آراء استشارية ، يحق للقاضي أن يأخذ بها أو ينحيهاجانبا ، حسب قوة الحجج التي تأسست عليها ، وحسب مكانة المفتى الذي أصدرها . وعندما يموت مفتى أحد المذاهب يتجمع علماء المذاهب الأخرى ليعينواخلفا له ، ولكل مدينة من مدن مصر الرئيسية مفتيها الخاص بها .

من ذلك إذا ما تردد أو ارتبك ، ولم يستطع أن يفوز بقدر كبير من الثقة ، لكنهم مع ذلك يحفظون عليه كرامته ويتحاشون إهانته . لكنه يكون بذلك قد قدم عن نفسه فكرة سبئة ، بحيث لا يستطيع أن يأمل في المستقبل إلا في نجاح متواضع .

ومن المستطاع ممارسة التعليم في مسجد آخر بخلاف الجامع الأزهر، ويكفى الطالب في هذه الحالة الحصول على موافقة شيخ الأزهر الذي يحدد له المكان الذي ينبغي أن يدرس فيه.

وعندما يتقدم عديد من المرشحين للحصول على مقعد فى الجامع الكبير ، وعندما لم يكن ثمة إلا مقعد واحد شاغر ، فمن حق شيخ الأزهر أن يعطيه للشخص الذى يراه صالحا ، فهذا المركز ليس عرضة للتنافس . ومن ناحية أخرى فليس للمدرس من لقب آخر سوى الشيخ أو المعلم ، وليس ثمة أى تمييز طبقى أو تفضيل مسبق بينهم . فعمق معرفتهم ، وسنهم ، وفضائلهم هى التى تحدد أوضاعهم . ويحمل الشبان تقديرا كبيرا لأولئك الذين علموهم وشكلوهم ، فيصغون أليهم باحترام ، ويتلقون أراهم بل وتأنيبهم أحيانا بكثيرمن الإذعان .

ويهمل المصريون المحدثون العلوم المقننة بعكس أسلافهم ، فالرياضيات لا تكاد تكون معروفة عندهم، ويكتفى الفلكي هناك بتسجيل بعض الملاحظات عن طريق آلات ضخمة ، وعلى تحرير التقويم السنوى . وفي نفس الوقت فعدد من لديه مثل هذه المعارف ضئيل ، وليس ثمة فلكي شهير في هذه الأونة إلا شيخ واحد، هو واضع التقويم الحالي وله بعض التلاميذ .

وان نتحدث هنا لا عن النحت ولا عن الرسم، فهما - فى مصر - لا يستحقان منا أدنى اهتمام، لكن العمارة أكثر تطورا، ومقارنة المنازل الحديثة بالمنازل القديمة توضيح تقدما محسوسا فى أساليب البنائين أحرزوه منذ عدة سنوات، فالتوزيعات تتم بشكل جيد تسمح بمرور الهواء والمحافظة على رطوبة المبنى ، لكن الذوق والأناقة فى حكم النادر .

ويمكننا أن نعيب على المصريين المحدثين نفس ما يعيبه الإغريق على أحفادهم ؛ فهم يتلفون كل شئ ولا يصلحون شيئا، وهم يحيون في حالة من عدم الانتظام والتباين ، لكن هذه العيوب لا تصدمهم مطلقا . ولقد تعلموا من العمال الفرنسيين فن صناعة الأحذية وأدوات المائدة الفضية والمجوهرات والمهاميز، لكنهم لا يلقون بالا لا لجمال الشكل ولا لتناسقه . وتطريزهم جيد ، لكنهم يبرعون على وجه الخصوص في الفخار، وكثير من الزهريات التي يصيفونها تحتفظ بالشكل القديم، ويستخدمون في المصانع والورش وسائل بالغة البساطة والاقتصاد ، سوف نتحدث عنها في المصل الأخير من هذا المؤلف .

a

# الأدب والشعر

معرفة أوربا بالأدب العربي معرفة بالغة الضالة لدرجة لا تسمح بتكوين فكرة دقيقة عن ذلك العدد الكبير من الكتاب المشهورين الذين برعوا في مختلف ضروب المعرفة . وباستثناء بعض العلماء المتخصصين في الشرقيات (المستشرقون) الذين ندين لمجهوداتهم بمعرفتنا لعديد من مؤلفات هذه الشعوب ، فإن عدد الأشخاص الدين هم في حالة تسمح لهم بالحكم على التراث الفكري العربي ضئيل للغاية، ومع ذلك فإن العرب قد أثروا الشعر على الدوام، وهو الفن الذي برعوا فيه ، أما النحو والبلاغة فقد قاموا في دراستهما بأبحاث عميقة (١) كما هو الحال في علوم الفقه والأخلاق، أما مؤلفاتهم في الطب والتاريخ والجغرافيا فتحظى اليوم بشهرة هي جديرة بها (١) . ولا ينبغي لنا أن ندهش من أن الشعراء العرب قد أحرزوا هذا

<sup>(</sup>١) يمكنك الرجوع في هذا الصدد إلى المؤلفات العديدة المكتوبة باللغة العربية والتي تمتلك المكتبة الملكية منها مجموعة ثمينة ، وسوف تتبين أن العرب كانوا مشغولين على وجه الخصوص بنظرية اللغة ، وأن القراعد أصبحت عندهم علما يتطلب دراسة متخصصة.

<sup>(</sup>٢) أولئك الذين حازوا أكبر قدر من الشهرة في أوربا من العلماء العرب، وهم: الحريري، الجوهري، الفيروزبادي، ابن سينا الذي يعرف باسم Avicenne ، المكين المعروف باسم Elmacin ، ابن خلدون، ابن المندي، ابن سينا الذي يعرف باسم ابن حوقل ، أبو الفداء ، المقريزي ، الإدريسي .. المخ.

القدر من النجاح والتفوق ، فثراء اللغة العربية ودقتها وجمالها يؤدى إلى تفوقها على كافة اللغات الشرقية، ولكن فحيث إن مجال دراستنا هنا لا يسمح لنا بأن نتوسع كثيرا في دراسة الأدب فسوف نكتفى بدراسة اللغة من حيث علاقاتها بتقاليد وعادات المصريين.

يتناول هذه اللغة ، في مختلف البلدان التي تستخدم فيها ، بعض الاختلافات البسيطة ، سواء في تركيباتها الدارجة أو في نطق بعض الحروف الهجائية، ويعدل سكان القاهرة – المشهود لهم بأنهم يتحدثون العربية بكثير من الرقة – من نطق كثير من الحروف الساكنة ، ليجعلوها مخالفة الشكل الذي تلفظ به في سوريا والجزيرة العربية ، ويتمثل هذا الاختلاف على وجه الخصوص في الحروف : ح ، والجزيرة العربية ، ويتمثل هذا الاختلاف على وجه الخصوص في الحروف : ح ، قحرف الد "ج" يلفظ في كل مكان كما تلفظ الد" g " اللاتينية في كلمة gain , المنظ في مصر كما تلفظ الد "g " الفرنسية في كلمات , genou وواما تلفظ على السان المصريين ، ولانكاد نحن نحس باستخدامهم لها إلا عن نراها تلفظ على لسان المصريين ، ولانكاد نحن نحس باستخدامهم لها إلا عن طريق نوع من التوقيف أو من الهوة الناتجة عن تتابع حرفي علة يشكل كل منهما مقطعا صوبيا مستقلا: أولهما هو المقطع الصوبي السابق على الد "ق" ، وثانيهما هو المقطع الحيوتي السابق على الد "ق" ، وثانيهما الطريقة الذي تشكل الد "ق" جزءا منه ، أما سكان الصعيد فيلفظونها بنفس الطريقة التي يلفظها البربر ، أي كما نلفظ نحن حرف الد "g" في كلمة القون) .

سبق لنا أن قلنا بأن العرب قد برعوا على الدوام فى الشعر، ولا يزال الأمر كذلك حتى اليوم عند كل طبقات المجتمع ، إذ نجد رجال الطبقات الشعبية فى مصدر ، بل وحتى الأطفال ، لديهم حساسية فائقة لهارمونية الإيقاع ، ولتكرار نفس الحروف الساكنة (السجع) .

<sup>(</sup>١) بهذا يكون علينا أن نواجه ثلاث طرق لنطق هذا الحرف في كلمة واحدة ، فكلمة بقرة على سبيل المثال يلفظها السوريون : بقرة ، ويلفظها سكان مصدر السفلي : بأرة ، أما سكان الصعيد والبربر فيلفظونها : بجرة .

ولعمال المدن أغنيات خاصة تساعدهم على إنجاز أعمالهم، ومن خاصية هذه الأغنيات ضبط حركات العمال والتقليل من مشقة المجهود الذى يبذلونه . ومع ذلك فسيوف نخطئ لو أننا تصورنا أن هذه الأغنيات الشعبية تراعى تلك القواعد الصارمة التى تحكم الشعر العربي (() . ومن بين تلك التكوينات البالغة الجمال فى اللغة العربية نشير إلى الموال ، وهى الأغنية المفضلة لدى الجنس اللطيف فى مصر، والذى يقارب الـ Romance عندنا . والموال إما قصيرا وإما طويلا ، وموضوعاته على الدوام هى مباهج الحب ، والشكوى من الحبيب الذى خان أو الذى هجر ، وتصوير جمال المحبوب ، ورسالة حب بين عاشقين ولواعج الغياب ... وعندما يغنى هذا الشعر بنغمة خفيفة متهدجة مثيرة للعاطفة فالأمر يستدعى نوعا من المد والاسترسال ، لذا فمثل هذه الأغنيات ، من أجمل مباهج ومسرات الحريم ، وما أن يؤلف موال جديد حتى تتكفل العوالم والآلاتية على الفور بإذاعته ، ليستقر بين النساء المصريات اللاتى يقسابقن على حفظه والتغنى به .

١- بحر الطويل : فعوان مفاعيلن فعوان مفاعيلن مرتين .

٢- بحر المديد : فاعلاتن فاعلن فاعلن ، مرتين .

٣- بحر البسيط: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن . مرتين .

٤- بحر الوافر: مفاعلتن (ست مرات).

<sup>(</sup>١) تخضع موازين الشعر لقواعد بالغة التعقيد إذا ما قارناها بتلك التي تحكم كل أنواع الشعر المعروف، إذ هي لا تحتم فقط نفس القافية والإيقاع وانقسام البيت إلى شطرين مثل الشعر الفرنسي، بل هي تحتم كذلك عددا من التفعيلات بشكل يماثل العروض اللاتيني على وجه التقريب.

ويوجد في اللغة العربية ١٦ نمطا أو مقياسا . ويحمل كل واحد من هذه المقاييس اسم بحر، تصريفاته مأخوذة - شأنها شأن كل الصيغ النحوية الأخرى - من الفعل العربى : فعل، وعلينا أن نقيس الأبيات التي نؤلفها على هذه التصريفات . والشطر يسمى : مصراعاً ، وكل مصراعين يشكلان بيتا، ويقطع البيت إلى أجزاء . ونقدم هنا تصريفات الـ ١٦ بحرا للشعر العربي مع بيان الاسماء الخاصة التي تطلق عليها . و بعضها أكثر انتشارا من غيره كما أنها تختلف فيما بينها من ناحية شدة أو السرعة .

ويضم الموال فقرة واحدة تتكون من خمسة أبيات أو أربعة في حالات كثيرة . وتتراوح أوزان هذه البيوت مابين ٨ - ١٢ مقطعا، أو ١٤ مقطعا في بعض الأحيان، وينبغى أن يكون لكل أبيات الموال نفس الوزن ونفس القافية ، فيما عدا البيت الرابع في الموال الذي يتكون من خمسة أبيات .

ه – يحر الكامل : متفاعلن (ست مرات) ،

٦- بحر الهزج: مفاعلين (ست مرات).

٧ - بحر الرجز: مستفعلن (ست مرات) ،

٨- بحر الرمل: فاعلاتن (ست مرات) ،

٩- بحر السريع . مستفعلن مستفعلن مفعولات (مرتين) .

١٠- بحر المنسرح (أو المسترسل): مستفعلن مفعولات مستفعلن (مرتين) .

١١- بحر الخفيف : فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (مرتين) .

١٧- بحر المضارع: ويسمى هكذا بسبب تشابه أوزانه مع بحر المنسرح: مقاعلين قاعلاتن مفاعلين (مرتين).

١٣- بحر المقتضب: مفعولات مستفعلن مستفعلن (مرتين) .

١٤- بحر المجتث : مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن .

ويرى النقاد أن هذا البحر قد يسمى هكذا إما لأن الشعراء لا يستخدمونه إلا مع حذف فاعلاتن الأخيرة من كل مصراع ، وإما لأنه بعد اختصاره على هذا النحو يبدو كما لو كان مشتقا من بحر المفيف إذا ما حذفنا فاعلاتن الأولى من كل من مصراعيه . ونفس الشئ بالنسبة لبحر المقتضب، فاسمه هذا يعود إلى أن كل واحد من مصراعيه عادة يفقد مستفعلن الأخيرة فيه ، فيبدو عندئذ وكأنه من بحر المنسرح بعد أن شطرنا مستفعلن الأولى في مصراعيه .

١٥- بحرالمتقارب، وسمى هكذا بسبب تقاربه واختصار الزواحف التي تكونه . فعولن (٨ مرات) .

١٦- بحر المتدارك ، أي الذي يلى البحور الأخرى ، ويسمى هكذا لأنه البحر الأخير في النظام الذي أخذ به العرب : فاعلن (٨ مرات) .

ولا يحظى البحر الأخير بقبول معظم النحويين الذين لا يعترفون إلا بـ ١٥ بحراً.

تلك هي البحور الـ ١٦ التي تنظم الشعر العربي ، وإذا كانت هذه الأنماط المبدئية قد طبقت بصرامة في البداية ، فإن كل واحد من هذه البحور البدائية قد تناوله عدد كبير من التعديلات ، كان ينظر إليها في البداية كنوع من الإستثناءات الشعرية ، لكن كثرة اللجوء إليها قد أدى إلى تثبيتها ، حتى

ويكاد يكون هذا البيت قبل الأخير بلا قافية، ونادرا مايكون بحره هو نفس بحور البيوت الأخرى للموال، فإذا ما حدث أحيانا وكانت له نفس القافية فإن ذلك لا يتم إلا في حالة الموال الذي يتكون من أربعة أبيات .

ويحدث أحيانا أن تستخدم نفس الكلمة كقافية فى كل أبيات الموال ، لكن ينبغى أن يكون لها معنى مختلف فى كل واحد من هذه الأبيات ، ولدينا عند بعض شعرائنا أمثلة لهذه القوافى ذات الجناس الواحد والمعنى المختلف ، ونكتفى بأن

أصبح عدد هذه الاستثناءات الشعرية ، المباحة يماثل عدد البحور المنتظمة ، بل لقد شغلت مكان عدة بحور لم يستعمل قياسها الأول على الإطلاق في كامل تمامه .

وتسمى كلمات التعريف الثماني التي تشكل مختلف البحور ، وهي : فاعلاتن ، فاعلن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفعولات ، متفاعلن ، مفاعلان ، مستفعلن ، تسمى هذه الكلمات أجزاء البحر ، والمفرد جزء .

كما يشار إلى المجموعات المختلفة من الحروف والحركات التى يتكون منها كل جزء باسم أسباب (حبال) وأوتاد ، وعندما يوجد حرفان أولهما متحرك والثانى ساكن مثل: هل ، لا ، قم ، فإنهما يشكلان سبباً خفيفاً ، أما إذا كان الحرفان متحركين ، وينقسمان نتيجة اذلك إلى مقطعين صوتيين مثل: هو ، سبباً ثقيلاً . والأوتاد الأركان هى أيضاً من نوعين : وتد مجموع ، وهو مجموعة نتكون من حرفين متحركين بعدهما حرف ساكن ، مثل : لها ، لقد ألله . ووتد مفروق ، وهو عبارة عن مجموعة مكونة من حرف ساكن يقع بين حرفين متحركين مثل : قلت ، صار ، والجزء الأخير من المصراع الأول يشار إليه باسم عروض ، بينما يشار إلى الجزء الأخير من البيت باسم : ضرب ويسمى حشواً كل الأجزاء الأخرى من البحر ، ويطلق اسم صدر على الجزء الأول من البيت ، وابتداء على الجزء الأول من المسراع الثانى ، إذن فكلمة حشو تشير إلى أجزاء البيت التى ليست لا العروض ولا الضرب ولا المصرب ولا المصرولا الإبتداء.

رتبعاً للتعديلات المختلفة التي أباحها العرب وأدخلوها على القياس وسموها باسم زحاف أو علل ، يمكننا أن نعد بالنسبة للبحور الستة عشر ٣٦ عروضاً و ٦٧ ضرباً مختلفة .

ويعنى علم العروض بمعرفة هذه الأنماط الأولية والتفريق بينها ، ولكى نعرض الأمر كما ينبغى فإن ذلك يستلزم مؤلفاً كاملاً ، لكن حدود هذا الهامش البسيط لا تسمح لنا بقول المزيد .

(هذا الهامش عن الشعر العربي قدمه لنا السيد عجوب) = (وهو چوزيف عجوب وكان مترجماً للحملة ووضع أول قاموس فرنسي - عربي) .

نورد هذا هذين البيتين للشاعر بوالو:

Prends-moi le bon parti : Laisse-Là tous tes livres.

Cent francs au dernier Cinq. Combien Font-ils ? Vingt livres? (5)

ومن المعروف أن اللغة العربية تضم عددا كبيرا من مثل هذه الترادفات في المعنى ، ولكن حيث إن الموال أبعد من أن يخضع لصرامة القواعد التي تحكم الشعر العربي الفصيح، فإن الشعراء لا يُكلِّفون أنفسهم عناء تحمل هذه الصرامة، فيستخدمون نفس الكلمة المأخوذة على نفس المعنى، عدة مرات كقافية . ويُنْظَر لهذا الاستثناء الشعرى باعتباره كسرا لقواعد الشعر .

وفيما يلى مثال لموال من خمسة أبيات:

الأهيف اللي تمناه القليب ودعاه في موقف الذل خلا العاشقين ودعاه كمن قلت للعين كفي عن هواه ودعاه كمن قلت للعين كفي عن هواه ودعاه كمن له قلب قاسي لم رحم عاشيق ولا يخاف من أنينه في الدجي ودعاه والأبيات الآتية مثال على موال مكون من أربعة أبيات: يا غربتي في بلاد الناس ذلتني يا غربتي في بلاد الناس ذلتني وحطتني يا كلمة الندل شالتني وحطتني يا دمعتي نزلت على خدى حرقتني

<sup>(\*)</sup> في البيت الأول كلمة livres تعنى : كتب وفي الثاني تعنى جنيهات ،

وفيما يلى ترجمة لأبيات موال ألف خصيصا لامتداح مقياس جزيرة الروضة كما قدمها لنا السيد عجوب:

«اعجبوا اجمال المقياس، وبالفن الذي بني به . لا يوجد في أيامنا هذه ما يمكنه أن يضارع هذا البناء، ولا تستطيع القرون الآتية أن تقدم شيئا يماثله . لقد بناه مهندس نبيه ذكي، شديد العلم ، وأظهر فيه كل روعة فنه، وسوف يُضَيع أمهر الفنانين وقتهم سدى لو حاولوا تقليد جماله . إنه مقياس مفيد، كان مفيدا وسيظل مفيدا على مدار السنين . طوله ٢١ ذراعا، وعندما تبلغ المياه الذراع الـ ١٦ تغرق مياه الفيضان أرض الريف» (%) .

(المترجمة لعدم امكان الوصول إلى النص الأصلى . (المترجم) .

# الفصل الثالث عن الإجولة عن الإجولة المحرى في طور الرجولة العادات المدنية والأسرية

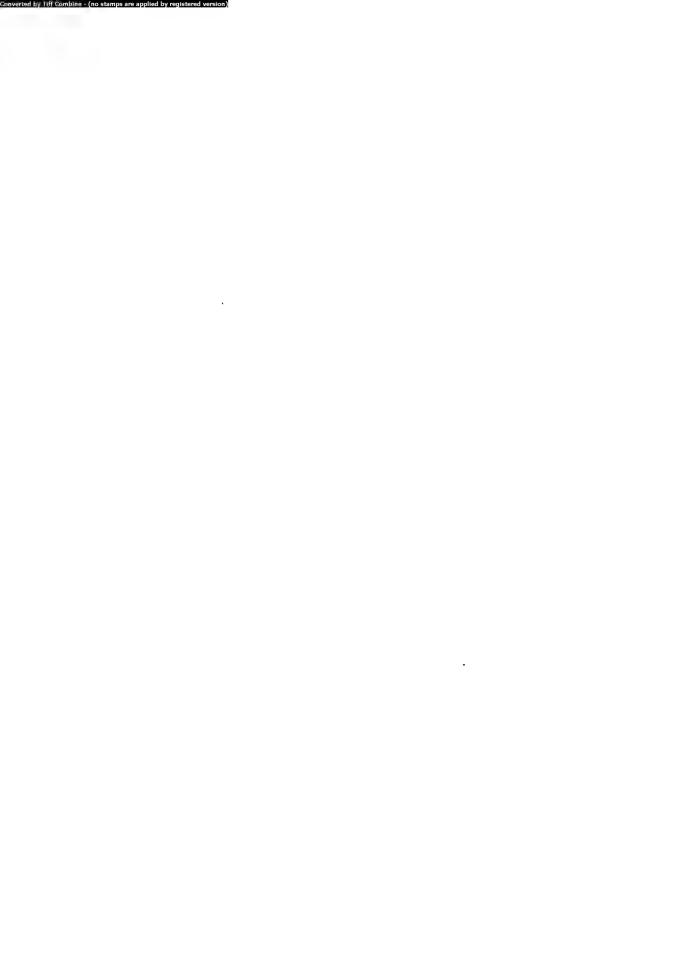

# عن الزواج

الزواج في مصر هو عقد اتفاق خاص لا يحتاج إلى تصديق ديني أو قانونى ؛ إذ يتمثل فقط في الإرادة التي يعبر عنها الطرفان المتعاقدان ، وتكفى موافقتهما المتبادلة ليكون هذا الزواج مشروعا ، وتعطى المرأة موافقتها بنفسها أو من خلال وكيل ، وعندئذ يتقدم الشخص الذي يمثلها إلى الزوج المقبل ليتسلم المهر، ويقول له في حضور شاهدين : زوجتك ، ويجيب الآخر : قبلت . ويتم الزواج هكذا بدون أية إجراءات رسمية أخرى .

ولا تقدم الزوجة الجديدة مهرا (دوطة) لزوجها، وفي بعض الأحيان تتلقى هي هدية من والدها، ولكن هذه الهدية تطوع منه وليس من حقهاأن تفرضها عليه، ويحدث في أحيان أخرى ألا يكون للزوجة من مهر إلا ما يقدمه الزوج، فالشريعة تحتم على الزوج تقديم مهر ازوجته، وتختلف قيمته باختلاف المذاهب، فيحتم أحدها ألا يقل المهر عن عشرة دراهم، أي حوالي ١٨٠ بارة، ويكتفي مذهب آخر بمجرد أن يكون ثمة مهر حتى ولو كان المهر لا يتجاوز دبلة من الحديد، ومع ذلك فلا يفوت أهالي الزوجة أن يقدموا إليها هدايا تتناسب مع ثروتهم تتمثل في مجوهرات وملابس، لكنها لا تعطى مطلقا عقارات زراعية. وفي حالة ما إذا لم يتم تحديد المهر قبل اليوم المحدد للزواج – وهذا شئ نادر الحدوث – فإنه يحدد طبقا لمهر أم العروس أو واحدة من أقرب قريباتها والمهر الذي يقدم للزوجات عن طريق أزواجهن عماد أساسي من عمد الزواج، وهو حق مطلق لهن وسوف تتضح لنا فيما بعد أهميته.

ويحرص الكبار وأفراد الطبقة الثرية على أن يتخذوا شهودا على زواجهم من بين رجال الشرع الذين يكتبون عقد الزواج ويودعونه عند الكاتب العمومى . أما الفلاحون فيكتفون بتسجيل زيجاتهم عند قاضى الولاية، أما سكان المدن فيهملون كل أشكال الرسميات وتتم الزيجات بينهم دون اتفاقات مكتوبة .

ولا يستطيع المسلم أن يتزوج لا ابنته ولا أخته ولا بنت أخيه أو بنت أخته ولا بنت زوجته ولا أخته ولا أخت نوجته ولا أخته ولا أخت في الرضاعة بل ولا أخت زوجته إلا إذا كانت زوجته قد ماتت أو كان قد أنفصل عنها . وبخلاف ذلك يسمح له بالزواج من بقية درجات القربي الأخرى .

ولا يعترض الدين على ارتباط المسلم بزوجة من ديانة أخرى: مسيحية أو يهودية ، وقد سمح محمد بهذه الزيجات لأنه يعترف بموسى والمسيح نبيين ورسواين من عند الله ، لكنه لم يسمح مطلقا باتخاذ زوجات من عقائد أخرى خلاف ذلك، بل ليس ثمة سوى أمثلة محدودة لمسلمين قد استفادوا من هذا التفويض من جانب الشرع ، وينشأ الأطفال الذين يولدون من زيجات كهذه على دين محمد ، ولا ترث الزوجة في هذه الحالة عن زوجها ما لم تكن ثمة وصية، ويمكن للزوج أن يقدم لها جزءا من ثروته كهبة اختيارية .

وتزويج الأبناء قبل سن البلوغ حق مطلق يتمتع به أرباب العائلات ، بل إن موافقة الأبناء أنفسهم لا ضرورة لها ، وليس بإمكانهم أن يفكوا - عن طريق الطلاق - وثاقا عقد على هذا النحو . ولكن إذا كان الأبناء بالغين فإن موافقتهم لا غنى عنها، لكنهم يقرون اختيار أهاليهم في معظم الأحيان ، ذلك أن الجنسين على الدوام - حيث لا وسيلة للاتصال بينهما - لن يستطيعا إقامة زواج على أساس من وجته إلا بعد بلوغها السن الذي حددته الطبيعة للبلوغ حيث تصبح قادرة على الإنجاب ، فينيقي الأب ابنته لديه حتى تبلغ سن الخامسة عشرة ، لكن حقوقه هذه تتوانف عند بلوغها هذه السن ، ويحظى الأب بالتقدير عادة إذا ما اعترض على إتمام زواج لم يحن بعد أوانه ، وينبغى أن نلاحظ أن والد الزوج لا يقيم اعتراضات من هذا النحو إذا ما وافق والد الزوجة على أن تذهب على الفور إلى أحضان زوجها ، ولاتقيم أسرة الزوج أية عقبات تحول دون اتصال الزوجين ، ولكن يندر أن نجد في أوساط الطبقة الدنيا زيجات تتم قبل الوقت المناسب .

ويحدث كثيرا ألا يكون الزوج الشاب قد رأى من قبل المرأة التى تزوجها ، ولم تكن لديه بالتالى فكرة عن جمالها وكفاءتها إلا عن طريق واحدة من قريباته أو صديقات أسرته ، لذلك فإن الليلة الأولى للزفاف لا يكون لها فى بعض الأحيان من نتيجة إلا القطيعة التامة لتذهب الزوجة غاضبة إلى بيت أبيها . ومع ذلك، فإنه إذا ما ألح رجل فى أن يرى تلك التى يعرضون عليه الزواج منها فإن الشريعة تبيح أن تكشف الفتاة عن وجهها ويديها أمامه ، ولا يمكن أن يتم هذا إلا فى حضور أهلها، وفى الفترة التى قارب الزواج فيها مرحلة التمام . وعلى الرغم من هذا فنادرا ما يلح أحدهم فى ذلك مطلقا حيث إن العادات المتبعة تعارضه . ومن بين الأسباب يلح أحدهم فى ذلك مطلقا حيث إن العادات المتبعة تعارضه . ومن بين الأسباب التى تؤدى إلى زواج مبتسر كهذا خوف الآباء من استسلام أبنائهم إلى ملاذ مهلكة للصحة تحت ضغوط من شهواتهم .

ويمكن للمسلم أن يتزوج من أربع زوجات شرعيات ، بالإضافة لأى عدد من الإماء يستطيع إطعامه ، ومع ذلك فحيث إن عليه — كما سبق القول — أن يوفر لهن جميعا حياة طيبة ، بالإضافة إلى ما ينشده المرء من سعادة وهناء عائلى ، فإن المسلمين من كافة الطبقات يحرصون على ألا يفيدوا من هذه الرخصة التى أباحتها الشريعة إلا باعتدال بالغ . وليس لكبار الشخصيات فى العادة إلا زوجة شرعية واحدة ، وقد تدفع أحدهم الرغبة فى إنجاب الأطفال أو فى الحصول على مصاهرة ممتازة إلى الحصول على زوجة ثانية . وعلى الشخص المتزوج من أكثر من زوجة أن ينام فى مسكن كل واحدة من زوجاته بالتبادل ، أما إذا تصرف بطريقة مخالفة فسوف يلام على سلوكه علنا ، فتفضيل زوجة على الأخريات ينظر إليه كأمر ظالم ، لا يسمح به لانفسهم أولئك الحريصون على هنائهم العائلي والذين تسيرهم مشاعرهم الرقيقة . وعندما لا تكون الزوجات فى حالة وفاق فيما بينهن وهذا هو الأمر الشائع — فإن الزوج ملزم بتخصيص منزل لأية واحدة منهن تطلب ذلك ، ولا يستطيع الرجل أن ينجح فى الاحتفاظ بعدة زوجات فى منزل واحد تطلب ذلك ، ولا يستطيع الرجل أن ينجح فى الاحتفاظ بعدة زوجات فى منزل واحد

وتعدد الزوجات أكثر شيوعا بين الطبقات الشعبية . وهم يسيئون كذلك استفلال سهولة إيقاع الطلاق بزوجاتهم ، حيث إن الأمر لن يكلفهم إلا مهرا بالغ الضالة، وحيث إنهم - بسبب تلك الغلظة في طباعهم - ينظرون للمرأة كم خلوق ناقص غير جدير بالاحترام .

ويتم الاحتفال الذى نصح به محمد لإعلان حدث بهذه الأهمية فى منزل والد الزوجة، لكن الوقت لم يكن قد حان بعد كى يستطيع الزوج أن يرى زوجته ، إلا إذا كان الاثنان قد بلغا سن الرشد . وتنقضى الأيام التى تسبق الارتباط فى أفراح عند الأسرتين ، فيدعى الرجال إلى منزل والد الزوج ، وقدعى النساء إلى منزل والد الزوجة . وتقضى الزوجة يوما فى الحمام ، وقذهب إلى هناك فى صحبة قريباتها وصديقاتها ، يغطيها تماما قناع كبير ، ويزين رأسها تاج ، وتسير تحت هودج تسبقه عالمة وفرقة من الموسيقيين . وتجعل أصوات الآلات الموسيقية وأغنيات العرس وصيحات الفرح التى تطلقها السيدات (الزغاريد) اللائى يشكلن الموكب - كل ذلك يجعل من ذلك الموكب مسيرة صاخبة مليئة بالحيوية . وعندما يصل الموكب فى نهاية المطلف إلى الحمام ، فإن العروس تستعرض على مساحباتها حليها ، فتملأ المباخر بالبخور الطيبة الرائحة ، وتراق العطور الغالية مساحباتها حليها ، فتملأ المباخر بالبخور الطيبة الرائحة ، وتراق العطور الغالية بسخاء وبذخ ، وتكشف صاحبات العروس عن أجمل زينتهن ، وينقضى اليوم فى مرح بهيج وتقدم الإماء أو خادمات الحمام القهوة والشربات والفطائر والحلوى ، ثم مرح بهيج وتقدم الإماء أو خادمات الحمام القهوة والشربات والفطائر والحلوى ، ثم

<sup>(</sup>١) حيث إن فخامة وأبهة حفلات الزفاف تختلفان تبعا لدرجة ثراء الزوج فقد اكتفينا في المتن بأن نقدم فكرة عامة ، لكننا في هذا الهامش سوف ندخل في بعض التفاصيل الدقيقة ، حتى لانهمل شيئا يمكنه أن يحدد خاصية عادات مختلف الطبقات الإسلامية في مصر .

فى أثناء التوجه إلى الحمام تتحجب كل السيدات فى الموكب وكذا العروس، وتحمل العروس فى بعض الأحيان على رأسها وعاء مغطى بشال من الكشمير يتدلى من كل الجهات ، ويغطى الوجه تماما ، ويكون الشال مزدانا بالكثير من المجوهرات والأحجار الكريمة التى استعارتها الزوجة إن لم تكن تملكها

everted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولا يفوت الزوج بدوره أن يذهب إلى الحمام العام ، وهذه عادة يتبعها الأثرياء على الدوام حتى عندما يكون لديهم في منازلهم حماماتهم الخاصة . وهو يقوم بإبلاغ رغبته في ذلك إلى أسطى الحمام عشية اليوم الذي يرغب أن يذهب فيه إلى

هي نفسها. وحتى يكون الشال أكثر بريقا فإنه يغطى من الأمام بورقة طويلة من الذهب. وبرغم أن الشال يتدلى حتى القدمين تقريبا فإننا نستطيع أن نلمح – من خلال الفتحات التي يكشف عنها – ملابس الزوجة البالغة البذخ والمطرزة بخيوط الفضة والذهب. وترتدى الزوجة خفين من جلد الماعز الأصفر ونعلا مطرزا، وهي لا تكشف مطلقا عن يديها. ويسمح شكل ملابسها بأن نكون فكرة عن قامتها ودرجة سمنتها. وهي تسير تحت هودج تغطيه ناموسية من الكريشة المصبوغة باللونين الأخضر والأحمر، ويحمله الأصدقاء أو الأقارب من أركانه الأربعة. وعندما يحتفل أحد المماليك بزواجه على هذا النحو فإن المماليك هم الذين يحملون أركان الهودج. ويسير مع العروس تحت الهودج اثنتان من خيرة صديقاتها مزينتان بأغلى الحلى وتسير خلفها أمها، ويتقدم المسيرة رجال يحملون الدفوف، وبعدهم خلام يسير أمام الهودج حاملا على رأسه طبقا من الفضة أو النحاس المحلى بالذهب، مغطى بقطعة من الحرير المطرز. ويحتوى هذا الوعاء على زوج من الأحذية الخشبية (القبقاب) المزدان بشريط من الفضة، ويحتوى كذلك على مشط من العاج محلى بالفضة كذلك، وقمعين صنوين من السكر الناصع الفضة، ويحتوى كذلك على مشط من العاج محلى بالفضة كذلك، وقمعين صنوين من السكر الناصع البياض، وشمعتين بيضاويتين، ومنديلين من الموسلين المطرز بالفضة، وأخيرا على رطلين (الرطل البياض، وشمعتين بيضاويتين، ومنديلين من الموسلين المطرز بالفضة، وأخيرا على رطلين (الرطل البياض، وشمعتين بيضاويتين ، ومنديلين من الموسلين المطرز بالفضة ، وأخيرا على رطلين (الرطل المدهم ويساوى تقريبا نصف كيلوجرام ونصف البرام ومدعوات يصل عددهن إلى ٢٠٠٠، ٣٠ أو حسيدة.

ويلاحظ في حفلات زفاف الطبقة الدنيا وجود نفس العادات مع تعديلات طفيفة . فبدلا من المجوهرات والأحجار الكريمة التي تزين الشال الذي يتدلى حول العروس، يرصع الشال بكمية كبيرة من النقود الفضية ، ويحمل رجال من العامة أطراف الهودج ، الذي يسبقه بعض العبيد يرتدون ملابس على نمط القسطنطينية ، وموسيقيون يركبون الحمير ، ويقوم رجل يسير بالقرب من العروس برشها من أن لأخر بماء العطر ، بينما تقفل المسيرة جمهرة من النساء ينشدن الأغاني التي تنشد عادة في مناسبات العرس .

وخارج مدينة الأسكندرية شاهدنا عروسا بدوية كانوا يتجواون بها ، وكانت تركب فوق جمل ، وتصحبها الماشية والأثاثات وكل الأشياء التي تلقتها كمهر ، وكان الموكب بطيئا، بل كان أحيانا يتوقف

هناك ، فيسارع العمال بتجهيز الحمام بطريقة لائقة . ويزينونه بالورود فى حالة السيدات ، أما فى حالة الرجال فيكتفى بإحراق البخور فيه ، وفى نفس الوقت يكون العريس قد دعا ١٥ – ٢٠ من أصدقائه ليصحبوه ، وبعد أن يدخلوا صالة الحمام لا يقبل دخول أشخاص آخرين . وهم فى الغالب يحضرون معهم بياضاتهم وأغطيتهم وفوطهم ، كما يجلبون معهم عازفين للترفيه عنهم . ويأتى مدير الحمام نفسه لاستقبال الجميع ، ويقود العريس إلى الحمام ، وينسحب ليأتى بعد قليل حاملا الغليون ، وعندما ينتهى العريس من حمامه يقوده مدير الحمام مرة أخرى إلى الحجرة الأولى . وفى اليوم الأول الذي يمضيه هؤلاء فى الحمام لا يأكلون شيئا، ويحصل مدير الحمام من العريس على ٢٠٠ – ١٠٠٠ ، وأحيانا ألفين من الدارات حسب درجة ثرائه .

ويؤدى الأثرياء حفلة الحمام هذه مرتين.

وأخيرا يحل اليوم الكبير حيث ينبغى أن تذهب الزوجة إلى بيت زوجها ، ويأتى الأب أو واحد من أصدقائه ليأخذها من بيتها . ويسير خلفها موكب لا يقل روعة عن موكبها إلى الحمام، وتسير العروس تحت هودج ، وتغطى طيلة الطريق بقناع لا يكشف شيئا ، ويسير أمامها العبيد حاملين مجوهراتها وملابسها في سلال مزدانة، لكنها لا تتوجه مباشرة إلى منزل زوجها، بل تقوم بجولة طويلة زيادة في

=

وقفات قصيرة . وكان البدو يطلقون الأعيرة النارية من بنادقهم ، كما كانوا يعزفون الموسيقي بينما يواصل النساء غناء فن بلا انقطاع .

وجدير بالذكر أن هذه الاحتفالات التى تتم خارج البيت والتى عرضنا للتو تفاصيلها لا يمارسها البكوات وكبار الشخصيات بالقاهرة، ذلك أن احتفالات العرس عند هؤلاء تتم داخل البيوت . كما أن المشايخ وبقية المسلمين الذين حصلوا على قدر كبير من التعليم قد هجروا بالمثل عادة تقديم الدليل على بكارة زوجاتهم للأقارب والأصدقاء باعتبار ذلك شيئا يخدش الحشمة .

أما عامة الشعب والأقباط فإنهم وحدهم الذين ما يزالون يمارسون هذا السلوك .

الأبهة . وعندما تصل إلى بيت الزوجية ، يحتفل بقدومها بإقامة وجبة باذخة فى مسكن النساء ، ولا يكون الزوج من بين المدعوين ، إذ هو يتوجه فى المساء إلى المسجد للصلاة ، يصحبه أقاربه وأصدقاؤه وتسبقه جوقة من الموسيقيين، وعند عودته إلى بيته تقدم القهوة والشربات ، ثم يدخل حجرة العروس وتنسحب بقية السيدات فيما عدا القابلة والبلانة ، ويقترب الزوج من زوجته المغطاة بنقابها ويسمى باسم الله ، إله محمد، بينما قلبه يدق خوفا وأملا ، وعندئذ تنسحب بدورهما السيدتان الغريبتان . وعندما تصبح الزوجة بمفردها مع زوجها فإنها تقدم له العسل والفطائر ومأكولات أخرى على هذه الشاكلة ، رمزا معبرا عن العاطفة والمودة التى هي حق لكل منهما على الآخر ، والتى هي الضمان الأكثر العاطفة والمودة التى هي حق لكل منهما على الآخر ، والتى هي الضمان الأكثر

وبتلقى الزوجة ثلثى مهرها عند دخولها إلى منزل الزوجية ، ويكون هذا المبلغ ملكا خاصا بها ، وهى تستطيع أن تتصرف فيه على النحو الذى يعجبها، ولا يمكن للزوج أن يحاسبها عليه مطلقا ، بل ليس له مجرد الحق في مناقشتها في أمره .

ويحسن بنا هنا أن نلاحظ أننا سوف نكون قد أخطأنا على نحو كبير إذا ما اعتقدنا أن المسلمات – برغم خضوعهن انفوذ أزواجهن – يمكن أن يعاملن باستبداد وطغيان من قبل أزواجهن ، فإن وضعهن على العكس من ذلك طيب احد كبير، كما أنهن في نفس الوقت الذي تقضى فيه التقاليد والقوانين عليهن بنوع من الانسحاب والتقوقع الدائم – يتوصلن لامتلاك نفوذ لا شك فيه على عقول أزواجهن ، كما أن هؤلاء لا يستطيعون مطلقا أن يسيئوا معاملتهن بل ولا حتى أن ينهروهن بحدة ، إذ للزوجة في هذه الحالة أو تلك أن تطلب الانفصال وتعود إلى بيت أبيها .

ويتكفل الأهل بتعليم الزوجة واجباتها وحقوقها الزوجية، ولا يتدخل الأزواج مطلقا في الأمر، ويتم ذلك عادة قبل الزواج . وهكذا تعمل عادات وأصول اللياقة

على التخفيف لحد ما من تزمت تلك الولاية المستبدة التى تعطيها الشريعة الرجال على زوجاتهم . ومع ذلك فالنساء سمعيدات بقدرهن ، ولايمكن لهن أن يتصورن – مجرد تصور – كيف يمكن أن تكون نساء الغرب في حالة أكثر امتيازا مما هن عليه.

4

## الانفصال والطلاق

جعلت الشريعة الإسلامية من الطلاق أمرا بالغ السهولة ، إذ يكفى أن يقول الرجل لزوجته : "أنت طالق" حتى يكون الطلاق قد وقع ، دون أن يكون القاضى في حاجة لأن يتدخل في الأمر أو أن يقف على دوافع هذا الطلاق . وهنا تتسلم الزوجة الباقي من مهرها ، وتحمل معها مجوهراتها وبقية متعلقاتها ، وتنسحب من بيت الزوجية . وقد حدد محمد الأمر على النحو التالي في القرآن : "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " . "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . "الطلاق مرتان" . "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا" "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " . . "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بينكم " " . . وحسب أوامر المشرع هذه ، فإن الزوج إذا ما طلق زوجته في اليوم الأول لزواجهما دون أن يباشرها – وهذا أمر يحدث في بعض الأحيان – فلا ينبغي عليه أن يدفع لها إلا نصف مهرها ، أما إذا ماحدث لزوج طلق زوجته أن ينبغي عليه أن يدفع لها إلا نصف مهرها ، أما إذا ماحدث لزوج طلق زوجته أن النبغي عدد مرات ذلك ثلاثا مع نفس المتعادها مرة أخرى ، وكرر الزواج والانفصال ليبلغ عدد مرات ذلك ثلاثا مع نفس

<sup>(\*)</sup> البقرة . ٢٢٦ – ٢٣٠ . (المترجم) .

<sup>(</sup> المترجم ) ، (المترجم ) ، (المترجم ) ،

المرأة ، فإنه لا يستطيع أن يتخذ منها بعد ذلك زوجة شرعية ، إلا إذا مرت قبل ذلك بأحضان رجل آخر ، وقد يبدو هذا التشدد من جانب المشرع للوهلة الأولى همجيا أو باعثا على الضحك ، ومع ذلك فإننا نجد فيه فكرة عميقة ومعرفة عظيمة ينفوس البشر ، فبوضع الزوج هكذا عرضة لنوازع الغيرة - وهي عاطفة بالغة العنف عند الشرقيين- سوف يكون عليه أن يتروى ولايستجيب ببساطة لأبسط مشاعر الغضب ، فيقرر هكذا ببساطة وبمثل هذه السرعة الفائقة طلاقا ظالمًا في معظم الأحيان، سوف يتحمل هو قبل غيره عواقبه القاسية إذا ماعاد به الندم والعاطفة ذات يوم إلى مشاعر أرق، ولهذا السبب فقد حدث أكثر من مرة أن قام الزوج المطلق - وهو يتحسر على جمال وفضائل زوجته في الوقت الذي يريد فيه أن يذعن لأحكام الشرع - بدعوة أحد أصدقائه إلى اتخاذ طليقته هو زوجة له، ويتفق مع هذا الصديق على أن يقوم بتطليقها دون أن يقربها في فترة هذا الزواج القصير المدى ، ومع ذلك فينبغى أن يظل هذا الاتفاق سرا على الناس جميعا بخلاف الأطراف الثلاثة المعنية . ويتحتم على وجه الخصوص أن يكون ثمة ثقة تامة في الزوجة ، لأنها هي التي سوف تلعب الدور الرئيسي في هذا التواطئ الغريب، ومع ذلك فقد حدث في بعض الأحيان أن نسى مثل هذا الصديق - بعد أن أخذه جمال عروسه تلك - نفسه لدرجة يخون معها مابينه وبين صديقه الغيور من ثقة وصداقة ، بل ويحتفظ بتلك الزوجة التي كان عليه فقط أن يتظاهر بالزواج منها.

وحيث إن محمدا قد تنبأ بأن الطلاق يمكن أن يقع بسبب تافه كمجرد نفور طارئ ، فقد نصح الزوج المُطلِّق - حتى يتجنب بقدر الإمكان مثل هذه المأساة العائلية - بأن يبقيها في بيته مدة ثلاثة أشهر ، على أمل أن يؤدى إعمال الفكر أو تؤدى بعض المجاملات المتبادلة إلى إعادة الود بينهما قبل انقضاء هذه المهلة ، وبرغم الحكمة البادية في مثل هذا الأمر فإنه نادرا ما يحدث ، إذ من المعتاد في القاهرة أن تخرج المرأة من بيت زوجها بمجرد أن يتم طلاقها منه. ويمكن للمطلقة

أن تتزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من انفصالها ، أى بعد أن تأتيها عادة النساء الشهرية ثلاث مرات ، ويعتبر إعلانها هى للأمر كافيا . فإذا ماحدث ووجدت نفسها حاملا فى هذه الفترة فإن الأب المطلق لايمكنه أن يطلب طفله إلى حضانته إلا بعد أن يبلغ من العمر سبع سنوات بالنسبة للذكور، أما بالنسبة للإناث فإنه لايستطيع أن يطلبها إلى حضانته إلا بعد أن تصل إلى سن البلوغ ، وفى نفس الوقت، فإنه – الأب المطلق – ملزم بأن يدفع مصاريف رعاية وإطعام وتعليم الوليد مهما كان حنسه.

وقد يحدث أن تنتقل الأم إلى بيت زوج جديد، وفي هذه الحالة تعهد بوليدها إلى رعاية جدته أو واحدة من أقرب قريباتها فتاة كانت أو أرملة ، ولايمكن للأب أن يسترد طفله إلا في حالة ما إذا لم يكن لزوجته أسرة ، ونادرا ما يحدث ذلك(١).

والزنا هو أخطر اتهام يمكن أن يوجهه زوج إلى زوجته ، لكن المشرع جعل هذا الاتهام عسيرا على الإثبات لدرجة لايمكن معها أن نذكر إلا عددا بالغ الضالة من السيدات أدن أو عوقبن على مثل هذه التهمة . ومع ذلك فإذا ما أقسم شخص ما خمس مرات أمام القاضى أن زوجته قد خانته ، ثم أقسمت هى خمس مرات على عكس ذلك ، فإن القاضى يحكم بطلاقهما ، ويصبح انفصالهما أبديا . ولسنا

<sup>(</sup>۱) نضيف إلى هذا العرض لقواعد الطلاق أن الرجل إذا ماطلق زوجته قبل أن يختلى بها فإنه ليس ملزما نحوها إلا بنصف المهر ، ولكن لو حدثت خلوة بينهما ولو مرة واحدة فهو ملزم قبلها بدفع المهر كله ، وتحمل البنت أو المرأة المطلقة معها إلى بيت أبيها كل ماخرج منه بالإضافة إلى حعوقها هي من قبل طليقها ، وهي عبارة عن الثلث الأخير من المهر، وهي تتسلمه عند خروجها من بيت زوجها ، ويكون ذلك دليلا على القطيعة . وكما سبق القول فليس ثمة إجراءات قضائية أو عقود مكتوبة للتصديق على الزواج أو لتسجيل الطلاق ، ونمتنع هنا عن الإدلاء بأرائنا حول غرابة وشذوذ هذه العادات كما قد يراها من تختلف أنظمتهم عن هذه النظم ، ومع ذلك فقد يكون المشرع العربي قد استهدف من وراء تلك التشريعات أن يتفادي مضار أكبر خطورة ، فلكل الشعوب طباع خاصة بها كالأجواء التي يعيشون فيها ، وعلى أولئك الذين يريدون الحكم على أنظمة وعادات الآخرين أن يراعوا هذه الحقيقة التي لا مفر منها ، وأن يقرروا نتيجة لذلك. وهذا هو العذر الوحيد الذي يمكن التماسه لمحمد.

بحاجة للقول بأن أبناء الطبقة العليا أو حتى الطبقات البسيطة يتفادون على الدوام الفضيحة التي تنجم عن حكم كهذا، إذ لايعرض نفسه وعرضه لمثل هذه المهانة إلا ضعاف النفوس وقليلو الحياء، لكى يشبعوا شهوة الانتقام والرغبة في التشهير التي تستبد بهم.

ولا يمكن للمرأة بمطلق حريتها أن تغادر بيت الزوجية . وإذا ما نشأ نفور أو كراهية أو كان هو يهملها أو يسئ معاملتها ، فإنها تستطيع أن تحمله عن طريق عروض سخية تقدمها له أن يقبل الانفصال بينهما ، فإذا مارفض وظل سادرا في أساليبه السيئة فإنها تتوجه إلى القاضى ، ويفحص الأخير شكواها ، ويحكم بالطلاق إذا ما اقتنع بالأسباب التي قدمتها له ، وفي هذه الحالة لاتفقد المرأة أي حق من حقوقها ، وتحتفظ بكل مهرها وكل امتيازاتها ، أما إذا قبل الزوج الطلاق الذي عرضته عليه زوجته فلا يمكنه أن يردها إلى عصمته إلا بعد أن يعقد عليها عقد زواج جديد.

وكنتيجة حتمية ، فلابد أن يكون الطلاق في بلاد ليس للمرأة فيها – في غالب الأحيان – حق اختيار زوجها ، أكثر انتشارا منه في البلاد التي تتم فيها الزيجات نتيجة لعواطف وميول متبادلة ، كما أنه أكثر شيوعا من جهة أخرى بسبب السهولة التي منحتها القوانين للأزواج ، وهذا مايحدث في تركيا ومصس وبالرغم من الحقوق التي رتبها محمد للنساء قبل أزواجهن ، وبالرغم مما فرضه على الأزواج بضرورة إبقاء زوجاتهم في البيت ثلاثة أشهر بعد الانفصال الأول ، فإن الطلاق بالغ الشيوع . ومع ذلك فلابد أن نقر بأن ليس ثمة ما يشين امرأة مطلقة ، فهي بالغ الشيوع . ومع ذلك فلابد أن نقر بأن ليس ثمة ما يشين امرأة مطلقة ، فهي تستطيع العثور على زوج آخر بسهولة . لكن حياة الناس تتأثر على الدوام من مثل هذه الحرية المعيبة ، وإن كان الأمر المؤكد – نقول هذا باسم الحقيقة – أن التقدم الحضاري قد جعل مثل هذا الفعل المعيب أقل انتشارا بين الطبقة العليا في المجتمع ، بل يكاد ينظر إليه كأمر ماس بالشرف . وسعيدة هي تلك الأمم التي يمكن للعقل والأخلاق عندها أن تنتزع السوءات من جذورها ، وبخاصة عند هؤلاء

الذين يعانون من جموح عواطفهم وشهواتهم: وبلك هي طباع المصريين. ونحن في وضع يسمح لنا بتكوين هذا الرأى عنهم ، بعد تلك الفترة التي أقمناها في وطنهم ، ولعله ليس ببعيد ذلك اليوم الذي ستبذل فيه الجهود لإعادتهم إلى حظيرة العلوم والفنون ومختلف مناحى الحضارة ، بل ويمكننا أن نتجاسر بالقول بأن جهودا كهذه لن تلقى أية صعوبة، فالنجاح في هذا الأمر يتجاوز بكثير مرحلة الأمل.

ولابد قبل أن ننهى هذا الفصل أن نتحدث عن بعض الاعتبارات العامة حول حياة ودور النساء في مصر ، وحول الطريقة التي تمضى عليها حياتهن، فهذا الجنس الذي كان موضوعا لاهتمامنا وعنايتنا ، هو أبعد ما يكون – كما سبق أن لاحظنا – عن أن يحصل على نفس الامتيازات التي يحصل عليها المسلمون الرجال، فالمرأة – وقد انعزلت عن المجتمع – محكوم عليها بالعدم المطلق وبالعار، ويضعها المسلمون في عداد الكائنات التي لا تحظى بقدر كاف من الذكاء ونعمة العقل . ويعود هذا التهوين من شأن المرأة إلى الخليفة عمر ، وذلك حين منعهن من الإسهام في ممارسة الواجبات الدينية ، فلقد صك بذلك أمرا لا راد له بالحط من شأن النساء، وإن كان محمد نفسه ليس بعيداً عن مشاركته في ذلك ، فنهجه الديني مجحف بالجنس اللطيف ، ويمكنك بلا جدال أن تهدم الدعائم التي تنهض عليها جنته الموعودة ، فما عليك لكي تفعل ذلك إلا أن تستبعد منها أولئك النسوة الفانيات . ولكن، أو لم يكن بمقدوره أن يعثر على وسيلة أكثر إنصافا كي يربط أحلامه الرائعة بالعقل والعمل ؟ .

وحيث إن الرجال يضعون النساء في مرتبة أدنى منهم ، فإنهم يكنون نحوهن نوعا من الاستخفاف والاحتقار ، تتعرض معه النساء على الدوام لإهاناتهم بل ولضروب من قسوتهم الرهيبة . لكن إساءة معاملتهن تلك – كما سبق لنا القول – لا تأتى من جانب الزوج ، بل تتعرض النسوة لذلك من جانب أهلهن قبل الزواج ، ثم يتعرضن لنفس المخاطر بمجرد أن يصبحن مطلقات ، وليس بمقدورهن أن يؤمن

أنفسهن ضد هذا العسف إلا في حماية زوج . ومن نافلة القول أن نلفت النظر إلى أن اللوم ينصب بصفة خاصة على الطبقات الدنيا من سكان المدن ، وعلى أولئك الذين تكاد لم تمسهم الحضارة في الريف . أماالرجل التركى ، أو ذلك الرجل الذي ينتمى إلى أعيان المصريين فإنه ينظر إلى ضرب زوجته باعتباره عملاً إجراميا ، يمثل ما هو باعث على العار . لكن هذه النظرة الإنسانية والعاقلة ليست للأسف هي الشائعة ، ولا يدعمها القانون بسطوته . وسوف تجعلنا الحكاية التي سنقصها هنا نقف على رأى المسلمين في النساء ، ومن المكن أن نقص آلاف الأمثلة ، لكننا نكتفي هنا بتلك الحكاية التي كنا نحن بأنفسنا طرفا فيها .

كنا في قرية الرحمانية ، عندما لجأت امرأة وعديد من الرجال إلى منزل واحد من زملائنا ، وركعت وركع الجميع على ركبهم طالبين العدل أو بالأحرى الانتقام ، حيث يفضل الشرقيون استخدام تلك الكلمة الأخيرة، وكانت المرأة ملطخة بالدم . هدأ زميلنا من روعها ، واكتشف أنها مضروبة فوق رأسها، وأراد أن يخلع النقاب الذي يغطى وجهها ، لكنها قاومت، فكرر المحاولة وانتزع النقاب ، لكن البائسة التي كانت تتمسك وهي في ألامها تلك ، بالواجبات التي تفرضها على جنسها عادات وتقاليد بلادها – غطت وجهها بيديها . واحتراما من زميلنا لمعتقدات كهذه فقد قص الشعر المحيط بالجرح وضمده بنفسه ، حيث لم يكن ثمة طبيب، وربط الضمادة بقطعة من قميص مزقه لهذا الغرض ، وعندما شاهده بعض المسلمين والأقباط يقوم بهذا العمل، أظهروا بالغ دهشتهم علنا ، بل وعبروا عن استنكارهم وتلك رجل يشغل منصبا عاما مثله بالانحدار لدرجة يضمد معها كائنا حقيرا ، وتلك رؤيتهم للمرأة ، وعندما صدمته همجيتهم تلك أراد أن يطردهم ، لكنهم ظلوا يقولون له إنه بذلك يسئ إلى كرامته .

ويضيف زميلنا: توجهت على الفور إلى حاكم الولاية وعرضت عليه الأمر، فخولنى كامل السلطة فى عقاب المذنب الذى كنت قد أمرت بإلقاء القبض عليه. وعندما عدت إلى منزلى وجدت هذا الرجل.

- أهو أنت أيها الهمجى الذي عامل هذه المسكينة بهذه الوحشية ؟ فأجانني ضاحكا:
  - ماذا ؟ أتظنها وحشية أن تضرب امرأة ؟
    - وذلك الدم الذي أسلته ؟
- فأجاب لا يمحو دم الرجل إلا الدم، لكن ليس هذا هو الأمر بالنسبة للنساء. واستفزني الهدوء الذي يصطنعه في ردوده ، فقلت له :
- نحن قضاتك ، وتلك القسوة التي أبديتها جريمة كبرى في نظرنا وسنعاقيك.
  - وهل ستعاقبونني لو أنني جرحت بقرة ؟
    - بلا جدال ، إذا لم تكن ملكا لك .
- إذن فاستمعوا لأسبابي، وسوف ترون أنه كان على أن أسلك هذا السلوك . لقد انتزع المماليك منى حقلى لكى يعطوه لابن عمى . ثم جاء الفرنسيون ليصلحوا من مظالم المماليك : أفلا يحق لى إذن أن استرد أملاكي السابقة ؟ لكن ابن عمى وأخته وابنه اعترضوا على ذلك فضربتهم، وسأظل أضربهم حتى يعيدوا إلى أرضى . إنني لا أطالب إلا بما هو حق لى ، بل إننى ألجأ لهذا الغرض إلى عدالة القوانين الفرنسية .
- حسن، ما دمت تتحدث عن القوانين الفرنسية، فاعرف إذن أنهاتعاقب السفاحين ، والذين يسمحون لأنفسهم بارتكاب أعمال العنف ضد الآخرين .
  - واستدعيت إلى بيتى أعيان وشيوخ القرية:
- ماهو العقاب الذي توقعونه على الذين يضربون أو يجرحون عامدين أحد الرجال ؟

### فأجابوا في وقت واحد:

- عصا في مقابل كل عصا ، وليس ثمة أكثر من ذلك ، أما العقوبات التي نعاقب بها عموما فهي : الغرامات، الضرب بالعصا، الموت .
- يكفى، والرجل الذى ماثل أمامنا الآن قد جرح هذه البائسة، وهو يطلب أن يعامل حسب القوانين الفرنسية . فليعلم إذن أن الإنسان حسب هذه القوانين لا يستطيع أن يحصل على حقوقه بنفسه، وأن للمرأة نفس الحقوق التى للرجل، وأن دمها ليس أقل قيمة من دمه ، ونتيجة لذلك فسوف يضرب على الفور ٢٥ عصا .
- ٢٥ عصا ؟ (صاحوا جميعا بلهجة تنم عن دهشة شديدة) ليس هذا عدلا، فهذا أقصى ما كنا سنوقعه عليه من عقاب لو أنه قتلها .
- نعم ٢٥ عصا ولتنفذ أوامرى على الفور، وإذا ماتت المرأة سنتخذ إجراءات أخرى .

وعندما حان وقت تطبيق العقاب لم يشأ أى منهم أن يتحمل مسئولية تنفيذه ، فأرسلت في استدعاء القواس ، لكنه مارس واجبه برخاوة وحرص، حتى أن خادما ملطيا – كان يشاركني الشعور بالغضب – انتزع منه العصا ، وأكمل هو العقاب بالقسوة التي يقتضيها الحال .

وهذه الحكاية تصور - دون حاجة منا إلى تعليق - تقاليد الطبقة الدنيا من الشعب، وتعطى فكرة دقيقة عن رأى أبنائها في النساء في مصر، ويكاد الأمر يكون على هذا النحو في كل بلدان الشرق.

#### الطمام

القناعة فضيلة مصرية، وإذا كنا نجد أثرياء المدن الكبرى يتصفون بالشراهة ويصنعون أطعمة بسيطة الإعداد ليتناولوها بكميات كبيرة جدا (ويوجه هذا اللوم إلى المماليك بصفة خاصة)، فإن الطبقة العاملة وكذلك الفلاحين شديدو القناعة بشكل لافت للنظر، فهم لا يتناولون من الطعام إلا ما يكفى كى يقيم أودهم، وفضيلا عن ذلك فغذاؤهم هذا بالغ السوء والفقر، لدرجة أن المرء لا يكاد يتصور كيف يمكن أن يكفيهم هذا الطعام، وكيف يمكنهم والحالة هذه أن يقوموا بأعمالهم

ويحب المصريون قبل كل شئ لحم الضأن، ولكن الطبقات الشعبية لا يمكنها أن تستمتع بمثل هذا الترف إلا أيام المناسبات الهامة ، أما بقية العام فهى تعيش على الخضروات الطازجة والسمك المملح ودرنات النباتات وبقول من نوع الحمص والفول والترمس .. وتباع الأطعمة الأخيرة مطبوخة ، وتشكل بالإضافة إلى بعض الفاكهة الغذاء الرئيسي لسكان المدن .

وبالرغم من أن تربة مصر تنتج القمح بكميات وفيرة ، وأن لبذور القمح هنا خاصية ممتازة ، وأن سعرها أقل بكثير من سعرها في أوربا - فإن القمح لا يشكل الغذاء الأساسي لغالبية السكان ، كما يحدث في كل مكان . إذ يترك الفلاح وصغار الناس - بدافع فطرى بل ربما يكون الأمر بدافع اقتصادى - للأغنياء عادة أكل الخبز الذي ينظرون اليه كأمر من أمور الترف ، ليتغذوا هم بوجه خاص على الخضروات التي تزرع في كل الفصول ، فيأكلون بدلا من الخبز - على سبيل المثال : درنات القلقاس ، جذور الجزر ، ثمار البامية ، والباذنجان ، والخيار، والشيمام والبطيخ ، والعبد اللاوى (العجور) ، وأنواعاً أخرى من الشيمام تزرع بمصر ، وأوراق الخبازي ، والملوخية ، والحلبة ، وهذه النباتات مرطبة ومخاطية،

nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

وبالإضافة إلى ذلك يأكلون حبوب الذرة ، والذرة العويجة ، والترمس ، والحمص . كما يتغذون بثمار النخل (البلح) ، والسمك المملح ، واللبن الرائب ، والجبن ، والعسل الأسود . وكما سبق أن قلنا فإن اللحم أبعد من أن يكون طعاماً يوميا لتلك الطبقات.

وربما جاز لنا أن نجد في كسل المصريين الفطري وفي ندرة الوقود في بلادهم ، بعض أسباب هذا الصيام المستمر الذي حكموا به على أنفسهم حتى يتخلصوا من حيرة المطبخ ، ولعلها هي نفس الأسباب التي دفعتهم إلى تفضيل استخدام الأطعمة التي يمكن أن تؤكل نيئة وبلا إعداد ، أو تلك التي يمكن طهيها بكميات كبيرة على يد أناس يحترفون ذلك كمهنة لهم . وفضلا عن ذلك ، فلو أننا قارنا طريقتهم في الغذاء هذه وبتلك التي كانت لدى قدماء المصريين لوجدنا تماثلا كبيرا ، سواء في المأكولات أو في بساطة إعدادها (۱) .

<sup>(</sup>١) يقول هيرودت عن غذاء المصريين بينما هو يتحدث عن بعض عاداتهم .

<sup>«</sup>أما عن الطعام ، فقد تفتق ذهنهم عن وسائل دوبة للحصول عليه بسهولة ، فعندما يكون فيضان النيل في أوجه ويصبح الريف أشبه بالبحر ، تظهر في المياه كميات هائلة من الزنابق يسميها المصريون البشنين (اللوتس) ، فيقومون بجمعها وتجفيفها في الشمس ، ثم يأخذون بذورها التي تشبه بنور الخشخاش ويصحنونها ليصنعوا منها الخبز الذي يقومون بإنضاجه على النار ، كما يأكلون كذلك جذور هذا النبات ومذاقها طيب لذيذ ، وهي مستديرة وفي حجم التفاحة ، وثمة نوع آخر من الزنابق تشبه الورود وتنمو بكثرة أيضاً في مياه النيل ، ويقوم المصريون بجمع ثمارها التي توجد بها كمية من حبوب حسنة المذاق وفي حجم نواة الزيتون ، وهي تؤكل خضراء أو جافة . أما البردي فهو محصول سنوي، وعندما يؤخذ من المستنقعات يقطع الجزء العلوى منه ويستخدم استخدامات عدة ، أما جزؤه السفلي وما يتبقي من النبات – ويبلغ طوله حوالي ذراع – فإنه يؤكل نيئا ، أما الذين يريدون له مذاقا أفضل فيقومون بتحميره في فرن ملتهب ، وبعض المصريين لا يعيش إلا على السمك ، وهم ينزعون أحشاءه ويجففونه في الشمس ويتكلونه بعد ذلك . (هيرودت ، الكتاب الثاني، الفقرة ٦، ص ٧١ ترجمة : لارشيه) ، ويضيف المؤرخ في مكان آخر من كتابه: « يصنع المصريون خبزهم من الشعير ، ويعيشون

وأثناء حرارة الصيف الشديد يأكل الناس بشغف: البنجر والخيار والبصل المنقوع في الخل، وهذا النوع من الطعام رخيص الثمن، وينادى عليه الباعة في المشوارع، ويعرضونه في الميادين حيث يتجمع العامة أيام الأعياد، وفي هذا الفصل أيضا يأكل الناس أوراق الحلبة، ويصنع المصرى لنفسه وجبة شهية، مكونة من: الخس والخيار والبطيخ أو الشمام، دون أن يقوم بتمليح الصنفين الأولين، وهو يأكل السلاطة بشهية عظيمة، ولا يكلف نفسه عناء تزويدها بالزيت أو الخل، ويأكل – كحلوى – كيزان الذرة المشوية قليلا في الفرن، والتي قطعت قبل أن تبلغ مرحلة النضوج.

وعندما تنقضى مواسم الفاكهة والضضروات ، يصبح الطهاة الذين يقومون بطهو كميات كبيرة من الفول والحمص ... الغ المصدر الوحيد لطعام الطبقة الدنيا من الشعب . ولعل هذه المناسبة هي التي ينبغي أن نقول فيها كلمة عن طريقتهم في طهو هذه الأطعمة، وهي طريقة اقتصادية للغاية وبالغة البساطة . فطهاة الشعب – إن كان يصح أن نسميهم بهذا الاسم – لديهم قدور من الفخار كبيرة

=

على السمك النبئ المجفف في الشمس والمتبل في ماء مالح ، ويأكلون كذلك السمان والبط ويعض الطيور الصغيرة، وهم يأكلون هذه الأصناف نيئة بعد تمليحها».

ويتحدث ديودور الصقلى في نفس الموضوع فيقول

«يقال إن المصريين في بادئ أمرهم كانوا يعيشون على الأعشاب ، فكانوا يأكلون الكرنب وجنور النباتات التي يعثرون عليها في المستنقعات دون أساس للمفاضلة بينها إلا المذاق ، وكانوا يأكلون على وجه الخصوص العشب المسمى المرجية agrostis ، ومذاقه طيب للغاية ، وكان غذاء كافيا المؤسسان . ومن المؤكد أنه كان مفيدا على وجه الخصوص لقطعانهم ، فقد كان يؤدى إلى تسمينها بشكل واضح ، ولا يزال المصريون حتى اليوم - عرفانا بما أداه هذا النبات من فائدة لآبائهم - يحملون هذا النبات في أيديهم وهم ذاهبون إلى المعابد لتأدية الصلاة لآلهتهم ، والطعام الثاني للمصريين هو السمك ، ويهيئ لهم النهر كميات هائلة منه ، وتظل كميات كبيرة منه على سطح الأرض بعد انحسار المياه، كما أنهم يأكلون كذلك لحم ماشيتهم ، ويستخدمون جلودها في صنع ملابسهم ، وقد تعلموا مؤخرا أكل الفاكهة وأهمها البشنين (اللوتس) الذي يستخدمون هي صنع الخبر .

الحجم ، يقومون بملئها حتى ثلاثة أرباعها بالبقول المغمورة بالمياه ، وتسمى هذه :
قدرة الطبخ" بلغة أهل البلاد ، وبعد أن تملأ القدرة بهذه الطريقة يغلق حلقها
تماما بالليمون النيلى وطين الطفل ، ثم تدفن في رماد الحمامات العامة الملتهب ،
وتترك هكذا لمدة ٥-١ ساعات ، وبعد ذلك يصبح الطعام مطهوا تماما وصمالحا
للبيع، ويشتريه الجمهور بكميات قليلة مع قليل من الملح ، ويزين أحيانا بالخس
وقليل من التوابل . ويساوى الطبق من هذا الطعام - إذا كان مزودا بالتوابل :
فلفل أسود ، فلفل أخضر ، زنجبيل - بارة واحدة ، أما إذا لم يكن مزودا بالتوابل
فلا يزيد ثمنه عن ٦ أجداد(١) . أما أولئك الذي يبغون توفيرا أكبر فيمكنهم أن
يكتفوا بكميات من الترمس . ويطهى الترمس بنفس الطريقة السابقة ، ولكي يفقد
الترمس مرارته فإنه يستنبت قبل إعداده ، ثم يغسل وذلك بوضعه في سلال تدام
وسط النيل ، وعندما يتم كل ذلك يطهى الترمس . ولا تساوى كمية كبيرة من هذ الضريين الشديدة - مع قناعة
المصريين الشديدة - تكفي وجبة لرجل .

والبلح الطازج أو المجفف هو أيضا ذو نفع كبير للطبقات الشعبية ، وبخاصة سكان الريف . ويكاد لا يكون للبدو من طعام سواه . وفي الصعيد ، توجد قرى بأكملها لا تعيش إلا على البلح وحده لمدة تزيد على عشرة أشهر في العام ، وتؤكل هذه الفاكهة في حالات مختلفة من النضوج ، وتستهلك منها القاهرة والمدن الأخر كميات كبيرة ، ويأتي جزء كبير من البلح الذي يأكله سكان الدلتا من الصعيد ، وهو يصل إلى هناك طازجا أو مجففا ، ويصل النوع الأخير إما بكامل هيئته ، وإما منزوع النوى في هيئة كتلة مضغوطة (عجوة) ، وهذا ما يجعله قابلا لأن يبقى فترة طويلة دون أن يتلف ، وعندما تقطع منه قطعة فإنها تشبه اللحم المفروم الذي يسميه الجزار في باريس Fromage de cochon . والبلح المجفف سواء كان

<sup>(</sup>١) الجديد عملة من النحاس ، والبارة تساوى ١٢ جديدا .

بكامل هيئته أو معدا بالشكل الذي بيناه للتو غالى الثمن ، لأنه ينقل من مكان بعيد. وبسبب غلو سعره فإن الطبقات الدنيا لا تستطيع التزود به ، لذا فهى تكتفى بالبلح الطازج الذي يجمع في مناطق مجاورة ، ولهذا فهو يؤكل قبل أن يصل إلى تمام نضجه .

وتزود التجارة مصر بأنواع عديدة من الفواكه المجففة ، مثل: العنب والمشمش والخوخ والفستق واللوز، ويزرع في البلاد التين والزيتون ، أما عنب كورنيثة المجفف فهو يدخل كثيرا في إعداد وجبات الأثرياء .

ويخلاف بانعى البقول المطهوة ، يشاهد فى القاهرة وفى المدن الكبيرة أعداد من الشوائين الذين يبيعون السمك المقلى ، واللحم المفروم المعد على هيئة كرات صغيرة مشوية ومغلفة بأوراق العنب ،أو فى حجم العصفور ، موضوعة فى أسياخ صغيرة من الخشب .

وينظر الفلاحون إلى شحوم الحيوانات باعتبارها الطعام الأمثل ، لكن فقرهم لا يسمح لهم بالحصول على ما يشبع حاجتهم منها على الدوام ، ويستهلك الأقباط كميات كبيرة من زيت الزيتون ، ويدخلونه في كل شئ حتى أنهم يرشون به خبزهم، وهذه العادة السيئة سبب لكثير من الأمراض التى تصيبهم هم بشكل خاص ، لكن المصريين على وجه العموم يأكلون بنهم بذور الخشخاش ، وبذوراً أخرى يستحلبونها ، ومشروباتهم هى الشربات وسائل أخر يدخل في تركيبته الأفيون بشكل رئيسى، ويلجأ الأثرياء لهذا المشروب الأخير للسكر، لكن الفقراء في غالب الأحيان لا يشربون إلا الماء القراح وأنواعا من الشربات الردئ . وتحرم الشريعة الإسلامية الخمور كما يعرف الناس جميعا حتى تمنع السكر، ويراعي المسلمون المتمسكون بدينهم ذلك، أما الكبار والتجار والجنود فيرتكبون هذه المعصية في الخفاء .

ويصنع المصريون عديدا من المشروبات الروحية ، وأحسنها وأجودها هو

المشروب المصنوع من العنب المجفف، أما ما يستخرج من التين والجميز والبلح وثمار التين الشوكى فهى أدنى قيمة . ويفرط الأقباط فى تناول هذه الخمور (۱) فيشربون منها زجاجات بأكملها ، وهو ما يؤدى بهم إلى الإصابة بالدمامل . أما الذين يشربون من مياه النيل طيلة العام دون مراعاة للفصول ودون القيام بتنقيتها ، فإنهم يتعرضون لمبادئ حمى تهدم بنيتهم بشكل غير محسوس .ذلك أن مياه النيل يصيبها العطب كل عام قرب نهاية أبريل ، أما البيرة فهى مجهولة تماما فى مصر اليوم بالرغم ، من أن هيرودوت قد تحدث عنها كمشروب عند قدماء المصريين (۲) .

£

#### الكسس

لا تتأثر ملابس المصريين على الإطلاق بأهواء الموضة وتقلباتها ، مثلما يحدث عندنا . فشكلها ثابت لا يتغير أبدا ، والألوان الزاهية هى أكثر الألوان التى تحظى بالقبول ، والاتساع ميزة واضحة فى ملابس المصريين ، وهم يشتركون فى هذا مع كل الشرقيين ، حيث لا تستطيع هذه الشعوب تحمل الملابس الضيقة مطلقا : "فاللباس" والقميص والبنيش والجبة والقفطان .. تفصل كلها على نفس الوتيرة .

<sup>(</sup>۱) يستهلك المسيحيون في سوريا والأقباط في مصر المشروبات الروحية المستخلصة من العنب المجفف بكميات كبيرة ، ويشرب منه الأخيرون على وجه الخصوص زجاجات بأكملها بعد عشائهم ، وكنت قد اتهمت من نقل إلى ذلك بالمبالغة ، ولكنه قدم لي الأدلة على صحة ذلك . ومع ذلك فقد ظللت على دهشتي من أن مثل هذا الإفراط في الشراب لا يؤدي إلى قتل الشارب ، أو حتى على الأقل إلى بلوغه ذروة السكر .

<sup>(</sup>Y) هيرودت ، المرجع السابق ، ص ٧٧ . ويصنع المسيحيون كميات قليلة من الخمور في الفيوم ، ولكنهم لا يعرفون كيف يصنعونها بشكل طيب ، ولم تكن الخمر مجهولة لقدماء المصريين كما تصور البعض حسب نص لهيرودت ترجم على نحو غير دقيق ، فقد رأينا في آثارهم رسوما لحصاد العنب وصنع الخمر والآنية التي كانت تقدم فيها . انظر دراسة المسيو كوستاز Costaz عن وصف مغارات مدينة طيبة . وقد حاول الفرنسيون صنع الخمر في القاهرة ، ولكن الحروب أوقفت تجاربهم .

ومن الطريف أن نذكر هنا ما كان يقوله الرجل المصرى عندما يرى أحدنا يمر أمامه وهو يرتدى بنطلونا مصنوعاً حسب الموضعة ، أحضره معه من فرنسا - وهو لذلك بالغ الضيق - : "ماذا! هل الأقمشة قليلة جدا لديكم حتى تصنعوه بهذا الشكل؟".

ولكى نتعرف جيدا على الملابس المصرية، سنقدم فيما يلى بيانا مفصلا لمختلف أجزاء هذه الملابس ، وسنبدأ بملابس الرجال .

اللباس: سروال الصيف، وهو عادة من التيل.

الشرشير: سروال الشتاء، وهو من الجوخ.

السروال: سروال المملوك، ولونه أحمر، ويصنع من حرير وارد من البندقية.

القميص: وذراعاه غير مشقوقين، ويتدلى حتى العقبين، ويلبس فوق السروال، وأكمامه واسعة وبالغة الطول.

اليلك : صديرى خاص بالمملوك ، وهو واسع وقصير، وأكمامه طويلة جدا وبالغة الاتساع .

القفطان: رداء مفتوح من الأمام بكمين كبيرين جدا، ويلبس فوق الصديري.

الجبة: رداء مفتوح هو الآخر، وتلبس فوق القفطان، وأكمامها ليست قصيرة بالمقارنة بأكمام القفطان، ويضاف إليها الفراء في الشتاء.

البنيش: روب واسع جدا ، وأكمامه بالغة الطول تتجاوز طول الذراع واليد ، وهي مشقوقة عند أطرافها .

الحزام: وهو من الموسلين أو الصوف أو الحرير، ويلبس فوق القفطان.

الطربوش: وهو من اللباد، ويغطى الرأس حتى الأذنين.

الشال: وهو قطعة طويلة من الموسلين أو من قماش صوفى ، ويلف حول الطربوش عدة مرات ، ويصنع شال الأثرياء من الكشمير ،

الصديرى: وهو صفير وبدون أكمام.

العمة : ويطلق الأسم على غطاء الرأس بجزئيه (الطربوش + الشال) .

القاووق: غطاء الرأس عند الأتراك والبكوات، وهو مستدير الشكل شديد الارتفاع، وأكثر اتساعا عند القمة عنه عند القاعدة، ويغطى جزؤه الأسفل بشال ملفوف حوله بعناية بالغة.

الطرحة: قطعة قماش من الموسلين أو جزء من الشال ، يتدلى خلف الرأس بعد أن يلف عدة مرات حول الطربوش ، ويستقر على الكتفين ، وله تأثير جميل وتطرز حوافه أحيانا بالذهب .

ولا يقل الحذاء تعقيدا عن بقية أجزاء الملابس، وهو يتكون من: المست وهو من جلد الماعز يغطى كل القدم، ثم البابوش والصرمة وهما أيضا من جلد الماعز، وتوضع فيها القدم مغطاة بالمست، وعند الدخول إلى مسكن مفروش بالسجاجيد يخلع البابوش والصرمة، حسبما يقضى الذوق، وينتعل الناس – عند ركوب الخيل أو حتى عند القيام بجولات في شوارع المدينة – الخف، وهو من جلد السختيان الأحمر أو الأصفر، وهذا مشترك بين الرجال والنساء.

ويحب الرجال أن يحملوا في حزامهم خناجر ثمينة محلاة بالأحجار الكريمة ، وتتجلى أبهة المماليك في فخامة طبنجاتهم . ويهوى الأثرياء اقتناء الغلايين الرائعة. وتحب كل الطبقات بلا استثناء أن تغطى أصابعها البنصر بالخواتم التي تتفاوت قيمتها حسب الطبقة والثراء ؛ وهذه الخواتم تجملها فصوص الأحجار الكريمة ، وهي من الفضة بالنسبة للرجال ، ومن الذهب بالنسبة للنساء .

ومن نافلة القول أن نلفت انتباه القارئ إلى أن الزى الكامل الذى بينا تفاصيل كل أجزائه إنما هو زى الكبار والأثرياء . أما الطبقات الشعبية فلا تكلف نفسها كل هذا العناء ، فخزينة ملابسهم لا تحتوى على أكثر من ثلاث أو أربع قطع من الملابس ، لا تتغير إلا عندما تصبح مهلهلة الأطراف ، فالفلاحون رجالا

ونساء يذهبون إلى حقولهم شبه عارين ، أما عمال الطبقات الدنيا وكذلك جمهرة سكان المدن فيسترون أجسامهم بالكاد ببعض الهلاهيل (١) .

(۱) يذكر أحد زملائنا أن المصريين من كل الطبقات يميلون إلى الأبهة في ملابسهم ، وقد شغفت بتحرى هذه الملاحظة مع واحد من خدمنا . كانت خزانة ملابسه لا تكاد تساوى نصف فرنك عندما دخل في خدمتنا ، ويكفى ذلك لندرك أن خادمنا هذا كان شبه عار . وكان الأجر الذي يحصل عليه منا معقولا لحد كبير ، كما أنه كان يحصل على بعض المنافع من أثمان المستروات التي كنت أكلفه بها ، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يحصل في الخفاء على هدايا وإتاوات ممن يترددون على في العمل . وقد أدى ذلك كله إلى ثرائه شيئا فشيئا ، حتى أنه في خلال سنة واحدة – وقد بدأ يدخل في طور الرجولة – لم يعد ذلك الشبح الذي كانه في البداية ، فقد نما لحد أنني تعرفت عليه بصعوبة . وقد بدأ بأن اشترى لنفسه ما يلى :

- ١ قميص من التيل الأزرق له كمان طويلان ، وهو يعتبر في الصيف الرداء الوحيد عند السكان .
  - ٢ طربوش جديد وله شال من القطن .
    - ٣ مركوب أحمر اللون .
    - ٤ حزام من الصوف .
      - ه سروال من التيل .
  - ٦ خاتم، والخاتم يعطى أهمية للابسه .
- ٧ -- ملاية ، وهي قطعة من نسيج قطني من اللونين الأبيض والأزرق ، طولها ٨ أقدام وعرضها ٤
   أقدام ، وتستخدم في شكل بالطو .
  - ٨ دفية ، وهي قميص كبير من البوركان الأسود ، ويستخدمها كبار شخصيات القرية .
    - ٩ صديرى من القطن .
    - ١٠ جبة ، وهي نوع من الروب دي شامير من الحرير أو القطن .
      - ١١ قفطان من الجوخ على شكل روب قصير .
        - ١٢ بنيش وهو روب كبير من الجوخ .
    - ولم يعد ينقصه سوى شال من الكشمير ومعطف ليصبح شبيها بكبار القوم في بلده .

وكان فى البداية يسير على قدميه ، ثم أخذ يقضى مشاويره على ظهر حمار ، ثم على ظهر حصان خاص به . وكان نشيطا فى البداية ، وعندما أصبح ميسورا جعل هنأك من يعاونه ، ثم لجأ إلى خادم يخدمه كنت أدفع له أجره أيضا، وفى النهاية أتخذ الخادم الأول هذا لنفسه خادما خاصا . وإنى لمتآكد أننى – عندما تركنا مصر – كنت على وشك أن أرى الخادم الجديد يتخذ لنفسه بدوره خادما له .

وعلى منوال بقية المسلمين ، يحلق المصرى رأسه بالموسى ، ولا يترك فوق جمجمته إلا خصلة من الشعر . هذه العادة تسبب العديد من الأمراض ، وتؤدى بصفة خاصة إلى إصابة العيون بالالتهابات والرمد ، إذ لا يمكن لأحدهم أن يخلع العمامة الثقيلة التي تغطى رأسه دون أن يتعرض للإصابة بالبرد ، وهي الإصابة التي تؤدي إلى تكدس الأورام الصديدية في العيون . ولتجنب ذلك تغطى الرأس بأغطية دفيئة جدا ، مما يجعل هذا الجزء من الجسم أكثر حساسية لأقل برودة ، ومع ذلك فريما كانت طريقة الشرقيين هذه في حلاقة الرأس هي التي تقيهم الإصابة بالام الرأس من حيث إنها تسهل حدوث العرق ، إذ نادرا ما تصيبهم هذه الآلام ، وينبغي أن نقول كذلك إن المصريين لايسيرون برؤوسهم عارية مطلقا مثلما نفعل نحن في أوربا .

ويستدل على ثراء المرأة المصرية من زينتها ، إذ على الرغم من أنها لا تستطيع أن تتألق بزينتها وحليها إلا أمام زوجها وأمها وأخواتها وصديقاتها، فهى ليست أقل ميلا للأبهة ولا أقل استعدادا للتألق . وهى تغطى جسدها بأغلى الملابس التى تنثر فوقها – ببذخ وبدون أى اختيار أو تناسق – حليها ومجوهراتها، وكل ما لديها من أحجار كريمة . وهى تحلى جيدها بالعقود التى يمكن أن نسميها سلاسل من ذهب ، وتتدلى هذه السلاسل حتى أسفل الصدر ، ويتدلى من هذه السلاسل عادة صندوقان صغيران : يضم أحدهما أية قرأنية ، ويضم الآخر بعضا من العطور . وتحلى السيدة من الطبقة العليا الجزء الأدنى من ذراعيها بأساور من ذهب ، يتراوح عرضها بين ٤-٥ بوصات ، ويتفاوت مقدار سمكها ، وترتدى فى قدميها أساور مماثلة ، ولكن تلك ليست عادة عامة ، وأصابعها مثقلة بالخواتم التى ترصعها الأحجار الكريمة . ومع ذلك فعندما تنزل إلى الشارع فإنها تقبر كل مظاهر الثراء هذه تحت البرقع والسبلة ، وهى قميص كبير من التافتاز يغطى كل ملابسها ، وينزل حتى عقبيها . وتتزين النساء على هذا النحو عند ذهابهن إلى الحمام ، أو عند قيامهن بزيارة ، أو عندما يستقبلن في بيوتهن قريباتهن وصديقاتهن .

وحيث إننا قدمنا بيانا بملابس الرجال، فإن من المناسب أن نقدم هنا الملابس التي تضمها خزينة النساء ، وهي كما يلي :

اللياس: كالسون أو كيلوت صيفي (١) من الكتان أو القطن.

الشنتيان: لياس الشتاء.

الدكة : حزام يربط به السروال حول البطن .

القميص:

اليلك: روب يرتدى فوق القميص، وهو مفتوح من الأمام، وأكمامه طويلة وضيقة.

الفستان: روب يحل محل اليلك، وهو غير مفتوح، وقد اعتادت السيدات الأوربيات المقيمات في مصر على ارتدائه تقليدا لسيدات القسطنطينية اللاتي يرتدينه في بعض الأحيان.

الجبة : روب يرتدى فوق الفستان ، وأكمامه قصيرة جدا ، ويضاف إليه الفراء في الشتاء ، ويطلق عليه عندئذ اسم : وش فروة .

الحزام: وهو في الصيف من الموسلين أو الحرير، وفي الشتاء من الصوف أو الكشمير. وعندما يعقد من الخلف يتدلى على هيئة مثلث.

الطاقية : غطاء يغطى الرأس مباشرة ، ويستبدل دائما .

الطربوش: غطاء رأس يرتدى فوق الطاقية.

القمطة: قطعة من الموسلين تلف عدة مرات حول الطربوش، وهي جزءان، والمجزء الذي يدور حول الرأس نفسه أحمر اللون أو من لون آخر زاه جدا، ويشكل الغطاء كله حول الرأس شريطا اسطوانيا بارزا يرصع باللآلئ والأحجار الكريمة.

<sup>(</sup>١) من المعروف أن النساء الشرقيات قد اكتسبن عادة لبس السراويل، وليس هناك فرق في هذه الناحية بين المسيحيات أو اليهوديات أو المسلمات .

الربطة: وتطلق على غطاء الرأس في مجموعه.

العقدة: عقد من اللؤلق،

الشواطة: مسبحة من اللؤلؤ، يربط كل طرف من طرفيها بأحد جانبي الربطة.

الضفاير: خصلات من الحرير تزيد من طول خصلات الشعر.

البرق: قطع ذهبية صغيرة تربط بالضفاير، ويتدلى من طرف قطع البرق هذه قطع نقدية صغيرة (سكين) Sequins .

السبلة: قميص واسع من التفتاز، يغطى كل الملابس، ويتدلى حتى يلامس الأرض، وترتديه النساء عند خروجهن وعند ذهابهن إلى الحمام أو للزيارة، ولا يخلعنه إلا إذا ألحت عليهن من هن في زيارتها، وخاصة إذا كانت الأخيرة تنتمى إلى الطبقة العليا.

البرقع: قناع الوجه ابتداء من أسفل الأنف، ويتصل بالربطة من فوق الجبهة من الجانبين. وهو من قماش الموسلين أو الكتان الأبيض الناعم، ويتدلى حتى الركبتين، ولا غنى عنه لسيدة تريد أن تخرج خارج بيتها.

الحبرة: قطعة كبيرة من قماش التفتاز الأسبود، توضيع فوق الرأس، وتغطى بها الربطة والملابس واليدين، وتخلعها المرأة عند دخولها أحد البيوت.

التزيرة: وهي مجموع السبلة والبرقع والحبرة.

الخلخال: سوار في القدم.

ولا تختلف أحذية النساء عن أحذية الرجال التى سبق أن تحدثنا عنها إلا فيما يختص بالأحذية الخشبية التى تستخدمها النساء داخل البيوت ، وتسمى هذه الأحذية : القبقاب .

ونساء الطبقات الشعبية أبعد ما يكن عن الاقتراب من هذه الأبهة في ملابسهن، فهن لا يرتدين - في القاهرة أو الريف - إلا سروالاً من فوقه قميص أزرق اللون واسع جدا، أكمامه طويلة و واسعة تنزل حتى الردفين. وهن في نفس الوقت محجبات ، وتضفر شعورهن على طريقة سيدات الطبقة الراقية ، لكنهن يعلقن في أطراف هذه الضفائر أجراسا صغيرة ، أو أشياء أخرى يتخذنها كزينة، وتتدلى بطول الظهر . وتضع الفتيات في بعض الأحيان أجراسا صغيرة في أقدامهن ، ويحلى غطاء رأس الأطفال بصف من القطع الفضية أو قطع من النقود تحيط بالرأس(١). لكن شيئا من هذه الأبهة لا يظهر للعين خارج البيوت ، فكل شي يختفى تحت الملابس حتى بداية الوجه ، ولا يرى من النساء عادة إلا عيونهن ، بل يختفى جزء من هذه العيون ، ويمكن القول إن الأطفال يدثرون هكذا حتى يتفادوا نظرات الحسد التي ترمقهم بها العيون الحاسدة ، التي يعتبرها المصريون المتطيرون بالغة الأذى ، وتتدلى من أذان نساء العامة أقراط ، وتتدلى الأقراط أحيانا من الأنوف ، لكن هذه الحالة نادرة ، وتحيط النساء أذرعهن وأقدامهن كذلك بأطواق من المعدن ، كما يرسمن فوق شفاههن وذقونهن وصدورهن رسوما للزينة زرقاء أو سوداء (الوشم) ، وهي رسوم تماثل تلك التي ترى المسيحيات أثناء فترة الحج يرسمنها فوق أذرعهن دلالة على التقوى والولاء.

وتنظر السيدات من الطبقة الميسورة - شأنهن في ذلك شأن نساء الطبقات الفقيرة - إلى مختلف التشويهات التي تحدثنا عنها فيما سبق، باعتبارها نوعا من الجاذبية ، أو على الأقل نوعا من التزين ، وبخاصة عادة التقليل من سمك

<sup>(</sup>۱) أخبرنا أحد أبناء طرابلس أن المسلمين يحيطون روس أطفالهم بنقود ذهبية عليها كتعويذ بعض آيات من القرآن ، ولهذا السبب فهم يحتفظون - وما يزالون - بكثير من قطع النقود الكوفية . وهذا ما يسهل على الأوربيين الراغبين في اقتناء دنانير أو عملات تعود لعصر الخلفاء أن يعثروا في حليات الفتيات المسلمات على بغيتهم ، وفضلا عن ذلك فلا تستخدم النقود الكوفية إلا كزينة ، ولولا هذه العادة لكانت قد انقرضت منذ وقت طويل .

الحواجب، كما يعنين أيضا بصبغ اليدين والقدمين بالأصفر، والأظافر بالأحمر، وذلك باستعمال الحناء. وهذه العادة أكثر انتشارا بين الطبقات الشعبية، وهي ترتبط أساسا بالتقاليد، وبحالة التحفظ التي ينبغي أن تكون عليها النساء أمام الرجال، فالغرض من هذه العادة منع العين الفضولية من استجلاء درجة بياض الجسم عن طريق النظر إلى بشرة اليد إذا ظلت في لونها الطبيعي.

Δ

# التقاليد والعادات الختلفة

ترتبط تقاليد المصريين بانظمتهم، اذا يمكن القول بأن هذه التقاليد إنما هي وليدة هذه النظم . ومما لا جدال فيه أن معظم قوانينهم تقوم على معرفة دقيقة بالمناخ وأنها تبدو متمثلة تماما لطبائع الناس ، وكذلك للموقع الجغرافي للبلاد . ويمكن القول كذلك بأن المشرع العربي قد حسب مدى سرعة ونجاح انتشار مذهبه السياسي والديني الجديد – وذلك بقياسه لعقول وأذواق مواطنيه – فتجنب تلك المعركة الخطرة على الدوام ، التي يدخلها المجددون ضد عواطف وأهواء أولئك الذين يريدون إصلاحهم ، لذا فقد أعلى من شأن أتباعه في نظر أنفسهم بفعل ديانة أسسها بشكل ماهر ، واستطاع أن يتوصل إلى أن يبرهن على عظمتها لأناس جهلاء سذج . فلقد احترم تقاليدهم العائلية ، وكان متسامحا مع هفواتهم ونقاط ضعفهم ، وعندما شاء أن يقدم مكافأة لأولئك الذين يتمثلون مبادئه السهلة ، ونقاط ضعفهم ، وعندما شاء أن يقدم مكافأة لأولئك الذين يتمثلون مبادئه السهلة ، تملق عواطفهم الجموح حين وعدهم بأنهم سيكونون خير أمم الأرض ، وعندما رأى نفسه واثقا من أن مذهبه يتدعم بَشَرَهم بمباهج سماوية مثالية . ولقد توج النجاح أماله ، وحصل محمد على نفس النجاح الذي حازه ليكورج (\*\*) دون أن يؤسس

<sup>(®)</sup> lycurgu مُشَرِّع أسبارطة ، عاش في القرن التاسع قبل الميلاد ، وجدير بالذكر أننا نقدم هنا ترجمة للأصل نصا وروحا ، وإن كانت لنا تحفظات هامة على كثير مما ورد في هذه الفقرة ، ومع ذلك فقد أن لنا أن نام بكل ما يقال عنا ، فليس كل ما يقال صحيحا على إطلاقه ، بالإضافة إلى أن هذه الأفكار قد تجاوزها حتى الفكر الأوربي نفسه اليوم ، (المترجم) ،

أنظمته الفكرية على قوة من الأخلاق ، أو على إنارة السبيل أمام أمته . واسوف تظل عقيدته هذه في أوج فاعليتها في الشرق ، طالما ظلت شعوب هذا الشرق بعيدة عن مدارج التقدم والحضارة الحديثة ، وفضلا عن ذلك فإنه ليبدو أن طبيعة عقلية الشرقيين تؤمن لمثل هذه العقيدة بطول البقاء .

إذن فليس المجتمع هو الذي ينظم التقاليد في مصر ، كما أن «الموضة» لا تغير من هذا المجتمع بحسب أهوائها وتقلباتها ، فكل شئ فيه يستند إلى النظام الروحي والديني ، ويظل – مثله – في حالة من الثبات لا تقبل التغيير . فكل ما كتبه الرحالة القدماء الموثوق بهم عن العرب ما يزال على حاله حتى اليوم ، واو أنهم عادوا إلى الحياة اليوم ليخوضوا في نفس الأمر لوجدوا أنه لا ينبغي عليهم أن يغيروا اليوم شيئا مما قالوه في ذلك الماضي البعيد، وإلى أن يحين ذلك الوقت الذي تتفجر فيه ثورة يبدو أنها ما تزال شديدة البعد، فلسوف تظل عادات الشرقيين الأسرية هي هي . وعلى كل فسوف نكتفي بأن نقدم هنا لمحة سريعة عن حياة المصريين الخاصة ، فعن طريق مثل هذا الفحص فقط يستطيع المراقب أن يُكون حكمه ، بل إن المراقب لا يمكنه أن يعرف مدى عمق الروح القومية الحقيقية لشعب ما إلا إذا فحصه باهتمام من هذا المنظور .

إن المجتمع الذي تستعبد فيه نساؤه لا يقدم مطلقا هذا المزيج من الرقة واللياقة اللتين تميزان الأمم الأوربية على وجه الخصوص، وحيث إننا لا نكاد نحس بثر النساء على العادات الاجتماعية في مصر ، فمن الممكن أن نتفهم بسهولة لماذا تتميز التقاليد في مصر بوجه عام بهذه الغلظة الهمجية ، التي هي بالتأكيد غلظة تقاليد العرب الغزاة . وتلك في الواقع هي الملحوظة التي تتضمح لأول وهلة ، فرياضة الشعب وألعابه ومسراته ذات طابع خليع، متهور ووحشي في وقت معا، وسوف يكون الأمر بالتأكيد على نحو مخالف لو كان للنساء نصيب في صنع هذه التقاليد ، فالاعتبارات التي ستولى لهن – من حيث جنسهن – سوف تؤدي غريزيا إلى تولد مشاعر اللياقة ، وعندئذ سوف تكون الأمة هي الصانعة لشكل مجتمعها .

وتتوزع حياة المصرى من أبناء الطبقة الميسورة ما بين الصلاة والحمام والملذات الحسية والكسل وتدخين الغليون وشرب القهوة . وقد يجوز لنا أن نقول بأن الشعب كله يقضى جل وقته فى التدخين . ولا يستخدم الأغنياء إلا تبغ اللاذقية (۱) ، الذى تستهلك منه كميات كبيرة فى مصر ، أما الفقراء فيقنعون بالتبغ المحلى الذى لا يمتاز بنفس المذاق اللذيذ الذى لتبغ اللاذقية ، لكن سعره مناسب . وتشرب القهوة فى فناجين جد قصيرة وبدون سكر، وهناك بعض من الناس يشرب ما يزيد على العشرين فنجانا من القهوة فى اليوم الواحد .

ويكون أبناء الطبقة الشعبية من خلاصة نوع من القنب – الذي يسمونه الحشيش – مستحضرا مخدرا ، يتعاطونه بلذة شديدة ، ويؤدى هذا المستحضر إلى السكّر ، أو بالأحرى إلى إحداث نوع من الخدر ، وفي هذه الحالة من الخدر الجسماني والروحي يحصل البؤساء على هدنة من آلامهم ومضايقاتهم . أما الأغنياء في بحثون عن هذا الخدر عن طريق خلاصة أو عصارة الخشخاش المطبوخ . ومن خاصية هذا المشروب أنه يسبب نوعا من الأسي العميق ، ويصبح الجسم والعقل بعد تناوله أكثر تهالكا عما كاناه من قبل .

ومسكن الحريم مكان له حرمته ، والأزواج وحدهم هم الذين يستطيعون التردد عليه بحرية ، ولا يمكن لأبواب هذا المكان المحرم أن تفتح مطلقا لرجل آخر بخلاف الطبيب أو الكاتب ، أي ذلك النوع من موظفي السكرتارية الذي تستخدمهم عادة نساء الطبقة العليا . ولا يستدعي الأطباء إلا في الحالات العاجلة والملحة ، وفضيلا عن ذلك فليس بإمكانهم أن يروا مريضاتهم إلا في حضرة الإماء أو الأغوات (٢) ، بل إن النساء - حتى في هذه الحالة - لا يخلعن نقابهن . أما الكاتب ، فلا يسمح بل إن النساء الحجرة التي تشغلها سيدته ، فيبقي في الحجرة المجاورة ،

<sup>(</sup>١) اللاذقية هي لادوسيا Ladociè القديمة ، وقد بناها سيلوكيس Sèleucus ، وسماها على اسم أمه ، وتقع على الساحل السورى ، ويزرع التبغ على التلال المحيطة بها .

<sup>(</sup>٢) بدأ البكوات (المماليك) يقتنون الأغوات في الفترة الأخيرة .

ويفتح باب اتصال بين الحجرتين ، ويكتب هو حسب الأوامر التي تملى عليه . وفي كثير من البيوت يكون للكاتب حجرة تقع أسفل مسكن الحريم، وتملى عليه المباشرة (الوكيلة) - وهي سيدة تعمل في خدمة ربة البيت ولكنها ليست من الإماء - أوامر سيدة البيت .

وتراعي هذه التقاليد بشدة عند كل الأسر المتميزة ، والتي تتباهي بنسبها العالى، بل إن السؤال عن حال السيدات يعتبر أمرا معيبا مهما كان الدافع الذي يمليه . فالرجل على سبيل المثال لا يسمح لنفسه بأن يسأل رجلا آخر عن أخبار زوجته ، ما لم تكن ثمة روابط حميمة بينهما ، بل إنه في هذه الحالة أيضا يستخدم تعبيرا يصلح لمثل هذه المناسبات ، مثل : كيف حال العائلة ؟ أو كيف حال (الناس اللي فوق) ؟ . وكذلك لا تسمح آداب اللياقة بإدخال العوالم في بيوت العائلات المتمسكة بالأصول والتقاليد ، إذ لا يمكن لهؤلاء العوالم أن يدخلن مثل هذه البيوت إلا أيام الاحتفالات والمناسبات الكبرى ، ولا يكون ثمة من شكوى إلا أن في أغانيهن أو رقصاتهن شيئا من الخلاعة لا يليق . أما رقص الغوازي الذي يرى في شوارع القاهرة ، فمثل هؤلاء الغيورين على التقاليد يستبعدونه بغلظة .

ومع ذلك فينبغي القول بأنه ليست كل العائلات على هذه الدرجة من التعنت، بل إن هناك الكثيرين ممن تسمح تقاليدهم المتراخية لزوجاتهم بأن يحكن المكائد الغرامية في داخل الحريم نفسه ، أو في خارجه بمعونة من إمائهن ، فيتظاهرن على سبيل المثال بأنهن ذاهبات إلى الحمام أو للقيام بزيارة ، ويذهبن بدلا من ذلك إلى لقاء غرامي. ولا بد أن نستنتج أن البطالة التي يحيون فيها وكذا حرارة المطقس الملته بة هي التي تهيج شهواتهن ، وتحملهن – بلا انقطاع – على الاستجابة لملذات الحواس ، فما أن تلهب خيالهن رغبات أو احتياجات جديدة حتى يطرقن كل وسيلة لاشباعها ، ولكن الذي يضع حدا لذلك كله هو خوف المرأة من أن يطلقها زوجها ، بل وأن تلقي الموت على يديه .

ويشكل السقاء ون نوعا من رسل الغرام ، ويلعبون دورا رئيسياً في مكائد الحب . ولسيدات الطبقة الراقية عبيد من نفس جنسهن (اماء) يعهد إليهن بالعناية بأمورهن ، وعلى رأس هؤلاء جميعا الخازنة ، وهي التي تعنى بالمجوهرات والنقود وخزينة الملابس ، وهي أول من تفوز بالعتق . ويليها في الترتيب والأهمية — من حيث الوظائف — تلك التي تأمر بإعداد القهوة والشربات : أي تلك المكلفة برعاية واجبات الضيافة ، ويليها تلك الأمة المكلفة بالتفتيش على المطبخ ، ولها السطوة على كل الإماء . وتتفاوت درجة تقسيم هذه الأعمال بحسب طبقة وثروة ربة البيت، بل إن بعض هذه الأعمال توكل إلى عائلات حرة مثل أعمال المباشرة أو الوكائة . ولا يحق للسيدات أن يستخدمن خدما إلا من نفس جنسهن أو من الأغوات، وثمة شيوخ عميان يأتون لتعليم العبيد الصلاة . ويشغل الأغا (الطواشي) حجرة في الطابق الأرضي ، وبإمكانه أن يدخل في حرية إلى جناح الحريم ، وهو يقوم بنقل أوامر رب البيت إلى ربة البيت، ويمكن القول بأنه يستخدم كحلقة اتصال بين الاثنين .

وبادرا ما تخرج المصريات إلى خارج بيوتهن، وإذا حدث ذلك فإنهن يفضلن سباعة قدوم الليل لقضاء مشاويرهن الصغيرة . أما عند سفرهن فيوضعن داخل هودج : عرضه قدمان وعمقه ثلاثة أقدام ، وتعلوه قبة صغيرة على هيئة قوس، ويحمل الجمل اثنين من هذه الهوادج بعد شدهما إلى جنبيه . كذلك لا تتجول السيدات في حدائق بيوتهن ، وهي حدائق تنقصها الممرات ، ويمضين أياما بأكملها على أرائكهن ، ويتسلى بعضهن بغزل حرير أو قطن الهند، وتقوم من يستطعن التطريز منهن بتطريز المناديل التي تستخدم كغطاء للرأس ، أو الشيلان إلشال) التي يصنع منها حزام أزواجهن بكشكشات صغيرة .

ومن السهل التعرف على الإماء ، حيث إن شعرهن يرتفع فوق روسهن، وفستانهن مقفول ، وتغطى رؤوسهن وأكتافهن – بدلا من القناع الكبير أو الطرحة – قطعة من قماش التيل أو القطن ، كما يغطين بها وجوههن في حضرة الرجال .

ومع ذلك فإن نساء الطبقات الشعبية لا يستشعرن مثل هذه المضايقات ، إذ يُقد عليهن على الدوام الانهماك في أعمال خارج بيوتهن ، لكنهن طيلة الوقت متحجبات بالبرقع ، وبخاصة إذا ما لمحن رجلا ، وأكثر ما يشغلهن هو إحضار طعام أزواجهن ، والذهاب لجلب المياه في جرار يحملنها على رأسهن بمهارة (۱) ، وفي نفس الوقت فأكثر الفلاحات لا يعرفن الحياكة ، لذا يتركن ملابسهن الخفيفة – التي تغطيهن – وقد تدلت مزقها ، إما لأنهن لا يستطعن رتقها ، وإما لأنهن لا يعدن ضرورة في تكليف أنفسهن هذا العناء ، ويجدن سعادة فائقة في ألا يعملن شيئا ، ثم في أن يقعين على حصيرة أو حتى على الرمال . وهذه البلادة التي نلاحظها في كل بلدان الشرق ، ينبغي أن تجد لنفسها في مصر بالذات بعض نلاحظها في كل بلدان الشرق ، ينبغي أن تجد لنفسها في مصر بالذات عموما العذر ، إذ إن حرارة الجو المرتفعة تحتم الاسترخاء . وتحب المصريات عموما تدخين الغليون ، لكن هذا المزاج نادر الشيوع عند نساء الطبقة الراقية ، وهؤلاء لا يدخن مطلقا في حضرة أزواجهن ولا يحصلن على مثل هذه المتعة إلا خفية .

وكما سبق لنا القول ، فإن الحمام هو أحد المتع الرئيسية عند المصريين من كلا الجنسين على قدم المساواة ، وللسيدات من الطبقة الميسورة حمامات فى بيوتهن ، يعتنين بتزويدها على الدوام بالمياه الساخنة والبخار ، ويتبادلن فيما بينهن الزيارات إلى مكان بهيج . وهناك بينهن الزيارات إلى حمام كل منهن كما لو كانت زيارات إلى مكان بهيج . وهناك يستعرضن مجوهراتهن ، وأجمل ملابسهن وكل أبهتهن ، ويستخدمن ببذخ صارخ ماء الورد والعطور، ويقضين يومهن هناك يتناولن القهوة والفطائر ، وينغمسن فى كل أنواع التسلية والترفيه (٢).

<sup>(</sup>١) عندما لا يكن حجم هذه الجرار كبيرا فإنهن يحملنها على أكفهن ، ويتكثن بمرفقهن على الجنب ، ويرفعن اليد الأخرى إلى أعلى . وتتفق هذه الطريقة تماما مع طريقة المصريات القدامى ، ويكفى للاقتناع بذلك أن نلقى نظرة على الرسوم المنقولة عن تلك الرسوم الموجودة في كهوف كثيرة في صعيد مصر .

<sup>(</sup>Y) عندما تقوم سيدة بزيارة أخرى تكن لها بعض الود أو الصداقة ، فإنها تدعوها الخذ حمام وكذا النوم عندها، وينتج عن ذلك أن تستمر الزيارة أحيانا لعدة أيام .

وتراعى السيدات فيما بينهن – شانهن فى ذلك شان الرجال – وبكل الاهتمام والتدقيق هذه الطقوس والاعتبارات التى لهن بحكم الطبقة والثروة . والصمت والاحترام ملازمان العظمة . وإذا ما كان ثمة سيدتان قد نشأتا معا وعاشتا معا فى مودة منذ طفولتهما ، ثم تزوجت إحداهما من شرى (۱) ، أو ذى مكانة مرموقة – فإن لهجة الحديث بينهما تتغير على الفور . والرجال احتفال خاص بمراعاة واجبات الذوق واللياقة فيما بينهم ، وبأن يقدموا من تلقاء أنفسهم دلائل الاحترام والتقدير ، فالأدنى يقبل يد الأعلى ، بل ويقبل أحيانا طرف ردائه إذا كان ثمة فارق كبير بينهما ، أو يكتفى أحيانا برفع اليد اليمنى إلى الصدر لتأكيد ندية الصداقة التى بينهما، أما عندما توضع اليد على الرأس فإنها تعبير بالخضوع من المروس إلى رؤسائه الكبار .

لكن احترام الأبناء لآبائهم وأمهاتهم يذهب لأبعد من ذلك ، فهم لا يخرجون من كنف الحريم قبل سن البلوغ ، ويخضع الذكور منهم لهذه القاعدة ، ومع ذلك فهم لا يسكنون نفس الحجرة التي تقيم فيها الأم ، ويأتون كل صباح لتقبيل يدها ، ويظلون للحظات واقفين أمامها وأذرعهم معقودة على صدورهم ، ثم ينزلون بعد ذلك إلى والدهم ويقدمون له نفس أمارات الاحترام ، ومع ذلك فالأب لا يقبل وجودهم على مائدته إلا إذا كان ذلك في يوم يعد من أعياد الأسرة ، وهو – كذلك – لا يسرف في تدليلهم ، ويحتفظ معهم باستمرار باللياقة الواجبة. وهذه عادة عامة عند كل الطبقات ، وتستطيع الطبقة الدنيا وحدها أن تخرق هذه القاعدة. وليست المرأة أكثر احتراما من جانب زوجها ، فمن النادر أن تدعى للطعام معه ، وتظل سيدات الطبقات الشعبية واقفات بينما يتناول الأزواج الطعام ، ولا يجلسن لتناول طعامهن إلا إذا فرغ من ذلك الأزواج .

<sup>(</sup>۱) هذه الطريقة لدى الشرقيين في قياس لهجتهم وحركاتهم بحسب الثروة والجاه ، تلاحظ على وجه الخصوص عند الماليك ، فهؤلاء الرجال الذين كانوا - كلهم على وجه التقريب - أبناء لرعاة أو لفلاحين ، يحرصون على الحصول على قدر من الثروة والتكريم يتناسب مع طبقتهم الجديدة التي أمكنهم الارتفاع إليها .

ويخصص اليوم السابع لمولد الطفل لأفراح كبرى تجرى داخل الأسرة ، وفى هذا اليوم تأتى كل السيدات اللاتى كن من قبل إماء عند أم المولود لزيارتها ، فتستقبلهن المباشرة فى أول حجرة ، وتأمر بتقديم القهوة والشربات لهن ، وبعد ربع ساعة تقبل ربة البيت التى كانت قد انسحبت عند قدومهن إلى حجرة أخرى ، عندئذ يهرع نحوها الجميع حتى يحظين بنوال شرف السماح لهن بتقبيل يدها ، ثم تجلس السيدة وتظل معتوقاتها واقفات أمامها ، وبعد ما يقرب من نصف ساعة من الحفل تنسحب السيدة ، وتعطى لمباشرتها الأمر فى أن تُبقى من معتوقاتها أولئك اللاتى تريد هى الاحتفاظ بهن ، وتخرج الأخريات على الفور .

وعندما يصعد زوج إلى حجرة زوجته فإنه يعلن ذلك مسبقا عن طريق أحد الطواشى أو واحد من العبيد ، لكنه لا يظهر مطلقا إذا كان بالحريم غريبات .. وتراعى الزوجة أن تبعد عن ناظره الإماء اللاتى يمكن لجمالهن أن يغويه ، ومع ذلك، فإنه إذا ما لمح واحدة منهن ونالت إعجابه وأبدى الرغبة فى أن يبقى وحده معها ، فإن زوجته تبدى الكثير من التلطف لحد تنسحب معه من الحجرة . ولكى تحتفظ زوجات البكوات بالسطوة التى لهن على أزواجهن فإنهن يقدمن لهم على الدوام تضحيات من هذا النوع ، بل ويذهبن إلى حد تقديم الإماء الجميلات كهدايا لأزواجهن ، ويزينهن بالمجوهرات والملابس الفاخرة . وكانت زوجة مراد بك تقدم له مثل هذه الرعاية . لكن هؤلاء المحظيات اللائي يقمن بإمتاع الزوج مسايرة لرغبات سيدتهن يحتفظن لها على الدوام بأمارات الاحترام والتبجيل ، ويحرصن على الدوام على مراعاة مصالحها .

ولم يكن من النادر - وخاصة في الأزمنة الأخيرة - أن ترى أرملة واحد من البكوات أو الكشاف تتزوج واحدا من مماليك زوجها ، وفي هذه الحالة يظل هذا المملوك يحتفظ لها بأكبر قدر من التقدير والرعاية، مهما كانت المكانة التي سيصل اليها فيما بعد . وإذا ما كانت هذه الزوجة مدققة في مثل هذه الأمور ، فإنه لا يجرق أن يسمح لنفسه بالتصرف بحرية مع الإماء ، ولكنه في نفس الوقت يجاهد

كى يخفى عنها مغامراته التى يمكن له أن يمارسها خارج نطاق الحريم . ويحكى أن إبراهيم بك – الذى كان من قبل مملوكا لمحمد بك ، ثم تزوج من أرملته بعد وفاته – قد ضبطته زوجته هذه ذات يوم مع واحدة من إمائها ، فقامت – وقد طعنت فى كرامتها – بضربه بقسوة وهى تصب عليه شتائمها ، لكن الخوف من مثل ذلك لم يستطع أن يكبح جماح شهوات هذا البك . ويقال إن زوجته تلك –الغيور والمتجبرة فى وقت واحد – كانت تأمر بإغراق أو دس السم لأى واحدة من إمائها تشك هي أن لها علاقة بزوجها ،

وفي مصس ، لا ينام الرجال بجوار زوجاتهم ، وهذه عادة عامة عند كل الطبقات ، وللأغنياء حجرات مستقلة ، أما الفقراء فيختارون الركنين المتقابلين من حجرتهم التي هي عبارة عن خص أو كوخ فقير . ويوضع الفراش وسط حجرة كبيرة ، وهو بالنسبة للرجل الميسور سجادة مبسوطة على ألواح خشبية ، وتحيط بالسجادة أربع مخدات فخمة ، اثنتان منها على اليمين واثنتان على اليسار ، ليحصر بذلك الفراغ الذي ينبغي أن يشغله الفرد ، ويوضع أعلى ذلك غطاء أو ناموسية من الحرير أو الموسلين (۱) . وقد شاهدنا بعضا منها مطرزا بالذهب والفضة . ولايكلف الفقراء أنفسهم مثل هذا العناء ، فهم يتمددون على حصيرة مصنوعة من سعف النخل ، وينامون بكامل ملابسهم .

وقلما يغير الناس – من كلتا الطبقتين – من ملابسهم الداخلية أثناء النوم، ويساهم ذلك في وجود الحشرات الضارة بملابسهم كالقمل والبراغيث، كما يؤدى إلى تكاثرها .

ويلجأ الناس لعادة بالغة الغرابة لإيقاظ الشخص النائم ، فلا يتم ذلك بإحداث صوت أو هزة حتى ينهض من نومه ، لكن واحدة من الإماء تأتى محدثة بعض

<sup>(</sup>١) لا غنى عن الناموسية في مصر حيث تمتلئ الحجرات بحشرات الفراش . وبدون هذا الاحتياط لا يكاد المرء يستطيع النوم، أما أبناء الطبقات الشعبية فإنهم وحدهم - بحكم التعود الطويل -- الذين يستطيعون تحمل إزعاج هذه الحشرات .

الصخب، وتدغدغ له بيدها باطن قدمه، وبذا تنتزعه هذه الدغدغة برفق من نومه . وهذا الاحتياط الناعم يشى برخاوة من يلجأون إليه ، فهو دليل على الحياة المخنثة التي يحيياها هؤلاء ، وهو احتياط يمكن القول بأنه لم يكن بمقدور أهالى سيباريس(\*) القدامي أن يخترعوا أمرا يفوقه رقة ودقة .

وفى ختام فصلنا هذا نقدم جدولا مقارنا بين المواقيت الفرنسية والمواقيت التي تقابلها عند المسلمين، ويحتاج هذا الجدول إلى شرح تمهيدى:

يقسم المسلمون فترة اليوم ابتداء من غروب الشمس، ويحسبون ٢٤ ساعة في المسافة التي تفصل بين الغروبين، ولكن بعد أن يصل العدد إلى رقم ١٧ يعودون ثانية مثلنا للعدد ٢٠, ٣ ... الخ . فإذا حسبنا مثلا أن الغروب قد تم في الساعة الاب تأتى بعد ذلك الساعة الواحدة ثم الساعة الثانية، وهكذا .. الخ .

وعند معرفة الوقت الفرنسى، فإن من المكن تحديد الساعة عند المسلمين وذلك بعد إضافة العدد ٥ . و على هذا فإذا كانت الساعة لدينا في فرنسا الرابعة صباحا فإنها تكون عند الأتراك التاسعة . وعندما تكون عندنا: ٥، ٦، ٧، فهي عند الأتراك التاسعة . وعندما تكون عندنا: ٥، ١، ١٠ في عند الأتراك ليست: الأتراك الما، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ في الاتراك ليست: ١٨ ، ١٠ ، ١٠ ، في الاتراك ليست: ١٨ ، ١٠ ، ١٠ ، في الما، ١٠ ، ٢ ، ٢ .

وهكذا فإنه يمكننا أن نتبنى كقاعدة عامة المبدئين التاليين:

\ - بإضافة ه إلى رقم الساعة الفرنسية فإن حاصل الرقمين يوضح لنا الساعة عند المسلمين إذا لم يكن الحاصل يتجاوز الرقم ١٢.

٢ – أما إذا ما تجاوز الحاصل الرقم ١٧ فإن الزائد يؤخذ منفصلا ليكون هو الوقت عند المسلمين . فإذا ما افترضنا أن الساعة هي الثالثة عند الفرنسيين فبإضافة ٥ تصبح الساعة الثامنة لدى المسلمين ، أما إذا افترضنا أنها ٩ لدى الفرنسيين فإننا نجد أننا بإضافة ٥ سنحصل على رقم ١٤ وهو ما تجاوز ١٢ ،

<sup>(</sup>المترجم) (ب) سيباريس مدينة اغريقية قديمة اشتهرت بالثراء والترف (المترجم) .

وبطرح ١٢ منه يتبقى لدينا ٢ ، ويكون هذا الرقم هو الوقت عند المسلمين .

ونظرة سريعة إلى الجدول التالى تبين لنا مثل ذلك الارتباط في كل ساعات الليل والنهار .

جدول ارتباط التوقيت

| الساعة       | الساعة                                                         | أساعة        | الساعة         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| J            |                                                                |              |                |
| عند المسلمين | في فرنسا                                                       | عند المسلمين | ھی ھرنسا       |
|              |                                                                |              |                |
| ٣ شهارا      | الواحدة بعد الظهر                                              | ه لیلا       | منتصف الليل    |
| » V          | الثانية «                                                      | » 1          | الواحدة صباحا  |
| » A          | » تثاثنا                                                       | » V          | الثانية «      |
| » 9          | الرابعة «                                                      | » A          | الثالثة «      |
| » 1.         | الخامسة «                                                      | » <b>٩</b>   | الرابعة «      |
| » \\         | السادسة «                                                      | » \•         | الخامسة «      |
| ١٢ المغرب    | السابعة «                                                      | ۱۱ صباحا     | السادسة «      |
| ۱ لیلا       | الثامنة «                                                      | » \Y         | السابعة «      |
| » Y          | التاسعة «                                                      | ۱ نهارا      | الثامنة «      |
| » ٣          | العاشرة «                                                      | » Y          | التاسعة «      |
| » £          | الحادية عشرة «                                                 | » T          | العاشرة «      |
| ه « وهكذا    | منتصف الليل «                                                  | » £          | الحادية عشرة « |
|              | Minima kadala dilikula kun | » o          | الظهر          |
|              |                                                                |              |                |

### الطباع

المصرى خجول بطبعه ، وهو يتفادى الخطر بقدر ما يستطيع . لكنه - ما أن بجد نفسه وسط المخاطر بالرغم من حيطته - بيدي همة ما كنت تظن في البداية أنها لديه ، وليس ثمة ما يستاوي رياطة حاشه وفي نفس الوقت تواكله . ولقد واتتنا الفرصية لتسجيل هذه الملاحظة عدة مرات أثناء حملتنا ، وهذا ماييرهن على ماسيق أن قلناه من أن إصلاح مساوئ نظام الحكم سوف يؤدي- بسهولة فائقة -إلى أن يرد لهذا الشعب كل الفضائل التي فقدها ، بل التي لا يظنها هو نفسه كامنة فيه . كما أن ذلك سوف يوقظ فيه كل مشاعر النيل والهمة ، وعظمة الروح التي خنقتها إلى حين تلك الأنظمة الشيطانية التي يرزح تحت نيرها ، إذ تعمل هذه الأنظمة الخبيثة على تدمير أخلاقيات الأفراد <sup>(١)</sup> بشكل محزن . ومن هنا ، ذلك الشبح الوضيع الذي يلاحظ عند أبناء الطبقة الدنيا من المجتمع ، وذلك الرباء الذي نجده لدى كل أفراد المجتمع ، فحيث إن المصرى يلقى الهوان في طاعة الكيار-الذين يعرفون تماما معنى تلك السلطة التي في حوزتهم والتي لاحدود لها، والذين يتحكم فيهم خيلاؤهم الشرس – فإنه (أي المصري) يحمل بين جوانحه روحا منكسرة تشى عن نفسها في كل حركاته وإيماءاته ، فيتذلل ويتحسس كلماته مع كل من يخشى قوتهم ونفوذهم ، وعندما يتاح له أن يُدرج في مصاف الأثرياء ، فإنه يعمل على إشعار البؤساء الذين يأتمرون بأمره بوطأة استعلائه وتحكمه ، وتلك نتيجة طبيعية للتربية التي تلقاها ، وللأمثلة التي رآها في حياته ، والتي أن أوان أن يحتذي بها.

<sup>(</sup>١) لا نقصد بحديثنا هذا النظم الإسلامية ، ولكننا نقصد تلك القواعد والقوانين الهمجية والاستبدادية للبكوات المماليك ، والتي شوهت لحد كبير أشكال ونظم الإدارة التي وضعها سليم وسليمان الثاني.

ولايستحى الفلاح أو الحرفى - مهما كانت مهنته - من أن يستجدى ، حيث لايهمهم كثيرا ماسوف يقال عنهم وعن حالهم ، بل إنهم يفعلون كل مافى وسعهم ليظهروا أمام الناس بمظهر البؤس والعوز بقدر الإمكان . وفى المساء حين يترك العامل الورشة التى يعمل بها ، فإنه يلح فى الحصول على أجره عن ذلك اليوم ، ويظل يعذبك حتى تدفع له . وقد يكون هذا الإلحاح القلق تعبيرا عن حاجة حقيقية عند البعض ، لكنه عند البعض الآخر مجرد تعبير عن تخوف العامل من ألا يحصل على ثمرة عمله وجهده ، وفضلا عن ذلك فإن الكثيرين منهم لايبدون مثل هذا التلهف فى الحصول على أجورهم إلا لكى يقدموا للقائمين على شئون الأجور ولمال ،الدليل على عوزهم ، وبهذه الطريقة يتفادون تلك المظالم والمغارم التى تهدد على الدوام أولئك الذين يبدو عليهم أنهم يعيشون فى بحبوحة من العيش.

وعندما تعطى المصرى مالا ، نقدا أو عينا ، فإنه يحرص على الدوام أن يحرك إبهام يده اليمنى قائلا: "كمان واحد" . ويذكرنا هذا بخصلة كانت الشيخ مربك (وربما موسيا أو مصبع) شيخ إحدى قبائل بدو الأفراد ؛ فقد جاء ذات يوم يشكو إلى حاكم ولاية البحيرة من أن بدو بنى عون شنوا عليه الحرب ، وأنه يحتاج إلى دعم لصدهم ، وطلب اذلك فصيلة من خمسين رجلا ، ووعده القائد بالاستجابة لذلك ، ثم بدأت المحادثة تخوض في أمور عامة . وعندما أن له أن يمضى فقد عاد يذكر القائد من جديد بالدعم الذي وعده به ، وسئله عما ستكون عليه هذه المعونة ، فأجابه القائد بأنها ستكون عبارة عن خمسين جنديا ومدفع ، فهتف الشيخ في حدة : خمسين جنديا؟ فقط خمسين ؟ زودها واحدا ، اجعلهم واحدا وخمسين ، واحدا وخمسين ، مضحكة ، حتى أننا لم نتمالك أنفسنا من الضحك ، ومع ذلك فقد استوجب الأمر مضحكة ، حتى أننا لم نتمالك أنفسنا من الضحك ، ومع ذلك فقد استوجب الأمر

ومن الصعب أن نوفق بين عادة حب المال لدى المصريين وبين خمولهم وبلادتهم التي يمكن القول بأنها قاعدة لطباع المصريين ، بل بين ذلك وبين سلوك

الحذر والاحتراس الذي يسيطر على أبناء البلاد. فلم نسمع على الإطلاق أية شكوى من سرقات المنازل ، أو قل إن هذه حالة نادرة تماما ، بل إننا سوف ندهش أكثر من ذلك إذا ما علمنا أن البيوت والمحلات التي تضم بضائع غالية لايقفل معظمها إلا بضبات (ضبة) من الخشب غير جيدة الصنع . وباستثناء العربان والبدو ، يتميز المصريون بالاستقامة التي تعود في جانب كبير منها إلى قسوة العقوبات التي توقع على اللصوص ، فكثيرا ماتبقى بالات البضائع الغالية الثمن لأيام عدة على الرصيف أو في الطرق العامة في حراسة ذمة الأهلين ، ولم نسمع أن مالكا قد شكا من نتائج مثل هذه الثقة .

ذات يوم قام أحد الدلالين الأتراك لنا بعملية تجارية عادت عليه بربح قدره ٨٠ فرنكا ، وبعد فترة من الوقت ذهبنا لنحدث في أمر صفقة أخرى لاتقل عن الأولى عطاء بالنسبة له ، وكان جالسا على المقهى يدخن غليونه بعظمة ، وبصعوبة شديدة أصاخ السمع للعروض التي قدمت له ، ولأننا ألححنا في الطلب فقد أجاب: لا أحتاج شيئا ، اذهبوا إلى فلان فهو بائس فقير وسيفعل لكم ماتطلبونه منى ومثلى تماما .. لقد ذكرنا هذه الواقعة ذات الدلالة لكي نقدم مثالا على ذلك التناقض الذي يسيطر دائما ، والذي يقوم بين الطباع وبين السلوك . ومع ذلك فليس ثمة ماهو أكثر كرما ولاأكثر عظمة من ذلك ، بل ولا أكثر حكمة مما يتضح في هذا السلوك . ألست على حق إذن حين آمل بأنه سيكون في الإمكان أن ندخل عند أمثال هؤلاء القوم أفكارا أكثر عدالة إذا ماأشعت عليهم أضواء الحضارة الأوربية (١٠). ولست أمل على الإطلاق من تكرار مثل هذه الحقيقة التي لاجدال في صحتها .

<sup>(</sup>١) ولكن على الرغم من هذا المثال الطيب فإن الشعب في مجموعه لا يتصف بالكرم ، وذلك ناتج عن الحاجة أكثر منه عن الطبع ، ذلك أن الكرم يفترض الميسرة ، وإذا ما ظهر المصرى بذلك فسوف يتعرض لمظالم الحكام وانتهاباتهم.

أهكذا ينبغى أن يقتل الخوف والطغيان أجمل الفضائل ؟ ومما يدل على أن المصريين أسخياء بطبعهم بل مجبولون على فعل الخير ، أن أولئك الذين استطاعوا منهم – بفضل مكانتهم ونفوذهم وثروتهم – ألا تنالهم مظالم وانتهابات حكام الطغاة ، يعيشون في بيوتهم في أبهة وترف ويقومون عدة مرات في العام بتوزيع الهبات والعطاءات .

## عن الماشية والخيول وكانة دواب الحمل

لايمكن للمصريين أن يكون لديهم ذلك العدد من القطعان الكبيرة من الحيوانات التى لدينا ، والسبب فى ذلك بالغ الوضوح ، فالمراعى عندهم ليست بمثل وفرتها عندنا . فإذا ما استثنينا مصر السفلى وشطأن وادى النيل بعرض ١ -٣ فراسخ ، فسوف نجد أن أراضى مصر قاحلة تماما ، بحيث يستحيل إطعام الماشية . ومع ذلك فسكان الريف يمتلكون جميعا بعض الأبقار والجاموس وبعض الماعز وبخاصة فى الدلتا ، لكن الجمال والخيول والحمير توجد بأعداد أكبر ، لأن مهمة إطعام هذه الحيوانات أقل صعوبة ، إذ لايقدم للخيول سوى التبن (قش مدروس تحت النورج الذي يقوم بدرس القمح والشعير) والبرسيم . ويطعمون فى الربيع بالشعير الغير كامل النضج ؛ وهو يزرع لهذا الغرض ، ولاينبغى أن يترك فى الأرض حتى يبلغ مرحلة النضوج ، ويقوم زراع الشعير بتشكيل حزم صغيرة منه ، يبيعونها فى مرحلة النضوج ، ويقوم زراع الشعير بتشكيل حزم صغيرة منه ، يبيعونها فى المدن :كل حزمة بواقع ١ ، ٢ مدينى . أما الماليك وغيرهم من الأثرياء الذين يحرصون أن تكون خيولهم قوية جميلة المنظر، فيطعمونها بالشعير الصرا).

ولاتلقى الجمال مثل هذه العناية الكبيرة إذ لايقدم لها سوى القش والفول المطحون بالرحى ، وبالإضافة لذلك فإن الجمال تقرض أوراق وبراعم الأشواك التي تنمو على حواف الترع وشواطىء النهر ، وتقدم لها في الربيع أوراق الأشجار ، وهو طعام مفضل لديها ، وعندما تصبح حرارة الصيف ملتهبة يجمع الفلاحون أوراق الأشجار ليستخدموها شتاء في إطعام الثيران والماعز.

<sup>(</sup>۱) يطعم العربان خيولهم بأشياء قليلة جدا. وهذه الخيول نحيلة وقوية وتتحمل المشاق والحرمان لدرجة أكبر من الخيول الجميلة المنظر ، وهي لا تشرب سوى مرة واحدة في اليوم ، ويردد العرب دائما هذه الحكمة : يابخت الخيل عند الغز ، يابخت العرب مع الخيل . وذلك تعبير عن أن العربي يحصل على منافع كبيرة من حصان بأقل التكاليف ، في الوقت الذي يحصل فيه حصان المملوك من سيده – على أكبر النفع.

والحمار هو دابة الركوب المعتادة لأبناء الشعب، وقد تعود الفرنسيون على تلك الدابة بسهولة. وفي الحقيقة فإن الحمار في مصر، لا يتميز بهذا البطء ولا بالمظهر الدنيء اللذين لنظيره في أوربا ؛ فسرعته مناسبة ، وخطوه جميل ، ويخب بسرعة طيبة ، وهوشديد التحمل ، وقد رأينا في الصحراء حميرا صغيرة الجسم ، لكنها تحمل فوق ظهرانيها مايقارب من نصف حمولة الجمل ، ومع ذلك فإن الحمار يقاوم التعب بأحسن مما تستطيع الجمال .

وتوجد في القاهرة أنواع عديدة من هذا الحيوان ، والنوع الكبير منه جميل الشكل ، ويستحق بالفعل الإطراء الذي امتدحه به بوفون Buffon . ويبلغ علوه من ٣ - ٢ / ٢ أقدام دون أن ندخل في ذلك ارتفاع الرأس ، ورقبته عريضة قصيرة، ورأسه مرتفع جميل ، وقامة جسمه متناسقة ، وله ملمح نبيل ، وعيناه مليئتان بالحيوية . إنه حيوان قوى ، جميل الخطو ، ويناسب الفرسان لكنه غالى الثمن ، ويفضل في معظم الأحيان على الحصان ، إذ يباع بحوالي ٢٠ - ٧٠ قرشا أسبانيا . ومن نافلة القول أن نؤكد أن هذا النوع جميل جدا ، ويستحق بالفعل تلهف الناس على استئجاره للسير به في شوارع المدينة ، وهو مملوك لأفراد يستطيعون شراءه.

أما ذلك النوع من الحمير التي يقودها المكاريون فهي أصغر بكثير، لكنها بالمثل بالغة الجودة ، ويدفع في الجولة التي تمتد من أول القاهرة إلى أخرها حوالي ٩ – ١٠ بارات ، ويكلف إيجار الحمار ليوم بأكمله ٣٠ – ٤٠ بارة ، وكان السعر أقل من ذلك بكثير قبل مجيئنا إلى مصر. وسبب ارتفاع السعر بالغ الوضوح ، فمع مجيء الفرنسيين تضاعف عدد الجولات في شوارع المدينة . ويتبع المكارى حماره جريا على الأقدام ، ويحمل في يده قضيبا صغيرا من الحديد تتدلى منه الجلاجل ، وصخب هذه الأجراس الصغيرة تجعل الحمار يخب ، فإذا لم يجر بالسرعة المطلوبة ينخسه المكارى بهذا القضيب ، فهو مدبب من أحد طرفيه.

ويوجد في القاهرة عدد كبير من البغال يستخدمها رجال الدين وكبار التجار، وثمنها هي الأخرى مرتفع . وقبل مجيء الفرنسيين إلى القاهرة لم يكن يحق لأحد سوى المماليك أن يمتطى ظهور الخيل(). وكان من عادة المماليك أن يعدوا بخيولهم عدوا أو يسيروا بها على مهل ، ولوحظ أنهم لايسيرون بخيولهم هذه وهي تقفز . وكانوا يدربون هذه الخيول بأن يندفعوا الواحد ضد الآخر ، وأن يتلامسوا بفعل الاقتراب ، ثم يتجاوز الواحد منهما الآخر ، ثم يناوشان بعضهما البعض بالسيف . وكانت إحدى تدريباتهم المفضلة أن يوقفوا حصانهم فجأة وهو في المسيف . وكانت إحدى تدريباتهم المفاجئة والعنيفة والصعبة تعرض الحصان لانحراف خطر مما يحطم له ساقيه. لذلك فإن أغلب الخيول التي تدربت على هذا النمط المملوكي كانت تعانى من هذا العيب ، فقد كانت سيقانها ضعيفة لحد كبير، وقد لاحظنا أكثر من ذلك أن معظمها يعانى من بعض التصلب والتعثر في حركاتها، وذلك ناتج بلا جدال عن القيود التي وضعت في أقدامها لأوقات طويلة.

ومن النادر أن نرى في مصر حصانا خصيا ، فهم يركبون الخيل في سن الثالثة ، وعندما يتجاوز عمر الخيول العاشرة يكف استخدامها ، وثمة خيول مصرية بالغة الجمال ، لكنها مع ذلك ليست من نوع واحد . وخيول الصعيد أكثرها جدارة ، فساقها – شأنها في ذلك شأن كافة الخيول العربية – دقيقة رفيعة ، وعينها يقظة ، ورأسها مستقيمة ، أما كفلها فإنه أقل بدانة مما لخيولنا الرعوية ، وحركاتها أنيقة ، وخطوها مناسب ، خاصة إذا لم تكن قد أتلفتها طريقة المماليك في التدريب ، ومع ذلك فريما لم يكن فيها جميعا نفس مافي خيولنا الحربية من نبل وعزم . ولن يجد الفرنسيون مثيلا لهذه الخيول المصرية في قفزها وليونتها ، لكنها أقل من خيولنا احتفاظا بقوتها ، كما أنها أقل منها احتمالا للمشاق ، ويقال

<sup>(</sup>١) يؤكد بعضهم أن المسيو روزتي Rosetti قنصل النمسا قد أراد ذات يوم أن يتمتع بهذا الحق، لكن الناس أنزلوه من قوق ظهر الحصان.

إنها بالغة الخفة وأنها تتفوق على خيولنا في سرعتها ، ولكنى شاهدت فرسا فرنسيا تسبق حصانا عربيا قويا بمسافة كسرة (١) .

والخيل في مجموعها ليست في مثل عنف خيولنا ، فالأمر يمضى غاية في الهدوء في حظائر الخيول ، ومن السهل أن نضعها بالقرب من الفرس دون أن تضطرب الأمور.

وفى أثناء إقامتنا فى مصر كان سعر الحصان يبلغ ١٢ - ٢٠ لويس ، وينبغى أن نلاحظ أن المماليك كانوا قد رفعوا سعره فى هذه الفترة.

ولايركب العربان مطلقا إلا الفرس ، ويعلقون أهمية كبيرة على الاحتفاظ بأنسابها الطيبة نقية بعيدا عن أى اختلاط ، بل ولديهم خبراء فى علم أجناسها ، والفرس من السلالة المسماة "كويت" هى أكثرها امتيازا ، وهى ذات قيمة كبيرة ، ويبلغ ثمنها من ٥ - ٦ آلاف فرنك ، وقد رأينا منها اثنتين أوثلاث رائعة الجمال.

وللخيول العربية صغيرة الحجم والتى قد لاتلفت الانتباه بأناقة شكلها، ميزات تعوضها عن مظهرها المتواضع هذا ، إذ هى فى العادة أكبر سرعة من الخيول الأخرى ، كما أنها أكبر منها بكثير مقاومة للتعب .

#### ٨

## تقاليد عربان البحيرة

يمكننا أن نحصى في ولاية البحيرة - الواقعة ما بين الأسكندرية والقاهرة

<sup>(</sup>۱) تتطلب الخيول في مصر عناية فائقة ، فبعد أقل جولة تقوم بها ينبغي أن يقوم أحد الخدم بجعلها تمشى حتى يجف عرقها ، ويدون هذا الاحتياط يمكن أن تموت على الفور ، وهي في العادة جفولة ، وتتعرض كثيرا لمرض الرئتين . ويستخدم الشرقيون ركابا للسرج ، عرضه كبير ، ويستخدمونه في نفس الوقت كمهماز ، وتكفي ضربة قوية لهتك فخذ الحصان ، ولجامها قوى وجاف ، والطريقة التي يستخدم بها هناك تؤدى سريعا إلى هتك أفواه الخيول ، لكن لا يمكن إيقافها بعد ذلك – إذا ما أخذت تعدو – إلا عن طريق هذا اللجام.

والفرع الأيسر للنيل - سبع قبائل أساسية من العربان ، استقر عديد منها هناك منذ زمان بعيد.

وأكبر هذه القبائل عددا قبيلتا الهنادى والجوابى ، ويمكن أن يبلغ تعداد الأولى ٢٠٠٠ مشخص رجالا ونساء ، بينما تكون الثانية على نحو ما أمة صغيرة من الرعاة ، يحكمها شيخ كبير ورث المشيخة عن أجداده. وحيث إن عائلته هى أقوى عائلات القبيلة فإنه يمارس سلطته المطلقة بحق الوراثة ، حيث لاتوجد هناك أية قوانين وضعية . وتنقسم القبيلة إلى ثلاث طبقات ، تنقسم كل منها بدورها إلى عائلات ، أما مكان الإقامة فواحد بالنسبة للجميع ، ولكل واحد قطيعه من حول غيمته ، وهذه القطعان تتكون من جمال وماشية صغيرة ، ويمكن للعربى المتواضع الشراء أن يمتلك ٤ أو ٥ أو ٢ من إناث الجمال واثنين من ذكورها ، بخلاف الماشية الصغيرة التي يمتلك منها عددا كبيرا .

وتُغيّر القبائل أماكنها في فترات منتظمة إلى حد ما ، ويحدد مناطق تجوالها الأمل في العثور على المراعي اللازمة لإمداد قطعانها بالغذاء ، ولهذا تذهب الجوابي كل عام من مريوط إلى الصعيد ، وهكذا فإنهم يمرون بوادي بحيرات النطرون ، ويحملون معهم كميات من الملح ، ويحصلون في مقابل ذلك على ثمن تحدده العادة ، وفي نفس الوقت يذهب هؤلاء العربان أنفسهم إلى الواحات ، لشراء البلح الطازج أو المجفف ، ليبيعوه بعد ذلك لصغار التجار في مصر .

وتقاليد هؤلاء العربان بسيطة ورعوية ، وتنأى بهم عن القيام بالسطو والنهب ، إذ لايمكن أن يوجه مثل هذا الاتهام إلا لعدد جد ضئيل من أمتهم الصغيرة تلك ، ولا يحدث بينهم إلا قدر ضئيل من السرقات التي يلقى مرتكبوها عقابا رادعا من الشيوخ .

وفى أثناء جولاتهم تلك ، والتى تتم ببطء شديد ، يمشى الأقوياء من الرجال معدار السن على أقدامهم ، بينما يركب الشيوخ والأطفال على ظهور الجمال ، وتسهر النسوة على شئون النقل مع أزواجهن ، وهن لا يغطين وجوههن إلا أمام

الأغراب ، وتبتدئ الجمال المسيرة تليها قطعان العائلات المختلفة ، وهذه القطعان منفصلة فيما بينها . ويبلغ تعداد حيوانات القطيع ٢٠٠ ، ٣٠٠ ، ٥٠٠ وأكثر.

وملابس أفراد هذه القبيلة هى نفس ملابس بقية العربان ، فالرجال يرتدون قميصا خشنا ومعطفا من الصوف الأبيض أو الغامق ، ويلفونه فوق رؤوسهم ليتقوا حرارة الشمس ، كما يستخدمونه غطاء فى الليل ، وللشيوخ معطف من الصوف . الأبيض ، لكنه أكثر نعومة . ولا ترتدى النساء إلا جلبابا خفيفا وتزين خصلات شعرهن بزينات متعددة.

ويرى قليل من الخيل لدى الجوابي حيث لا يتجاوز عدد فرسانها الأربعين ، بينما يبلغ تعداد فرسان الهنادى أكثر من ثمانمائة.

وأبناء قبيلة الجوابى شديدو التدين ، وهم يتبعون الديانة الإسلامية بشكلها الأنقى . ولا تعرف عائلاتها الكبيرة عادة التدخين ، فهذه العادة لم تدخل القبيلة مطلقا ، وهم يمتنعون عنها إما احتراما لعاداتهم القديمة وإما بدافع دينى غامض، بحيث لم نجد فى هذه الأمة الصغيرة إلا عجوزا واحدا يهوى تدخين التبغ ، وينتسب هذا الشيخ إلى عائلة قديمة، ويقابل فعله هذا الذى يتعارض مع العادات المتبعة بتسامح اعتبارا لسنه . ولا تدفع الجوابى ضرائب مطلقا ، ويكتفون بأن يرسلوا كل عام إلى قائمقام دمنهور هدية تتألف من بعض الجمال .

وتعيش الجوابى فى قناعة شديدة ، وهى عادة شائعة - كما رأينا - عند كل العربان ، ويكتفى المرء هناك بوجبتين : واحدة عند الظهر ، والأخرى عند غروب الشمس ، وتتكون الوجبة من اثنتين أو ثلاث بلحات مع شئ من الخبز مغموس بالزيد الذائب على النار . ويكاد المرء لا يتصور كيف يمكن لأجسام تغذت على هذا النحو ، أن تتحمل تلك المشاق التى لم نسمع عنها ، وتحت سماء ملتهبة لهذا الحد . ولا يكاد يبلغ إجمالى كمية الطعام التى يتناولها المرء فى اليوم ٦ أو ٧ أوقيات ، وبرغم ذلك فالعربان بوجه عام حسنو الصحة ، وإذا ما استثنينا أمراض العيون -

وهى الأمراض المتوطنة - فإنهم أقل من غيرهم عرضة للأمراض من كافة شعوب أوريا<sup>(۱)</sup> . وفضلا عن ذلك فهم لا يتناولون المشروبات الروحية ، ويكتفون بشرب ألبان النوق والماء القراح . وتصنع آنية الشرب التي يستخدمونها من الخشب ، أما تلك الآنية الطينية المعروفة باسم القلة فليست شائعة عندهم . وشرب القهوة يعد واحدا من المتع التي نادرا مايسمحون بها لأنفسهم ، وليس بينهم من يعتاد عليها سوى الشيوخ ، ولا يقدم هذا المشروب في الخيمات الأخرى إلا عند الترحيب بزائر غريب .

والجوابى مضيافون بالغو الكرم، ويمنحون حمايتهم لكل الناس بلا تميز، بل إنهم يدخلون في حماهم حتى المجرمين المطاردين، ويقيم الغريب في خيمة مضيفه الذي يبذل كل جهده لكي يكرم وفادته، وتغطى النساء وجوههن أمامه دلالة على الاحترام، وتتجلى مودة العربان وكرمهم خاصة في الوجبات التي تقدم المسافرين الذين يلجأون إليهم طلبا للضيافة، فهذه باذخة بالنسبة لظروف المضيفين، وتتكون من: الأرز والخبز والبصل المشوى وخروف مسلوق يقدم في طبق كبير انتزعت منه فقط بعض أجزاء لتحميرها، وتقدم هي الأخرى على المائدة، وزيادة في إكرام الضيوف يحرص المضيف على أن يختار لهم بنفسه أحسن قطع اللحم، وقد يدهش المرء من عواطف وأحاسيس هؤلاء الناس الذين هم بالكاد في أول أطوار الحضارة، ومن إخلاصهم وحماستهم حين يتحدثون عن مباهج حياتهم تلك .

ويتكون أثاث الخيمة من سجادة خشنة ، وبعض الأوانى الخشبية أو الفخارية، وأسلحة من أنواع مختلفة ، وأحيانا بعض أدوات من الحبال وأثاث من نوع خاص . وليس في خيمة شيخ القبيلة ما هو أكثر من ذلك ، وربما يكون الشئ

<sup>(</sup>۱) انظر: . Volney, Etat politique de la Syrie, P. 361 et s. وكل ما قاله هذا المؤلف عن بدو سوريا ينطبق على بدو مصر.

الوحيد الذى يميزها عن بقية الخيام هو فخامة السجادة المفروشة فيها ، والتى ليس فيها برغم ذلك شئ غير عادى ، وقد يصل ثمنها إلى٣٠ - ٤٠ قرشا أسبانيا.

ويقوم العربان بجولات طويلة للغاية في الصحراء ، ويتوغلون فيها أحيانا لمدة تبلغ العشرين يوما وأكثر . ويجعلهم تعودهم الطويل يتعرفون على السهول الرملية، فهم يعرفون الأماكن التي توجد بها المياه . وليس ثمة من صحراء مهما كانت قاحلة لا تحتوى على مصادر للمياه ، أو على الأقل لا تحتوى على آبار للمياه الصالحة للشرب ، واو كانت مالحة بعض الشئ . وفضلا عن ذلك فهم يحملون على جمالهم الماء والمؤن الضرورية ، ويحتفظ المسافر بالماء في آنية كبيرة من الجلد يغلقها بسدادة خشبية ويعطرها بالمستكة.

أما البدو الذين يعيشون على السلب - والذين سنتحدث عنهم بعد قليل - فإنهم يجمعون كل ماسلبوه ليقتسموه فيما بينهم حسب قواعد متفق عليها ، حتى يتجنبوا الاقتتال فيما بينهم ، ونادرة هي الحالات التي يستوجب فيها أن تعود الخيل أو الأمتعة المسلوبة على واحد دون الآخر ، ونادرا كذلك ما يفوتهم أن يخصصوا جزءا من هذه الأسلاب لشيخ القبيلة حتى ولو كان غائبا.

والنساء عند هذه الشعوب الجوابة لسن عاطلات ، بل يصنعن قماش الخيام ، وينسجن بأنفسهن السجاجيد لتأثيث هذه الخيام ، وهن يستطعن صباغة هذه السجاجيد بألوان زاهية ومتنوعة ، وتكاد هذه الألوان تكون أكثر ثباتا من ألوان أجمل سجاجيد الأناضول . وعندما يذهب بعض العربان إلى المدن ، فإنهم يأخذون على عاتقهم القيام بالأعمال التجارية الخاصة بالقبيلة ، كما يحضرون الأصباغ اللازمة لعمل النساء.

ومن حق العربى أن يتخذ لنفسه عدة زوجات ، ولكنه نادرا مايستعمل هذا الحق ، فلكل عربى زوجة واحدة ، ويشترى الأغنياء منهم إماء زنجيات وعبيدا

سودا في بعض الأحيان . وتسمح لهم الشريعة بالطلاق شأن بقية المسلمين ، لكن عادة الطلاق ليست منتشرة بينهم بنفس درجة انتشارها عند سكان المدن المصرية، بل إن من يطلق زوجته منهم يجر على نفسه نوعا من الاحتقار ، ويعرض نفسه للرفض العام . وقد شوهدت بنت أحد الشيوخ الكبار وهي ترفض أن تعيش مع أبيها لأنه طلق أمها ، كما لم يستطع ابنه الشاب الذي كان يدير شئون عائلته بذكاء كبير أن يمنع نفسه من أن ينظر لهذا السلوك من جانب أبيه باحتقار شديد.

ويدفع لنساء هذه القبيلة مهر ، كما يسمح لهن بامتلاك القطعان .

والحرية هي كنز العربان الثمين ، فهم ينفرون من أى نوع من الخضوع ، وهم يفضلون أن يقدر عليهم البقاء في عزلتهم الواسعة تلك في الصحراء عن أن يتحملوا خضوعا من أى نوع . ولا يريد الجوابي أن يرتبطوا بشكل مطلق بزراعة الأراضي ، إما لأنهم يخشون إبدال طبائعهم ، وإما لأنهم ينفرون غريزيا من الزراعة ، وإما تمسكا منهم بعاداتهم القديمة . وفي بعض الأحيان يبذرون قطعة من الأرض روتها الأمطار ، ومع ذلك فإن توقع حصولهم على محصول وفير في العام التالي لا يغريهم مطلقا على البقاء ، بل إنهم يكتفون بما حصلوا ويحملون خيامهم إلى مكان آخر.

ونحن نرى من هذه التفاصيل كيف أننا – هنا في أوربا – سوف نكون مجحفين تجاه العرب، لو أننا نظرنا إليهم كأناس همج ليس لديهم شفقة ولا رحمة، فلقد ترددنا عليهم كثيرا ، وكنا شهودا على مودتهم وفطرتهم البسيطة وفضائلهم الرعوية ، وإذا كان ثمة من بينهم قبائل تستحق لوم الأوربيين فنحن لا نستطيع أن نعمم هذا اللوم دون أن نحكم على أنفسنا بالجور وعدم الإنصاف ، فتقاليد الجوابي وكذا تقاليد عدد كبير من قبائل أخرى لا نستطيع أن نتناولها بالحديث هنا ، ليست بأقل جدارة – بأن تُتَّخذ نموذجا يحتذى – من تقاليد أية أمة متحضرة.

وتوجد على مشارف ولاية البحيرة - بخلاف قبيلتى الهنادى والجوابى - القبائل الآتية:

۱- قبيلة الأفراد ، ويمكن القول بأنها ليست سوى فرع من الهنادى ، وتتكون من حوالي ٢٠٠ فارس .

- ٢ قبيلة الجويلي ، وتضم أكثر من ٤٠٠ فارس .
- ٣- قبيلة بني عون ، وتبلغ قوتها ٣٥٠ رجلا يركبون الخيل .
- ٤- قبيلة أولاد على ، وتبلغ قوتها ٣٠٠ رجل يركبون الخيل .

والقبائل الثلاث الأخيرة متحالفة فيما بينها ، وهي في حالة حرب مستمرة مع القبائل الأولى . وهذه القبائل المختلفة قد اقتسمت على نحو ما السلطة المطلقة على الولاية ، ونشروا مساعدتهم وحمايتهم على بعض القرى ضد عشائر أخرى من البدو في مقابل إتاوة سنوية . وعندما ترفض واحدة من هذه القرى أن تدفع المبلغ المتفق عليه أو إذا لم تستطع ذلك ، فإن الحماة المدعين يُغَيِّرون من أدوارهم ، وينتظرون حتى يصل الفلاحون ومعهم ماشيتهم إلى الحقول ، وعندئذ تنشق عنهم الأرض فجأة ، وينتزعون كل ما يستطيعون ، ولا يردون ماسلبوه إلا إذا حصلوا على ضعف الإتاوة التي سبق الاتفاق عليها ، ويتم هذا الصلح بالاتفاق بين الطرفين . لكن الغرم يقع على الدوام على الفلاحين الذين لا يمكنهم أن يعرضوا أنفسهم لمثل هذا الابتزاز البشع دون دوافع قوية . أما إذا ما اتفق الفلاحون فيما بينهم ، فإن القبيلة الحامية تقوم بحصارهم حتى يدفعوا الإتاوة مع المغارم التي يحلو للأقوى أن يفرضها . ولكن إذا ما حدث - صدفة - أن حملت القرية السلاح لتدفع المعتدين بالقوة ، فالويل للفلاح الذي يقتل بدويا أو حتى يحدث فيه جرحا ولو بسيطا ، والويل لأسرته ولذريته ، فالدم لايعوضه إلا الدم ، واسوف ينتقم الجريح وأهله أو حلفاؤه لعاره الآن أو في المستقبل.. وعند موت أحد البدو يعهد إلى ابنه أو إلى أقربائه الأقربين بمهمة الثأر، وهذا فرض مقدس، ذلك أن قانون الدم

عند البدو هو أهم القوانين التى تطبق عندهم . وقد حدث مرات كثيرة أن طلب ثأر واحد من الأهل أو الأجداد ، بعد أن كانت قد انقضت فترة كبيرة من الزمن منذ موته . وعندما تسنح فرصة الانتقام فإن المتضرر أو من يتصرف باسمه لايفوته أن يمسك بها ، وعندئذ لايعرف لغضبه حدود ، ومع ذلك فيمكن شراء الدم بجعل مالى ، لكن مثل هذا الاتفاق ينبغى أن يُصد ق عليه كل أفراد العائلة وإلا اعتبر كأن لم يكن . وبخصوص الجرح البسيط يمكن الاكتفاء بمبلغ يتفاوت قدره بحسب الجرح ، ويدفع هذا المبلغ نقدا أو عينا ، أما بخصوص الموت فيفضل الانتقام ، واسوف تجلل أسرة المتوفى نفسها بالعار الشديد إذا هي قبلت في مقابل دم القاتل فدية مهما كبرت ، تاركة بذلك روح قتيلها هائمة (۱).

ونقدم هنا أمثلة على تطبيق قانون الدم ، كيما نبين كيف أن العرب قساة في هذه النقطة .

ذات يوم تقابل اثنان من الأعراب: أحدهما من الأفراد والآخر من الهنادى بالقرب من بسنتاواى ، وهى قرية تقع على بعد ١٢ فرسخا جنوب شرق الأسكندرية . وكان الأفرادى يقود تسعة أو عشرة ثيران تملكها هذه القرية ، فساله الهنادى:

- هل صحيح أنكم في سلم مع الفرنسيين ؟
  - صحیح ،
- أليس من الأحسن أن تتحالفوا معنا بدلا من أن تتحالفوا معهم ؟
  - ماذا تريد؟ هكذا أراد شيخنا مربك.

فقال الهنادي:

<sup>(</sup>١) يدخل Volney في بعض التفاصيل المتصلة بهذه العادة الهمجية ، لكننا نكتفى بأن نحيل قراءنا إلى مؤلف:Etat politique de la Syrie .

- -- وهذه الثيران ، هل تقودها إلى معسكر الفرنسيين ؟
  - ... ٧ --
  - لكني أمنعك من ذلك وساخذها منك .
    - \* لا تقدر على ذلك ..

وهنا هوجم البدوى المتحالف معنا ، وبعد معركة خفيفة ، خدش أثناها الهنادى خدشا بسيطا في يده ، فصاح: «يا ربي : أتقاتلني بدلا من أن تقاتل الفرنسيين ؟ » .

فأجابه الآخر فخورا بما أحرزه من كسب:

- لا عليك إلا أن تنشد السلام، ابتعد.
- السلام! سأصنعه بإرادتى ، ولكن (وأشار إلى يده) .. الدم!
  - حسن ، لا عليك ، اطلب ما تريد.
  - أعطنى ثورا من الثيران التى تقودها فينتهى الأمر.

وانتهت المعركة بالفعل بهذه الطريقة . ومع ذلك دفعت القرية الأجر المقدر لحارس ثيرانهم هذا ، بالرغم من أن الثيران قد نقصت واحدا بسبب غلطة منه هو.

ويعرف الفلاحون معرفة تامة ذلك الطبع الحقود الذى للبدوى ، حتى أنهم يتحاشون أن يجرحوه ، أو أن يقتلوه مهما كان حجم الضرر الذى وقع منه عليهم .

ذات يوم لمح أحد البدو – بينما هو يمر على حصانه في سوق دمنهور – بقرة أعجبته ، فألقى على عنقها حبلا به عقدة متحركة وجذبها إليه وسار بها ، وبعد أن أفاق الفلاحون من دهشتهم جروا خلف السارق ، وأدركوه في اللحظة التي كان فيها على وشك أن يجتاز ومعه غنيمته ترعة مليئة بالمياه ، فأوقفوه ، وبعد أن استعادوا منه بقرتهم ذبحوا حصانه أمام عينيه ، ثم أرقدوه هو نفسه على بطنه

وضربوه بالعصا ٢٥ ضربة ، وبعد ذلك أنهضوه وأطلقوا سراحه. ووصلت فى هذه اللحظة إلى المكان داورية فرنسية قد أرسلت فى أثر البدوى ، ودهش القائد وسريته الصغيرة من أن الفلاحين قد قتلوا الحصان ولم يقتلوا اللص ، وسالوا عن سبب هذا الأمر العجيب ، وعندئذ أجاب أكبر الفلاحين سنا – عن طريق مترجم – بأنهم قتلوا الحصان عقابا للبدوى ، وبأنهم استبقوا البدوى حتى لا يعرضوا أنفسهم لحق لا يمكنهم الإفلات منه ، وهو حق تعويض الدم .

وإذا كانت الشراسة والعناد اللذان يبدوان في طباع البدو الحقود ، يكفيان لتقديم فكرة سيئة عن أخلاقيات هؤلاء القوم ، فإن من الصعب أن يكون حكمنا عليهم بأفضل من ذلك إذا ما نظرنا إلى أخلاقياتهم بمعيار الصفات الحميدة والفطرة السليمة . ولقد قدموا لنا أثناء مدة الحملة أكثر من دليل على ما يمكن للمرء أن ينتظره وأن يخشاه منهم ، لكننا نكتفى هنا بأن نروى الحكاية التالية لأنها تقدم لنا أمرا من أكثر أمورهم غرابة .

بعد عدة أيام من عملية ١٤ فلوريال (x) التي هزم فيها ٤٠٠من الفرنسيين وردوا خمسة وعشرين ألفا من البدو والمغاربة والفلاحين المتمردين ، جاءنا الشيخ مربك شيخ الأفراد لزيارتنا ، وسألناه أين كان وقت الأحداث ، فأجاب ببساطة «كنت على بعد ٢/١ فرسخ من ميدان المعركة مع كل أبناء القبيلة على خيوانا ومسلحين » – آه! ، وماذا كنتم فاعلين بسلاحكم ؟ – «كنا سنبث الاضطراب في صفوفكم بإعمال السيف فيكم ، وإكمال هزيمتكم لو دارت الدائرة عليكم» . وقد أدهشتنا هذه الإجابة لكنا تمالكنا أنفسنا وسألناه : ولكن ، ألسنا في سلم معكم ؟

<sup>(</sup>x) الشهر الثامن من التقويم الرسمى لفرنسا ، ابتداء من ٢٢ سبتمبر ١٧٩٧ ، وقسمت بمقتضاه السنة إلى ١٧ شهرا ، بواقع ٣٠ يوما للشهر. أما الأيام الخمسة الباقية من السنة فقد عرفت بأيام الشعب وجعلت كلها أعيادا ، ويعرف اليوم السادس – في السنوات الكبيسة – بيوم الثورة ، وقد قسمت الشهور إلى ثلاث عشريات ، وجعل اليوم العاشر من كل منها يوم عطلة، والأشهر الاثني عشر هي: فنديميير ، برومير ، فريمير ، نيفوز ، بليفوز ، فنتوز ، جرمينال ، فلوريال ، بريريال ، مسيدور ، ترميدور ، فريكتيدور. (المترجم) ،

- هذا صحيح ، لكن لا ينبغى أن يدهشكم سلوكنا ، فطريقة البدو دائما هى الانقضاض على الضعيف - ولكن نحن ؟ نحن الذين صادقناكم! - هذا صحيح ، لكن الصداقة بيننا لاتستمر إلا طالما أنتم أقوياء . ولقد أتيح لمبدأ الشيخ مربك هذا أن يطبق بتمامه بعد عام كامل ، فقد كان البدو قبل معركة هليوبوليس على استعداد للعمل لصالح العثمانيين ، بل إن قبائل عدة كانت قد انحازت بالفعل إلى صفوفهم ، ولكن ما أن تقهقر الجيش العثماني حتى انقض هؤلاء الحلفاء الخطرون عليه ، ونهبوا مؤنه وأبادوا عددا كبيرا من جنوده ، حتى كادوا أن يأسروا الصدر الأعظم نفسه (۱).

وعندما ذبح البدو والفلاحون المتحالفون معهم ، الحامية الفرنسية في المنصورة وكانت تقدر بـ ١٢٠ رجلا ، أتاح الحظ لجنديين من التابعين للواء الثالث أن ينجوا بحياتهما ، واصطحبهما البدو أسيرين ، وكان هذان البائسان بالإضافة إلى ثالث أمكنه الهرب هم كل من بقى من أفراد الحامية على قيد الحياة بعد الكارثة التى حلت . وبرغم كل شئ فنحن مدينون لهما بالمعلومات التى سنقدمها هنا – برغم النقص البادى فيها – حول مختلف عادات هؤلاء البدو.

كان معسكر القبيلة يقع على بعد ثلاثة فراسخ من المنصورة ، وقد أشاع الأسيران في البداية أكبر قدر من الدهشة بين سيدات وأطفال إحدى القرى ، حيث توقف الذين كانوا يقتادونهما ليحصلوا لهما على بعض الطعام. وعندما وصل الأسيران إلى خيمة العربان ، أبلغا بأن ليس ثمة ماينبغى أن يخشياه على حياتهما. وبرغم ذلك ، فإن قيام هؤلاء الهمج بذبح أسير فرنسى آخر وفي برود تام

<sup>(</sup>۱) ونحكى كذلك الحكاية التالية وهى إن كانت لا تضيف شيئا إلى ماذكرنا فإن لها جانبا فكاهيا لحد ما ، فى أثناء معركة دارت بين البدو الحامين لدمنهور مع بدو آخرين حماة لقرية سرنباى ، ذهب الأولون للاستيلاء على ماشية القرية الأخيرة ، ورد الآخرون على الشر بالشر فانتهبوا دمنهور ، وبرغم قصر مدة المعركة فإنها قد تركت البلدتين بلا ماشية على الإطلاق.

أمامهما ، لم يوح لهما بكثير من الثقة في مثل هذه الوعود . ولم يفرض على الأسيرين القيام بأي عمل ، بل لقد قضيت لهما بعض طلباتهما.

وقد لاحظ الأسيران أن طعام القبيلة شديد البساطة ، فكمية من العدس وبعض البقلاوة تقدم في طبق يشبه المقلاة ، أوبعض الحب المجروش المغلى وعليه شيء من الزبد يكفي وجبة لرجل ، وفضلا عن ذلك فهذه الأصناف تقدم بكمية قليلة اللغاية . وقد تبين الأسيرين أن أهم شخص في القبيلة – برغم مكانته وثروته ، وهو يرتدى قماشا من الحرير ، ويتمدد على حشية ، ويغير باستمرار من ملابسه – لم تكن تقدم له أية طقوس تدل على الاحترام ، كما أنه يأكل مع الجميع دون تمييز ، وكان هذا الرجل يتناول القهوة مع عدد صغير من أبناء القبيلة . كما شاهد الأسيران عددا كبيرا من العربان يدخنون الغليون ، وكانت ملابس هؤلاء لاتختلف في شيّ عن ملابس البدو الآخرين الذين سبق أن تحدثنا عنهم.

وفى أثناء الفترة التى أقامها الأسيران فى معسكر هؤلاء العربان ،لاحظا أن هؤلاء يغيرون من أماكنهم باستمرار ، ولكن دون أن يبتعدوا كثيرا عن المكان الذى تركوه ، وكانوا يهدفون بتنقلهم هذا الحصول على المراعى اللازمة لقطعانهم الكثيرة.

كانت القبيلة في مجموعها تمتلك حوالي المائة من الخيول ، ومثلها من الجمال، وأعدادا هائلة من الغنم والماعز والماشية كبيرة الحجم ، تلك كانت كل ثروتها . وكانت نفس الخيمة – حسب أقوال الأسيرين – تضم الأسرة بأكملها بلا تمييز بين سن أوجنس ، فكان الأب والأم والأطفال يقضون النهار والليل معا ، دون أن يكون ثمة فاصل بين هذا أو ذاك من أفراد الأسرة . ولم تكن النساء متحجبات ، وكن يلبسن في آذانهن أقراطا من المعدن وأساور . وكان أزواجهن يعاملونهن برقة ، وعندما كن يلمحن الفرسان عائدين من تجوالهم ، كانت كل واحدة من أولئك اللاتي يشارك أزواجهن في هذا التجوال تهرع للقائه ، وتبدى له أكبر أمارات الابتهاج

والفرحة إذا كان يحمل معه أسلابا ، أما إذا كان قد عاد خالى الوفاض فإنها تلقاه في صمت. وكانت الأسلاب توزع بين أولئك الذين شاركوا في الغارة .

وكانت النساء والرجال - وبخاصة الرجال - يؤدون صلوات عديدة ، ودين القبيلة هو نفس دين محمد ، ولكن مع شيئ من الخلط برغم أنه لم يكن بمقدور الأسيرين أن يلاحظا ذلك.

ويبدو أن النساء أكبر عددا من الرجال ، وهن يشتغلن في عمل قماش الخيام . والأطفال كثيرو العدد ، وترضعهم أمهاتهم حتى سن السنتين أو ثلاث سنوات ، ويظلون عراة تماما حتى سن السادسة أو الثامنة ، وفي هذه السن ترتدى البنت قطعة من القماش – أو قميصا – حول خصرها . والرقص هو اللعبة المفضلة عند هؤلاء الأطفال ، وهو عبارة عن القفز بشكل دائرى مع تحريك الخصرين وكل منتصف الجسم بطريقة خليعة ، وهم يرقصون معا بينما يقومون في نفس الوقت بالغناء .

وهؤلاء العربان ، وبخاصة نساؤهم ، كثيرو الكلام ، وتدور بين النساء مشاحنات عديدة تنتهى على الدوام بالصلح بينهن بعد جلبة وصيحات كثيرة . واحترام المسنين هو أحد الفضائل الأساسية لهذه القبيلة ، ويشعر الأولاد نحو والديهم بتقديس كبير ، وأمراض العيون هي على وجه التقريب المرض الوحيد الذي يصيب هؤلاء العربان ، فلم نر من بينهم لامقعدا ولا كسيحا ، والأدوية التي يستخدمونها بالغة البساطة . وهم يجبرون الأطراف المكسورة بربطات منفرة وخشنة. وهم يعمرون حتى يبلغوا سن الشيخوخة الطاعنة ، ونادرا ما يعانون من الأمراض التي تهاجمنا مع تقدم السن .

ولنا أن نشعر بالأسف ، لأن الأسيرين لم يستطيعا ملاحظة الاحتفالات الجنائزية للقبيلة ، وكذا بعض العادات الأخرى المثيرة للفضول . هذا كل ما أمكنهما أن يخبرانا به ، ونضيف إليه هنا بعض الأمور التى تتصل بالعربان بوجه عام ، حتى نفرغ مما ينبغى أن نقوله بشأن هذه الشعوب.

لقد لوحظ أن عربان الصحراء الغربية - وبخاصة في ضواحي الأسكندرية - كانوا أحسن تسليحا ، وأكثر شراسة من عربان الصحراء الشرقية . ويعود هذا الاختلاف بشكل أكيد إلى السهولة التي يجدها عربان الغرب في التزود بالأسلحة والذخائر من الأسكندرية ، كما أن فرصتهم في التزود بالسلاح أكبر ، حيث إن الإتاوة التي يحصلونها من الحجاج الذين ينزلون من البحر إلى الأسكندرية أكبر بكثير من تلك الإتاوة التي يحصلها العربان الآخرون ، ذلك لأنهم هم أول من ينبغي أن يدفع لهم . وفضلا عن ذلك فإن مايؤدي إلى جعلهم أكثر انعزالا عن غيرهم من العربان هو أن ولاية البحيرة لاتجذب انتباه الحكومة بشكل كاف ، إذ إنها أقل خصوية ويالتالي أقل إنتاجا من باقي الولايات .

وينقسم العربان فيما بينهم - من حيث طريقة السكنى - إلى عربان يقيمون فى خيام وعربان يقيمون فى منازل ، وقد يبدو هذا القول من قبيل تحصيل الحاصل ، لكننا هنا نلفت النظر إلى أنه ثمة من بين البدو - حتى هؤلاء الذين يتميزون بالشراسة وحب الحرب - مزارعون طيبون بؤساء يقيمون فى قرى فقيرة، ويزرعون على التخوم بعض مساحات من الأرض القابلة للزراعة . وتسكن بقية القبيلة فى الخيام ، حيث تناسب هذه الطريقة بشكل أفضل تقاليدهم العسكرية ، وحيث إنها كذلك تسهل غاراتهم ، وتسمح لهم بأن يغيروا مكانهم بحرية حتى يعثروا على المراعى الضرورية لإطعام قطعانهم .

ويشكل العربان المرابطون طبقة أخرى من العربان الطلقاء، وهم يعيشون على زراعة بعض الأراضى المهجورة، وعلى تجارة الماشية. وهم فى أوقات الحصاد، يساعدون الفلاحين فى أعمالهم فى مقابل أجر، كما أنهم يقومون أيضا بنقل البضائع، ويؤجرون جمالهم للفلاحين ومتعهدى المواكب، ويجلبون إلى المدن منتجات كثيرة من داخل البلاد. ويسمى هؤلاء بالعربان المسالمين، وهم بالتأكيد يستحقون هذه التسمية، إذ ليس ثمة ماهو أبسط ولا أكثر براءة وفطرة من طريقتهم فى الحياة.

onverted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

ويقطن مناطق من ولايتى الشرقية وقليوب أعداد كبيرة من قبائل البدو، وبعض هذه القبائل رُحَّل ، وبعضها يمكن القول بأنه متوطن . ولاتختلف تقاليدهم في شيء عن تقاليد الآخرين ، لذا فلن ندخل بشأنهم في تفاصيل تعد من قبيل الحشو . وقد قدمنا في الفصل الأول أسماء القبائل ومقدار القوة الحربية لكل منها .

٩

#### الحمامات العامة

يمكن أن نحصى أكثر من مائة حمام بالقاهرة ، يواظب السكان على الذهاب اليها – وبخاصة فى الشتاء – حتى يتسقوا مع أحكام شريعتهم . إذ يسمح الصيف للطبقة الدنيا منهم بالتطهر والاغتسال فى النهر حيث تكون مياهه شبه فاترة ، أما الشتاء ببرده فإنه يحرمهم من هذه الوسيلة الاقتصادية . وهنا يتوجه إلى الحمامات – حوالى مرة كل أسبوع – أولئك القادرون منهم ، ليحصلوا بمصاريف زهيدة على متعة يطمح إليها الفقراء والأغنياء معا.

أما رجال الطبقة الممتازة ، أو بالأحرى أولئك الذين يحوزون ثروة كبيرة – حيث إن السلطة في مصر أكثر منها في البلدان الأخرى ترتبط بدرجة الثراء – فإنهم يمتلكون في بيوتهم حمامات خاصة . وبرغم ذلك فإن هذا لايمنعهم من أن يلتقوا بين الحين والحين في الحمامات العامة ، ليروحوا عن أنفسهم فيما بينهم . كما يذهب إلى الحمامات العامة كبار رجال السلطة ، ولنفس الغرض ، وفي هذه الحالة ، يخطر مدير الحمام فيكف عن استقبال أي وافد ، ويقوم باستدعاء فرقة موسيقية وإعداد وجبة شهية ، ويظل هؤلاء هناك يروحون عن أنفسهم حتى حلول المساء ، ويحصل مدير الحمام دوما على ما يكفيه لحد الرضا من كرم هؤلاء السادة الكبار ، إذ يدفعون له عند خروجهم في مقابل كل بارة يحصل عليها من أبناء الطبقات الشعبية قطعة من الذهب.

ويذهب إلى هناك أيضا ، المماليك الذين لم يصلوا بعد لمرتبة الحكم ، ويقودهم إلى هناك الخزنة دار ، وتقدم لهم في بعض الأحيان وجبة حافلة ، ويروحون كذلك عن أنفسهم.

ويوجد بكل حمام مغطس ملئ بمياه شديدة السخونة ، وبعد أن ينتهى المرء من استحمامه يغطس فيه للحظات . وطريقة الاستحمام التى تتبع هناك تختلف عن طريقتنا نحن فى ذلك ، فبعد أن يدخل المرء ، يستقبله الخدم فى الحجرة الأولى حيث يودع ملابسه ، ويعقد حول جسمه فوطة بسيطة ، ثم يقاد إلى ممر يشعر وهو سائر فيه بوهج الحرارة يشتد شيئا فشيئا لتصبح قوية عند اقترابه من الحجرة الثانية ، وهناك يجد نفسه وسط سحابة من بخار ساخن معطر يخترق مسام كل جسمه ، ويرقد على قطعة من قماش صوفى ، فيقترب منه على الفور خادم يلبس فى يده قفازا ، أو يمسك بفوطة من صوف ناعم . وعندما يتأكد أن البخار قد اخترق كل المسام بشكل كاف ، وأحدث بالأطراف نوعا من الليونة ، يبدأ بأن يطقطق كل مفاصل الوافد ، وتكاد هذه العملية لاتسبب سوى ألم خفيف يبدأ بأن يطقطق كل مفاصل الوافد ، وتكاد هذه العملية لاتسبب سوى ألم خفيف الذين لم يعتادوا مثل هذه العملية ويخشون نتائجها ، أن يرفضوها بمطلق حريتهم.

وبعد ذلك يدلك الضادم الجسم بالقفاز أو قطعة الصوف التى بيده ، ويكون التدليك قويا لحد يظن معه المرء أن جلده سينفصل عن جسمه . ويتوالى سقوط خيوط سوداء ، إذ يتخلص الجسم من كل الوساخات التى كانت عالقة به ، بل إن المسام نفسها تتخلص من أقل شئ يمكن أن يسدها . وفى أثناء هذه العملية يكون النزيل الصبور غارقا فى عرقه ، ثم يقتاد بعد ذلك إلى حجرة مجاورة ليبقى وحده، ويغتسل بمياه تأتى من عينى مياه : إحداهما ساخنة ومياه الأخرى باردة ، ثم يرتدى قميصا ليعود فى النهاية إلى الحجرة الأولى ، حيث يقدم له الخادم وهو جالس على أريكته النارجيلة وفنجاناً من القهوة . وعندما يحين خروجه تكون ملابسه قد تعطرت بدخان خشب الصبر ، وترش رأسه وكل جسمه برغاوى صابون

معطر ، أما النساء فيستخدمن في نهاية حمامهن عجينة تنزع كل الشعر الزائد منجسمهن(١).

ويقوم مدير الحمام بتعطير الحجرات وإعداد ماء الورد ، ويحصل عادة مقابل كل هذه الخدمات على مايكفيه إذا كان رواده من الأثرياء . ونادرا مايكون مكان الاستحمام واحدا بالنسبة للجنسين ، إذ ينقسم المبنى إلى قسمين لكل منهما مدخل مستقل . وفي الحالة الأولى يخصص لكل من الجنسين موعد خاص . وتذهب النساء عادة إلى الحمام في وقت متأخر ، وما أن يدخلن حتى تعلق قطعة قماش مطرزة أو سجادة لتنبه الجمهور إلى حضورهن . ومنذ ذلك الوقت لايمكن لأى رجل أن يدخل ، ويستبدل بكافة الخدم الذكور على الفور وبدون استثناء خادمات ، وإذا دخل رجل برعونة إلى حمام وقت وجود النساء فسوف تحدث ضجة شديدة ، ولايمكن له إلا أن يدفع ثمن رعونته.

ومن جهة أخرى ، فعلى الرغم من أن عادات الشرق وبلك القسوة التى يبديها المشرع ضد النساء ، تنهض على الشك وعدم الثقة في المرأة ، فإن هذه القسوة تخف حدتها شيئا ما عن طريق الحرية التى منحت للنساء في التجمع بالحمامات ، فهذا التجمع هو على نحو ما عيد تستخدم فيه النساء كل زينتهن وأناقتهن ، حيث لا أمل لهن في جذب انتباه الرجال وسماع العبارات التى تطرى جمالهن – ذلك الأمل الجميل لجنسهن كله – مادمن لايظهرن في محفل عام دون أن يكون رأسهن ووجههن بل وجزء من نصفهن الأعلى مغطى بالطرحة . ومع ذلك فهذه البهجة التي تحملهن على التباهي والتفاخر بفخامة ملابسهن وروعة زينتهن هي واحدة من الانتصارات التي ترضى غرور كبريائهن ، فما أن يدخلن الحمام حتى يسارعن بإسقاط تلك الأقنعة المزعجة ، ليستعرضن تحت نظر رفيقاتهن بريق حليهن ، وغاية كل منهن بل ومطمحها أن تخسف بجانب جمالها جمال الأخريات ، بعدد

<sup>(</sup>۱) ينبغى على المرأة المسلمة ألا تستبقى سوى شعر الصاجبين والرموش ، وهي عادة شبه دينية توجب عليهن التخلص من بقية شعر الجسم .

قطع النقود الذهبية المدلاة من خصلات شعرها ، وبروعة الماسات والحلى التى تتزين بها ، وبالفساتين الغالية التى ترتديها. ومع ذلك فهذا الإشباع البسيط للكرامة والكبرياء الأنثوى تحرزه أية واحدة منهن بعدد قطع النقود الذهبية المدلاة من خصلات شعرها ، وبتلك الروعة التى تكفى لكى تقتل من الغيظ اثنتين أو ثلاثا من منافساتها ، فأمام من سوف تتباهى بتفوقها ذلك (١) ؟

ولاتختلف الخدمة التى تحصل عليها المرأة ولاطريقة استحمامها عما قلناه بخصوص الرجال ، فيما عدا أن قطعة الصوف التى يدلك بها الجسم تكون أكثر نعومة لحد طيب ، وأنهن يستهلكن قدرا كبيرا من الصابون . وتسرف سيدات الطبقة الراقية في استهلاك العطور وماء الورد ، وهو ترف لاتقدر عليه الأخريات حتى في أيام العرس والأفراح(٢).

(١) لا يسمح الرجال كما سبق القول بدخول الحمامات التي بها نساء ، والرجال الوحيدون الذين يتمتعون بهذه الميزة هم الموسيقيون ، ويختارون من بين العميان المسنين ، ويمكن القول إنهم يعطون

المرأة تلك الفرصة الفريدة للاستماع إلى أصوات الذكور.

<sup>(</sup>۲) يمكن أن يكلف إيجار الحمام بدون أثاثات من أى نوع متعهده في اليوم الواحد من ١٠ إلى ١٨٠ بارة حسب موقع وجمال وفخامة المبنى ، ويلزم ١٠٠ بوطاقة لأكثر الحمامات تواضعا . ولتأثيث حمام بشكل لائق ، أى ليكون في مستوى معظم حمامات المدينة ، فإن ٢٠٠ – ٣٠٠ بوطاقة تعتبر مبلغا كافيا . وتبلغ مصاريف الحمام المعد جيدا من ٨٠٠ – ١٠٠٠ بوطاقة ، وتتكلف صيانة الأثاث في اليوم الواحد ١٠ – ١٠ مديني (ويدخل ثمن شراء هذه الواحد ١٠ – ١٠ مديني (ويدخل ثمن شراء هذه الحيوانات فيمن المبلغ المقدر التأثيث) ، وتجفيف الحمام ودفع أجور العاملين به يلزم مبلغ ١٢٠ – ١٨٠ مديني يوميا ، يحصل منها الحارس وحده على ٣٠ بارة . ولا يحصل خدم الحجرة الأولى على دخل ثابت ، فهم لا يتلقون أجرا إلا ما يحصلونه من هبات الرواد ، أما القائمون بالخدمة في الداخل فيحصلون على ثلثي أن نصف أو ثلث ما يدفعه الرواد ، ويبلغ عدد خدم الحمام الواحد ١٠ حـ١٠ خادما . وفي منشأة من هذا النوع يبلغ عدد الوافدين ٥٠ – ٢٠ شخصا في اليوم الواحد ، وأحيانا يزيد العدد عن ذلك ويدفع عن الحمام الكامل كحد أقصى ٢٠ – ٣٠ بارة ، ويحصل العامة على حمامهم بسعر أقل ، فلا يدفعون أكثر من ٨ – ١٠ أن ١٥ بارة على الأكثر ، ومما يعوض المتعهد عن ذلك زيارات الكبار ، فهم يدفعون اسخاء كما سبق القول . ويمكن أن نعمم ما قلناه على كل الحمامات في مصر ، الكبار ، فهم يدفعون بسخاء كما سبق القول . ويمكن أن نعمم ما قلناه على كل الحمامات في مصر ، الكبار ، فهم يدفعون بسخاء كما سبق القول . ويمكن أن نعمم ما قلناه على كل الحمامات في مصر ،

### القاهي

تضم مدينة القاهرة حوالي ١٢٠٠ مقهي بخلاف مقاهي مصر القديمة وبولاق، حيث تضم مصر القديمة ٥٠ مقهى ، أما بولاق فيبلغ تعداد مقاهيها المائة. وليست لهذه المياني أية علاقة بالمباني التي تحمل نفس الاسم في فرنسا إلا من حيث استهلاك البن ، على الرغم من أن هذا المشروب يُعد ويُشْرب بطريقة مختلفة . فليس في هذه المباني أثاثات على الإطلاق ، وليس ثمة مرايا أو ديكورات داخلية أو خارجية ، فقط ثمة منصات (دكة) خشبية تشكل نوعا من المقاعد الدائرية بطول جدران المبنى ، وكذلك بعض الحصر من سعف النخيل ، أو أبسطة خشنة الذوق في المقاهي الأكثر فخامة ، بالإضافة إلى بنك خشبي عادى بالغ البساطة ، تلك فقط هي أثاثات المقهى المصرية . وهناك يضطجع المترددون على الحصر التي تغطى تلك المنصات الخشبية ، وتقدم القهوة مغلية في فناجين يبلغ حجمها ثلث حجم مانستخدمه نحن من فناجين ، ولا تشرب القهوة إلا ملتهبة ، لكنهم يرشفونها، وتلك عادة شائعة في الشرق تتطلب نوعا من التعود . وتوضع الفناجين في صحون صغيرة من النحاس ، تشبه الآنية المصنوعة من المُزف والتي نعرفها باسم : ظرف البيض ، ويسميها العرب باسم: ظرف . أما الفناجين فهي أحيانا من البورسلين وتستورد من ألمانيا ، أو هي في الغالب من الخزف وتزينها عدة نقوش ، وهي تستورد كذلك من ألمانيا . ويكاد يكون استخدام السكر في صنع القهوة غير معروف ، وعندما وصل الفرنسيون إلى مصر ظل الأهلون لفترة طويلة يسخرون من تعودهم على وضبع السكر في البن. وفي نفس الوقت ، يحتفظ مدير كل مقهى بعدد كبير من النارجيلات ، مبسمها من العظم أو من الرخام أو الألبستر ( الرخام الشفاف) بدلامن الكهرمان الأصفر ، ويعدها للزبائن الذين يطلبونها ، وينبغى على كل مرتاد أن يحمل معه تبغه ، بل إن المعتادين على التدخين نادرا مايسيرون دون غلايينهم. وتخضع مقاهى القاهرة الإشراف المباشر ارئيس يشترى انفسه حق التزامها ، وتدفع له كل المقاهى رسما صغيرا من بداية السنة التركية «الهجرية» (أول المحرم) ، ويبلغ هذا الرسم ١٠ –٤٠ مدينى ، وتعفى من دفعه المقاهى الفقيرة . ويستطيع كل من يريد أن يبنى مقهى أن يفعل ذلك بمطلق حريته ، لكنه لا يستطيع مباشرة العمل فيها قبل الحصول على تفويض من المشرف على الحرفة ، إذ هو على نحو ما مكلف عادة بالإدارة الداخلية والإشراف على هذه المنشأت ، كما أنه ملزم بتقديم مرتكبى المخالفات من أبناء هذه الحرفة إلى العدالة . وتوكل مهمة الإشراف هذه عادة إلى أغا الانكشارية (الكخيا المتولى) الذي يدفع حق هذا الالتزام إلى السلطة.

ويتردد على المقهى الفخم مابين مائتين إلى مائتين وخمسين فردا فى اليوم الواحد ، ويتناول الفرد عادة فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة فى مقابل بارة ونصف للفنجان ، وثمة أناس – فقراء مع ذلك – يبلغ استهلاكهم فى اليوم الواحد عشرين فنجانا ، لكن الاستهلاك المعتاد يبلغ من T - V فناجين ، ويكسب مدير المقهى كثيرا إذا كان زبائنه من الأثرياء.

وثمة كثير من المقاهي يباع فيها الأفيون ، وهو نوع من المعجون المخلوط بالأعشاب ، وتتخذ الطبقة الدنيا من الشعب من هذه العقاقير وسيلة السكر والانتشاء ، ويعتاد عليه ثاثا عدد الحرفيين ، وكذا الأمر بالنسبة للفئات الأخرى من السكان ، وهم يسكرون داخل بيوتهم بالرغم من أن الدين يحرم ذلك ، ويعتقل البوليس و يعاقب السكارى الذين يكون هذيانهم بالغ الصخب، وفيما عدا ذلك لايضايقهم أحد ، ويكونون بمثابة تسلية بهيجة للناس بسبب هذيانهم وحركاتهم المجنونة(۱).

<sup>(</sup>١) لا يشبه السكر الناتج عن الأفيون ذلك السكر الذي تحدثه الخمور ، فعندما تتخدر حواس رجل ما بفعل الأفيون فإنه يبدو في حالة شديدة من البهجة ، ويضحك بصسوت عال ، ويكون هذيانه عادة

ويوجد في كل مقهى عدد من الرواة والمنشدين ، يحكون أويغنون حكاية صحيحة أو وهمية عن شخصية خارقة ورد اسمها في النصوص الدينية أو التاريخ الإسلامي ، ويكون الإلقاء عادة حيا مليئا بالقوة والحيوية ، كما أن الأغنيات تمتليء بعبق الشعر ووهجه ، وتكون نغمة الحكى مرتفعة أما نغمة الحوار فمتوسطة ، ويتوقف الراوى في معظم الأحيان ليسأل مستمعيه ما إن كانوا يشكون في صحة حكاية ، أو ما إن كانت حكايته (في مجملها) جميلة أو خيرة . ويزيد منشدو المقاهي هؤلاء حكاياتهم حيوية عن طريق حركات بالغة التعبير ، ويصحبونها أو يسبقونها بموسيقي غريبة تصدر عن آلة موسيقية وترية . وهي مصنوعة من الجلا ، ويحك بموسيقي غريبة تصدر عن آلة موسيقية وترية . وهي مصنوعة من الجلا ، ويحك ألعازف بقوسه الشعرات المشدودة بالآلة والتي تستخدم كأوتار ، فتصدر نغمات خشنة صماء . ويدفع مدير المقهى في بعض الأحيان لهؤلاء المنشدين ، لكنهم في العادة لايحصلون من أجر إلا ما يدفعه الجمهور عن طيب خاطر . وتاريخ الأسكندرية وجنكيز خان هو الموضوع الذي يستوحي منه هؤلاء المنشدون العرب مادة أغنياتهم ، ويضيفون إلى ذلك ألوف الحكايات الرائعة ، بالإضافة إلى قصص المعارك البطولية التي يغترفونها من أحداث بلادهم.

ويستدعى المماليك من الطبقة الحاكمة والمشهود لهم بالشجاعة هؤلاء المنشدين إلى منازلهم ، ويكافئونهم بسخاء.

وفي المقاهى الفخمة تسمع أحيانا ألحاناً من تلك الألحان الشائعة في مصر، يوديها بعض الفنانين الذين يحصلون على أجورهم من أصحاب المقاهي ومَنْ

مرحا . وفي بعض الأحيان يغرق في أحلامه السعيدة ، وفي أحيان أخرى يُشْرك معه الناس في أحلامه وسعادته ، وقد يتخيل نفسه سلطانا أو شبيخ بلد ، كما قد يظن نفسه أحيانا ممتطيا صهوة حصان ، ويطلب من الآخرين أن يعاونوه على وضع قدمه على الأرض.

وإذا ما عارضه أحد فإنه لا يغضب مطلقا ، وإنما يصبح جبانا يفزعه أقل صوت . ونراه ينتقل من أشد حالات الابتهاج والمرح إلى أشد حالات اليأس والحزن، فيبكى ويعول ويسقط في غيبوية.

يتطوع من الزبائن ، وفي هذه الحالة يستمع الرواد في صمت ، بحيث لاتسمع صيحة ولاضجة ، ويبدو الفنان وهو يؤدى أغنية غارقا في حلم عميق ، وهذا واحد من الملامح المميزة للطبع الشرقي. وفي بعض الأحيان يتنافس شخصان أو عدد أكبر على دور شطرنج ، ويخيل إليك وأنت تشاهدهم مندمجين في اللعب أنهم بكم قد حرموا من نعمة الكلام ، ويتطلع المتفرجون دون أن ينبسوا بكلمة أويهمسوا بفكرة ، ويمضى الأمر في شكل تمثيل صامت (بانتوميم) إلا إذا جاء إلى المقهى مخمور أو فاقد وعيه ليعكر صفو هذا الهدوء ، وليدخل على اللاعبين ومشاهديهم البهجة بأفانين هذَيانه (۱).

#### 11

## الرياضة والألعاب

تتفق ألعاب الشرقيين مع حدة طباعهم ، ونستطيع أن نتعرف فيها على ذوق شعب مولع بالتفكير ، يعجبه أن يتأمل حتى وهو يمارس ضروب اللهو التى يهواها: فالطاولة والضامة والشطرنج هي الألعاب التي يفضلها المصريون ، وهي كذلك الألعاب التي ينغمس فيها أبناء الطبقات الراقية على وجه الخصوص ، والتي يفضلها الشعب بصفة عامة على بقية اللعبات ، وتتمتع الشطرنج بشكل خاص

<sup>(</sup>۱) قدمنا في فقرة سابقة فكرة تقريبية عن المصاريف الملازمة لإدارة وتأثيث حمام عام ، وتفعل الآن نفس الشئ بالنسبة للمقهى ، علما بأننا قلنا كلمة موجزة عنها في الفصل الأولى . يبلغ ثمن أثاثات أجمل مقهى بالقاهرة عندما لا يكون قد سبق استعماله ، ٤ بوطاقة ، بينما لا يتجاوز ثمن أثاث المقهى أجمل مقهى بالقاهرة عندما لا يكون قد سبق استعماله ، ٤ بوطاقة ، بينما لا يتجاوز ثمن أثاث المقهى المتواضعة ، ١٠ - ١٠ . وهو عبارة عن : ٧ - ٨ حصر ، ١٥ كنكة قهوة ، ١٥ فنجانا من الخزف ، عدد من الفناجين الصغيرة والمطروف النحاسية التي يوضع فوقها الفنجان ، تلك هي كل الآنية التي ينبغي شراؤها ، ويلزم زيادة على ذلك ٢٥ - ٣٠ بارة يوميا ثمنا للخشب ، ورطلين من البن يبلغ ثمن الرطل . ٤٠ بارة ، ونفقة خادمين ومدير المقهى . وهذا كله شئ بالغ الضائة ، لذا فإن حالة القهوجي بائسة جدا في مصر . وقد رأينا مقهى بكامل أثاثها تؤجر في اليوم الواحد بمبلغ ٧ - ١٥ بارة ، ويتعهد المستأجر بصيانة الأثاث .

بتفضيل الجميع ، والناس هناك شديدو الواع بهذه اللعبة ، وليس من النادر أن ترى لاعبين متنافسين يقضيان في الدور الواحد أياما بأكملها. ورقعة الشطرنج شانها شأن الدمي شديدة البساطة ، ولايعود ذلك إلى أن المسلمين ينفرون من الصور والرسوم فحسب ، بل لأن صناعهم في نفس الوقت ليسوا شديدي المهارة ، كما أنهم لايحصلون في مقابلها على أجر يتناسب مع ما يبذلونه في صنعها من جهد إذا ماعنوا بتجويد عملهم(١). ورقع الشطرنج والضامة المصنوعة من الخشب الثمين لايستخدمها إلا الأثرياء وكبار القوم ، أما أبناء الطبقة الشعبية فيستخدمون قطعة قماش خيطت فوقها مربعات من قماش الجوخ من ألوان مختلفة ، وتستخدم قطعة القماش هذه كرقعة للعب ثم كعلبة توضع فيها الدمي بعد انتهاء اللعب.

وثمة ألعاب مهارة أخرى تتطلب شيئا من التأمل، وتنتشر هناك لعبة المنقلة، ويلعبها اثنان، مع كل منهما لوحان حفرت فيهما ستة ثقوب، ويضع اللاعبان في كل ثقب من هذه الثقوب ست قطع من الحجارة أو مثلها من الزلط. ثم هناك تلك اللعبة التي يطلق عليها العرب اسم طاب، والتي تحدث عنها كثيرا العلامة اللعبة التي يطلق عليها العرب اسم طاب، والتي تحدث عنها كثيرا العلامة الألوان، عددها في سوريا ٢١ وفي مصر ١٩ أو ١٧ ، لكن عددها على الدوام فردى، وتوضع في الصف الخارجي عند بدء الدور، وقد شاهدنا هذه اللعبة عند بعض المارونيين في القاهرة. كان ثمة رقعة بها أربعة صفوف، في كل صف ٢١ مربعا، ويمسك كل لاعب بأربع من العصى الصغيرة والمسطحة: سوداء من جانب ويضاء من الجانب الآخر. وعندما تتم اللعبة في الهواء الطلق تلقى هذه العصى على سكين مغروسة في الأرض، وعلى مسلة مرشوقة في كنبة عندما يلعبها على سكين مغروسة في الأرض، وعلى مسلة مرشوقة في كنبة عندما يلعبها

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك فقد رأينا في مصر رقع شطرنج بالغة الفخامة ، ومصنوعة بشكل جيد لحد لا يمكن أن تصنع مثيلاتها في أوربا بسهولة . وهي مصنوعة من العاج وخشب الأكاسيا ، وكل ما فيها منفذ بشكل بديع ، ورسوماتها بالغة الجمال حتى ليندهش المرء كيف لا يلقى مثل هذا الفن ما يستحقه من رعاية ، ولا يملك مثل هذه الرقع الجميلة إلا الأثرياء وكبار القوم.

تاجران داخل متجرهما . وعند بدء اللعب يختار أحدهما اللعب عن اليمين ، ويختار الآخر اللعب عن اليسار ، بهدف أن تتقابل الدمى . وعندما يحصل الأول على طأب أوثلاثة أبيض وواحد أسود (۱) يحرك قطعة من قطعه الموجودة بالمربع الأول من صفه إلى المربع الأول من الصف الثانى من جهته ، فإذا لم يحصل على طأب يحل الدور على الثانى ، وهكذا حتى يحصل أحدهما على طأب . ولايمكن تحريك أية قطعة من الصف الخارجي لأول مرة إلا بعد حصول صاحبها على طأب . وهذا المربيان بالنوبات الأخرى :دق اثنين :أى اثنان أبيض واثنان أسود ، وفي هذه المرة تحرك القطعة التي سبق تحريكها في الطأب الأول لمربعين ، دق ثلاثة أى ثلاثة أسود وواحد أبيض ، وفي هذه المرة يمكن تحريك الدمية لثلاث مربعات ، أربعة أسود وبعدها تتحرك الدمية أربعة مربعات ، ستة أو أربعة أبيض وتكسب ستة مربعات، واللاعب الذي يحصل على طأب أربعة أو ستة يستمر في اللعب ويحرك مربعات، واللاعب الذي يدفع دماه كلها في الصف الثاني يتدرج بها في الصف دماه ، واللاعب الذي يدفع دماه كلها في الصف الثاني يتدرج بها في الصف الثالث ، وهكذا بالتبادل بين هذا وذاك حتى يتخلص أحدهما من دماه.

ويلعب الأتراك والعرب أيضا لعبة بالزوج والفرد. وقد شاهدنا في القاهرة بعض المسيحيين من أهل البلاد يثبتون على الأرض قطعة من الفضة ، ويحاولون لسها بكرة صغيرة ، وثمة قاعدة تنظم الحالات التي تتقابل فيها كرات اللاعبين ، لكنا للأسف قد أهملنا تدوين القواعد التي تنظم هذه الألعاب ، ولعل الكثير من قرائنا سوف يغفرون لنا عن طيب خاطر هذا التقصير من جانبنا.

وركوب الخيل هو الرياضة المفضلة عند العثمانيين وكبار الأتراك. وهم فى هذه اللعبة ينمون بالدرجة الأولى مهارتهم الحربية ، إذ يتجمع كبار الشخصيات فى القاهرة مرتين فى الأسبوع فى ميدان واسع يسمى المصطبة ، ويصحبون معهم أعدادا كبيرة مَق العبيد والخدم ، وكلهم يركبون الخيل مثل سادتهم ، ويتدربون

<sup>(</sup>١) يقول Th.Hyde: ثلاثة أسود وواحد أبيض ، إذن فأحدنا قد فهم الأمر على نحو خاطئ ، أو لمل قواعد اللعبة هي التي تتغير تبعا للبلاد التي تنتشر فيها.

على الجريد . وينقسمون إلى فريقين ، يحمل كل منهما على الآخر بأقصى سرعة، وكل واحد مسلح بعصا من الجريد طولها أربعة أقدام ومتوسطة السمك ، ويقذف بها منافسه أفقيا وبقوة شديدة . وثمة فرسان يبدون في تدريبهم هذا من القوة والحيوية حدا يمكن معه لقذيفتهم تلك أن تكسر - فيما لو أصابت - عظام غريمه ، والمهارة هنا هي أن يتفادى الغريم عصا غريمه أو أن يتلقاها باليد ، وقد عرفت واحدا من الكبار انكسرت ساقه في شبابه بهذه الطريقة. أما أولئك الذين يفضلون التدريب على إطلاق النار فيضعون أصيصا (بردك) فوق كومة من الرمال ، ويصوبون عليها بالبنادق وهم يجرون فوق خيولهم بأقصى سرعة، وهم يستخدمون في هذا التدريب السهام بالرغم من أنه لا تنقصهم البنادق ، ولا يلجأ الرماة لتلك الوسيلة إلا لإجادة التصويب ، ذلك أن الهواء الذي يجذبهم بشدة عندما يجرون بأقصى سرعتهم سوف يمنع وصول الشرارة إلى الرصاصة فلا تنطلق ، بينما لا بوجد مثل هذا العيب عند التدريب بالسهام. ويتسلى السادة أيضا بجذب الأقواس، وتشاهد في الميادين عمد صغيرة ، نصبت تكريما لأولئك الذين أظهروا في التدريب قدرة خارقة للعادة . وعندما يبلغ ارتفاع النيل حدا معينا يتنزه الكبار في قواربهم الفخمة ، ويمارسون التجديف في بركة الفيل والأزبكية، وهناك يطلقون بنادق الرش ، ويصحبون معهم موسيقيين ليسروا عنهم أثناء نزهاتهم النيلية.

ويتدرب عامة الناس أيضا ، وهم في هذا يقلدون الكبار ، فيفعلون على نطاق ضيق ما يفعله هؤلاء على نطاق واسع ، فقد شاهدنا على سبيل المثال خدم الشخصيات الكبيرة في القاهرة يتدربون على قذف عصا طولها ٥ -٦ أقدام في اتجاه أفقى ، وهم بهذا يهيئون أنفسهم لتدريب الجريد الذي سبق أن تحدثنا عنه ، وكانوا يمارسون تدريبهم وهم يجرون على أقدامهم حتى يكونوا أكثر مهارة عندما يحين وقت الرمى من فوق ظهر الحصان. ويتبارز أهالي المدن وكذا الفلاحون بعصا كبيرة مع مراعاة قواعد معينة ، وقد جرت العادة أن يقوم المتبارز في بداية بعصا كبيرة مع مراعاة معينة ، هي بالتأكيد نوع من التحية ، يحاول بعدها كل من

المتبارزين أن يضرب غريمه في رأسه ، وهو العضو الوحيد في الجسم الذي ينبغي استهدافه، وتتجلى المهارة في تفادي الضربة ، وهذه المبارزة تشبه فن لاعبى العصا المشهورين في نورمانديا وبريتاني، وثمة مصارعون مصريون يمسكون بعصا في يدهم اليمني وحشية صغيرة في يدهم اليسري ، ويوجهون الضربات إلى الذراعين فقط ، ويسمى هذا التدريب «لعب الكب» . وقد شاهدنا كذلك في شوارع القاهرة مصارعين لا يرتدون من الملابس سوى سروال بالغ الضيق وكل جسمهم مدهون بالزيت ، ويتماسك هؤلاء المتصارعون ، ويحاولون أن يطرحوا بعضهم البعض أرضا ، لكن حركاتهم تنقصها القرة والحيوية والمهارة. وبعد دقائق طويلة يحدثون فيها بضع حركات – نسميها تجاوزا مجهودات – يدع أحد المتصارعين نفسه ليسقط ، وتنتهى بذلك المصارعة. وأمثال هؤلاء المصارعين لا يمكن لهم أن يتجاسروا على عرض مهارتهم تلك في فارس ، حيث يبرع المصارعون هناك في مثل هذه التدريبات الجسدية ، لكنهم يلفتون النظر في مصر، وبرغم كل شئ ، فليس ثمة في بقية ولايات السلطان من هم أكثر من هؤلاء مهارة.

#### 17

# الأعياد الدينية ، المبادئ الرئيسية للعقيدة الإسلامية

ترتبط أعياد المسلمين بمناسبات دينية . وفي مصر ، يحرص الناس على الاحتفال بعيد لا يتصل بالمعتقدات الدينية ، هو عيد فتح الخليج في القاهرة ، أو عيد وفاء النيل ، وهو عيد وطنى ، يعود إلى أزمنة ضاربة في القدم . أما بقية الأعياد فتتوالى بالترتيب التالى:

شهر محرم : عودة المحمل من مكة ،

شرحه (كذا) : عيد مولد النبي .

الشهور التي تلى ذلك: احتفالات متوالية بمولد الأولياء.

آخر أيـــام شعبان : ليلة أول رمضان ، ويعلن في هذا العيد بدء الصيام

لمدة شبهر قمرى له نفس الاسم (رمضان).

آخر أيام رمضان : عيد كبير يستمر ثلاثة أيام.

٢٧ شوال : سقر المحمل.

١٠ ذو الحجة : العيد الكبير، ويتفق مع وصول الحجاج إلى مكة.

ويتصدر احتفال عيد الخليج الباشا ، وكبار شخصيات الحكومة ، مثل : شيخ البلد والقاضى والدفتردار أو مستشار الحكومة وكخيا الجاويشية ، وفرقة الانكشارية والكشاف وكل كبار الشخصيات . وعند الصباح يصل الباشا مع أهل بيته أى مع ضباطه ورجاله ، ويصل البكوات مع مماليكهم ، ويصحبهم جمهور كبير من الموسيقيين ويحتلون جزءا من الميدان ، وتغطى القوارب سطح الترعة . وتمتاز قوارب السيدات بفخامتها وبهوادجها التى تغلق عليهن بدافع الغيرة ، ويخلع الباشا جبة على كل من الأغا وبقية كبار الضباط ، ثم يعطى الإشارة ، وعندئذ يقوم عمال معدون لهذا الغرض برمى تمثال أو عمود طينى فى النيل وسط ضجيج الهتافات والآلات الموسيقية ، ثم يقطع السد ، وتتدفق مياه النيل على الفور فى شوارع المدينة لتصبح أشبه بالبحيرات ، وقبل أن ينسحب الباشا يلقى فى النهر بقبضة من العملات الذهبية والفضية ، يتسابق إلى الفوز بها غواصون مهرة ، وينقضى ما يتبقى من النهار فى أفراح ومسرات تستمر حتى الليلة التالية. ولهذا الاستبشار والابتهاج العام ما يبرره ، حيث إن الفيضان هو ضمان الازدهار الجميع ، فعندما يحل الفيضان يبدأ الناس يأملون فى محصول وفير ، بل يمكن القول بأنهم قد بدأوا يحلمون بما يعدهم به من منافع (۱).

وفى أيام العيد يقوم الممثلون المهرجون الذين يعرفون باسم البهلوانات بإمتاع

<sup>(</sup>١) تسمى الدمية التى تلقى فى النيل عروسة أى الزوجة الجديدة. ويعتقد أن هذه العادة تعود إلى ديانة قدماء المصريين الذين كانوا يخصصون فيما يقال عذراء شابة ليلقوا بها فى النهر ، حسبما يقول كثير من مؤرخى مصر القديمة .

الجماهير بحركاتهم ودعاباتهم . ويمكن القول بأن ضروب اللهو لهذا الشعب تتجلى في العروض الهزاية بل والمرتجلة إلى حد ما ، والتي يعرضها في الشوارع مهرجون متجواون ، كما أنها تتجلى في القفزات التي يعرضها بعض الحواة المهرة إلى حد ما في فنهم، وقد شاهدنا في شوارع القاهرة عدة مرات رجالا للعبون العرائس، ويلقى هذا العرض المنغير إقبالا كبيرا، والمسرح الذي مستخدم لذلك الغرض بالغ البساطة وبالغ الصغر ، ويستطيع شخص واحد بمفرده أن يحمله بسهولة . ويقف الممثل في المربع الخشبي الذي يمده بطريقة تمكنه من رؤية خشية العرض والمتفرجون من خلال فتحات صنعت لهذا الغرض دون أن يراه أحد ، ويمرر دماه عن طريق فتحات أخرى ، ليجعلها تؤدي الحركات التي يريدها عن طريق خبوط يحركها على هواه ، وحيث إنه ليس من المناسب أن تصدر هذه الدمى أصبواتا تماثل قوة صبوته هو ، فإنه يجعل صبوته الطبيعي حادا ، ويتم ذلك بواسطة أداة صغيرة يضعها في فمه ، ويجعله بالغ الرقة ومصحوبا بأنغام الناي وقت الصوار الذي يديره على ألسنة هذه الدمي الصنغيرة ، ويمضي الأمر على مايرام إذا لم تكن التمثيلية معيبة . وتبدأ الدمى عادة بتهنئة بعضها البعض ثم يتشاجرن بعد ذلك ، وتنتهي تلك التمثيلية الهزلية عادة بالشجار ، وفي الواقع فإن عددا كبيرا من المشاهدين يهوى هذا النوع من ضروب الترفيه ، ويضطر البهلوان لأن يجاريهم في ذلك.

وقد رأينا واحدا من الحواة يجوب شوارع القاهرة ومعه صنبور متقطع ، أى تسيل المياه منه ثم تنقطع فجأة لتسيل البعض لحظات . ويطلب الحاوى من صنبوره — حسب حالته الميكانيكية التي يعرفها جيدا — أن يتدفق بالمياه أو أن يتوقف ، لكن الناس تنطلى عليهم الخدعة ، ويصفقون لتلك المهارة المزعومة ويكافئونه بإعطائه قطع النقود . ويلقى آخر بحفئة من التراب في إناء ملئ بالماء ، ثم يسترد التراب جافا من الإناء .

ويمسك ثالث بكأس له قاعان يغلقهما غطاءان ، وبعد أن يتحدث إلى جمهوره

طويلا وبعد كثير من المداعبات والتهريج ، ينفخ فى قوقعة كبيرة ، ثم يرفع غطاء أحد القاعين ليظهر بيضة ، ثم يواصل مداعباته وهزلياته ، ثم يكشف عن القاع الآخر للكأس ليظهر كتكوتان يظنهما الجمهور بديلا عن البيضة التى رأوها فى البداية ، ويلقى مشعوذ رابع بقفل مغلق فى وجه طفل فينفتح القفل ، ويمسك بخد الطفل من الداخل والخارج ، وهؤلاء المشعوذون يرفهون عن الشعب ، ويدفع لهم جمهورهم مبالغ شديدة التواضع ، وهم لا يطلبون من جمهورهم الدفع مقدما ، وعندما تنتهى اللعبة يدفع من يشاء على قدر ما يشاء.

وفى شهر رمضان ، وهو نفس الوقت الذى يحتفل فيه الاتراك (المسلمون) بالصوم ، يسرى أهالى القاهرة كثيرا عن أنفسهم وبخاصة فى الليل. وينام الأغنياء نهارا حيث لا يسمح الدين بالأكل طالما لا تزال الشمس فى الأفق ، ويتناولون طعامهم عند قدوم الليل ، ومع ذلك فإنه يرى بالميادين أثناء النهار – وبخاصة فى ميدان الرميلة ، عند سفح القلعة – جمهور من الحواة يشبهون أولئك الذين تحدثنا عنهم .

ويشاهد في مصر كذلك أشخاص ، ليست لهم من مهنة أو وسيلة لكسب العيش إلا عرض القرود والحيوانات التي تمتاز بالذكاء ، ودفعها لتقديم ألعاب لتسلية العامة . وثمة أخرون أكثر حيلة ، يعرضون الثعابين ويجعلونها ترقص على نغمات تعزف على آلة ما (۱) ، وقد يبدو هذا الأمر بالغ الغرابة لمن لا يعرف حب الزواحف بشكل عام للموسيقى ، فهى ترفع رأسها والجزء الأمامي من جسمها عند سماع صوت المزمار ، وهذه الحركات هى التي تشكل رقصة الثعابين . ومن السهل كذلك دفع القرود للرقص ، فهى من نوع في اليمن ، ويجلبها العربان من هناك حيث هي أكثر وداعة من بقية أصناف القرود ، ويقومون بتربيتها .

<sup>(</sup>١) كتبنا في مكان آخر من هذا المؤلف فقرة عن سحرة الأفاعي المحدثين ، وهم امتداد للسحرة القدماء، وانظر كذلك نبذة عن مدينة رشيد ، تأليف جولوا ، ص ٣٥٤ . (المجلد الثالث من الطبعة العربية – المترجم).

ولابد في النهاية من كلمة عن الممثلين وعن بعض العروض التمثيلية في مصر، ونحن لا يخالجنا الشك في وجود ممثلين حقيقيين في مصر ، مع وجود تمثيليات تتبع كافة قواعد التمثيليات . وقد شاهدنا فرقة من الممثلين الهزليين في القاهرة تتألف من مسلمين ويهود ومسيحيين ، ويدل مظهرهم على أنهم لا يصادفون حظهم في هذه البلاد . وهم يستخدمون فناء بيتهم كمسرح ، وثمة ساتر يحجب خلفه ملابسهم . ويذهب لمشاهدة هذه الفرقة كثير من الأوربيين الذين أقاموا في مصر منذ عدة سنوات دون أن يشاهدوا أية عروض مسرحية ، كما تستدعى هذه الفرقة إلى بيوت التجار الإيطاليين ، وتقدم عرضها في حجرة أعدت لهذا الغرض . ومع ذلك فلم نجد في هذا العرض ما يرضينا : لا الموسيقي ، ولا أداء الممثلين ، بالإضافة إلى أننا لا نعرف من العربية ما يكفى لكى نفهمهم جيدا ، كما أننا وجدنا أن ليس ثمة ما يدعو لعناء أن يترجم لنا معنى التمثيلية ، فقد كان كل شي ردينًا وعاريا من الذوق ، كما كان الأداء متكلفا . وكان الأمر يدور حول امرأة عربية ، تستدرج المسافرين إلى خيمتها السرقهم وتسئ معاملتهم ثم تطلق سراحهم ، وعندما كانت المرأة قد تمكنت من سرقة كثيرين وتهيأت لتفعل الشيئ نفسه مع آخرين ... عبر أحد التجار - من النظارة ، بصوت عال - عن القرف الذي يسببه له العرض ، وحتى لا يبدو الآخرون أقل رهافة حس منه فقد سارعوا بإيقاف العرض ، بينما لم يكن الممثلون قد وصلوا بعد إلى نصف التمثيلية .

كان ينبغي أن نتكلم هنا كذلك عن العوالم اللائي سبق لنا أن تحدثنا عنهن ، واكن حيث إن هؤلاء النسوة كثيرات في القاهرة ، وحيث إنهن يشكلن على نحو ما طائفة حرفية ، فسوف نتحدث عنهن في الفصل المخصص للحرف .

# الفصل الرابع المصرى في طور الشيخوخة - الموت والجنازات

| converted by THI Combine - (II | no stamps are applied by regis | tered version) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |
|                                |                                |                |

## عن احترام الشيخوخة

قد لا يكون من المناسب أن نبحث عن ممارسة الفضائل الطبيعية عند الشعوب المتحضرة ، حيث تتوافق الأنانية والمصالح - وهما أبناء الحضارة الشرعيين - مع أضواء المعرفة ، إذا صح القول . ذلك أن أفق المعارف عند الشعوب كلما اتسع كلما ابتعدت هذه الشعوب عن حياة الطبيعة ، ولا ينبغي أن نمضى بهذه الفكرة لحد أبعد من ذلك . ومع أننا لا ننتوى هنا أن نعقد مقارنة متعسفة ، فإنه ينبغى علينا القول بأن الشرقيين وإن كانوا قد أهملوا تعلم العلوم والآداب ، فقد استطاعوا على الأقل أن يحتفظوا ببعض آثار من العادات والفضائل البدائية . وإلا ، فهل ثمة عند أمم الشرق ما يستوجب المديح أكثر من ذلك الاحترام العميق الذي يكنونه نحو الشيخوخة ؟ . ويتميز المصرى على وجه الخصوص بهذا الشعور النبيل ، ولقد حض عليه محمد في تعاليمه لحد وجد من الضرورى أن يجعل من ذلك مبدأ دينيا ومدنيا في وقت معا، وحتى اليوم، فإن شبيئًا لم يستطع أن ينال من قوة هذا المطلب الذي حتمه المشرع ، كما أن الوضع الحالى التقاليد سوف يهيئ لهذا الأمر فرصة لبقاء أطول . وفي مقابل ذلك ، فإن المفكر يستطيع أن ينعى على الشعوب الأوربية - التي تطورت صناعاتها ومعارفها لحد مذهل - هذه اللامبالاة الشديدة نحو الشيخوخة ، ففي الوقت الذي تعمل في مجتمعاتهم قوانين تنطق بالحكمة ، وتشهد بالعبقرية والإحساس العظيم لواضعيها ، وكذا بتلك الدرجة الكبيرة من التحضر التي وصل إليها أوائك الذين شرعت من أجلهم هذه القوانين - فإن المرء ليدهش حقا عندما لا يجد في مجموعة القوانين هذه فصلا مخصصا الواجبات التي ينبغي مراعاتها نحو كبار السن . ونستعير هذا ، حول هذا الموضوع ، بعض الأفكار التي وردت على لسان مؤلف كتاب "رسائل عن مصر": Lettres sur l'Egypte ، الذي انتقدنا بمرارة وأحيانا

بتحامل صارخ ، وترسم أقواله بدقة ذلك الفرق الكائن بين أفكار وعادات شعوب الشرق ، وبين مثيلاتها عند شعوب الغرب بخصوص الشيخوخة :

«إن الشيخوخة عند كل الشعوب المتحضرة ، حيث يعيش الإنسان وسط عائلته فترة أقل ، لا تلقى من الاحترام نفس ما تلقاه فى مصر ، بل إنها تكاد تكون فى معظم الأحيان نقيصة ، حيث ينبغى على الملتحى ذى الشعيرات البيضاء أن يصمت أمام غرور الشباب ومباهاته ، وأن يلعب دور طفل حتى يمكن تحمله فى داخل نطاق العائلة . فما أن يحس الإنسان عندنا بأن سنوات العمر قد بدأت تثقل كاهله ، وبأن مباهج حياته تتضاءل ، حتى يرى نفسه وقد أصبح عبئا ثقيلا على أولئك الذين يدينون بوجودهم له ، وعندما يصبح فى حاجة إلى المواساة والسلوى يرى نفسه وقد أنكر عليه حق الرعاية ، وأغلقت دونه القلوب ، عندئذ تزحف إلى جسمه برودة قاتلة ، وترتجف من برودة الوحدة روحه ، دون أن يجد من حب زوجه وحنانها ما يبعث بالدفء إليه ، فى مثل هذه الأمم يموت العجوز – وهو الذى كان من قبل والدا عطوفا – قبل وقت طويل من نزوله إلى ظلمات القبر » .

«فلنخلع إذن النقاب عن وضع ليس عاما لحسن الحظ ، فتلك المشاهد المؤثرة التي كنت أراها كل يوم في هذا البلد (مصر) قد اضطرتني أن أقدم لكم هذا النقيض المقابل ، فهنا (في مصر) ، يبتسم العجوز الذي تلامس لحيته صدره وهو يلقى الاحترام ، يبتسم – برغم وطأة وضعف هذه الشيخوخة – لأحفاده وهم يأتون لمداعبته ، وينشرح صدره وهو يرى أربعة أجيال تهرع نحوه لتقدم إليه ما تفرضه عليها الشفقة الحنون ، فيتذوق بذلك بهجة الحياة حتى آخر لحظة من لحظات عمره(۱) .

وفى واقع الأمر فإن الأوربيين لا يمكنهم أن يرضوا عن أنفسهم بثقة وإعجاب عندما يرون هذا الاحترام الذى يبلغ مرتبة التقديس ، والذى توليه الأمم الإسلامية

Savary, Lettres sur l'Egypte . (1)

لكسار السن ، فهولاء الناس الذين نطلق عليهم ذلك النعت المقرز المرعب: المتوحشون والبرابرة ، يقدمون لنا في هذا الخصوص مثالا يجدر بالاحتذاء ، على أجمل الفضائل ، في حين أنها قل أن تنال اهتمامنا مع أنها تستحق كل إجلال . أما هنا في مصر فكم يعرف الشيوخ ما سوف يلقون من محبة الشباب وعواطفهم! لذا فإنهم هناك لا يلجأون لتلك الحيل التي لا جدوى منها ، لتفادي ما تعده لهم الأيام - حيث هم شبيوخ - من إهانات ، بنل على العكس من ذلك ، فهم يتباهون بخطوط السن التي تغضن وجوههم ، ولحيتهم البيضاء سبب للاحترام المهيب، وملايسهم تتسق مع كرامة ووقار عمرهم، وكل شي فيهم يفصح عن المهاية والأهمية . فإذا تكلموا أنصت الجميع لما يقولون في احترام شديد ، وليست أقوالهم بالأقوال الباطلة التافهة ، ولا هم يستشعرون مطلقا تلك المرارة التي تقطر بها عادة سنوات العجز والشيخوخة . إنهم يتركون الحياة بلا ألم ، بل إنهم لا يكادون يشعرون بذلك على الإطلاق . فبقدر ما يزيد قربهم من تلك النهاية المحتومة بقدر ما تتضاعف عناية ذويهم بهم ، فلا يعانون من الألم الذي تسببه رؤية أبناء عاقين يتشوفون لساعتهم الأخيرة حتى يقتسموا «أسلاب» تركاتهم ، فمثل هذا النهم البشم لا تعرفه مطلقا أمم الشرق . ومهما كان هؤلاء الأولاد فاسدين فإنهم على الدوام يجدون الدموع التي يذرفونها بغزارة على مقبرة أبيهم، بل إنهم ليقبلون عن طيب خاطر القيام بأية تضميات مهما عظمت ، لو كان في ذلك ما يمد أياما ثمينة في عمر آبائهم . ولهذا السبب ، فجريمة قتل الوالدين ، تلك الجريمة البشعة التي يثير مجرد اسمها الهلع في القلوب ، والتي لم يقرر بشأنها المشرعون القدامي أي جزاء، كما لوكان من المستحيل عليهم أن يتخيلوا أن تقدم كائنات وهبها الله نعمة العقل على ارتكابها مطلقا (١) ، مثل هذه الجريمة البشعة ، لم تعرفها مصر ، بل كل الولايات التركية ، على الإطلاق .

<sup>(</sup>۱) نذكر في هذا الصدد أن سواون قد أهمل سن قانون بخصوص قتل الوالدين ، إذ كان ينظر الهذه الجريمة باعتبارها أمرا مستحيلا . انظر : Plutarque.

والشيخ العجوز هو الحكم الطبيعى الذى يفصل فى المنازعات الصغيرة التى تنشئ بين أفراد أسرته ، وما يقضى به حكم تلتزم به كافة الأطراف بلا تردد ، كما لو أنها حكمة مقدسة تلك التى جاءت على لسانه .

ويترجم العرب كلمة Vieillard (مسن - عجوز) بكلمة: شيخ، وهو لقب شرف يوحى بمعنى التشريف والسيادة (۱)، فالمشايخ هم الذين يحكمون القبائل، ويمارسون على النفوس سطوة تماثل سلطة الحكام، والكلمة الأولى فى كل العائلات المصرية للأكبر سنا، وهو الذي يتقدم الاحتفالات العامة، وله مركز الصدارة فى المجالس، ويقف الناس جميعا عند قدومه، وتوجه إليه على الدوام علامات الاحترام والتقدير، وأمامه يتحفظ الشباب وينضبط وهو الجموح بطبعه، وينصت بشغف إلى ما يقصونه من حكايات، ويجد فى أحاديثهم ما يرضيه، بل إننا نكاد نصل لحد الاعتقاد بأن هذا التواصل الحر غير المتظاهر بالخبرة، يساهم أكثر من أى شئ آخر فى إضفاء الوقار على طباع الرجل الشرقى منذ يعومة أظفاره، وهو الوقار الذي لا يتكون عند أبناء الشعوب الأخرى إلا فى سن متأخرة، وبفعل تقدم العمر.

وفضلا عن ذلك فإن الشرق – الذى نتفق على أنه مهد الحضارات – كان مسرحا للتقاليد الأبوية القديمة ، ففى هذه المنطقة من العالم تستمر التقاليد وقتا أطول من غيرها ، حتى أننا ما زلنا نجدهم يعيشون بكل بساطتهم التى كانت لهم وهم يعيشون تحت الخيام ، وثمة تقاليد عديدة تعود إلى عصور قديمة للغاية ، لكنها ما تزال مستمرة داخل العائلات ، وعندما استولى العرب على آسيا نشروا فيها مع معتقداتهم الدينية تلك العادات الاجتماعية التى لآبائهم . وحيث إن احترام الشيخوخة بالغ القدم بالفعل في مصر كما تشهد بذلك نصوص عديدة من الكتابات المقدسة ، فإن هذا التقليد قد ازداد صرامة بفعل سطوة التقاليد العربية،

<sup>(</sup>۱) بل إن كلمة Seigneur «سيد – شريف» تشتق من الكلمة اللاتينية Senior، وهي تساوي كلمة شيخ . وفي كل العصور نجد أن فكرة الشيخوخة تحمل معها فكرة الاحترام والسيطرة .

حيث الصواجان معقود للسلطة الأبوية التى يبدو أن طبيعة الحياة نفسها تهيئه لها، وهو نفس ما كان يحدث فى مصر القديمة عندما كانت ما تزال مزدهرة (۱). أما السبب الذى ظلت بفضله هذه الفضيلة الحميدة بعيدة عن أى تغيير، فهو أن الشعوب التى تمارسها لا تعانى من ذلك الفساد الروحى والأخلاقى الذى تعانى منه عادة المجتمعات الكبيرة، وتجد سعادتها فى المباهج الطبيعية، ونادرا ما تبحث عن هذه المباهج بعيدا عن وقائع حياتها الداخلية. ولأن أبناء هذه الشعوب كذلك سعداء فى جهالتهم حيث هم محرومون من الميزات التى تهيئها المدنية عادة، فإنهم كذلك بعيدون عن المساوئ التى تجرها المدنية معها، وإذا كانت أوربا هى وطن الفنون ومسرح ملذات الشباب ومغامراته، فإن الشرق – ومصر بوجه خاص وطن الفنون ومسرح ملذات الشبوخ .

۲

## الجنازات

يكن المصريون المحدثون - شائهم في ذلك شأن أسلافهم القدامي - احتراما خاصا للموت ، وتصحب الجنازات باحتفال كبير ، وإن كان الأمريتم بشكل مغاير لما كان يحدث في الماضي ، إذ لم تعد تحفظ أجسام الموتي ، لكنها - على الأقل- تودع في احترام كبير في القبر ، مثواها الأخير ، ويبدى أهل المتوفي وأصدقاؤه أمارات على حزنهم ، ويجهز الموتي بشئ من الأبهة ، كما أن احترام المقابر واحد من المبادئ الإسلامية التي لا يمكن خرقها (٢) .

<sup>(</sup>١) لم يكن يتفق مع المصريين من الإغريق بخصوص احترام الصفار لكبار السن إلا أهالى لاسيديمونيا ، فإذا ما قابل شاب عجوزا فإنه يدع العجوز يسبقه ، وإذا ما قدم إلى مكان به بعض الشبان فإنهم ينهضون . انظر هيرودت جـ ٢ ، الفقرة ٨ ، ترجمة Larcnet طبعة ١٧٨٦

 <sup>(</sup>٢) يقسم المصريون عادة بقبر آبائهم ، ومن الشائع هناك أن تسمعهم يقولون : بتربة الوائد ، بترية أمى .

وليس ثمة ما يستطيع أن يصور ألم أسرة حرمها الموت من عضو عزيز منها . ففي الأيام الأولى بعد الموت ، يكون يأس مرعب ، ثم يأخذ شيئا فشيئا ملمحا أقل جزعا . وتستسلم السيدات تلقائيا لأحزانهن الشديدة ، فيملأن الجو بالعويل ، ويتركن البيت الذي اختطف منه الموت واحدا من الأهل أو الابن أو الزوج ، ليعلن الحيران والمارة – عن طريق صرحاتهن المدوية ، المثيرة للحزن الشديد – بأنهن قد أمين بخسيارة لا تعوض . ويهرع الناس نحو المرأة المكلومة ، ويحاولون تهدئة اضطرابها ، بينما هي في أحزانها وجزعها تنزع شعرها وتضرب بقوة صدرها ، فيصحبونها إلى المنزل الذي حل به الموت ويدخلون معها . وتتجمع كثيرات حول الميت : تحرك بعضهن ساقيه أو ذراعيه ، وتضع أخريات أيديهن فوق قلبه ليتأكدن أنه ليست هناك علامة أو نيضة تدل على الحياة ، وبعد ذلك يذهبن لإبلاغ شيخ الجامع الذي يعد على الفور بعض النائحات المأجورات (الندابات) ، وهؤلاء النسوة مدريات على الإجهاش بالبكاء والعويل ، وعلى إلقاء المراثي المؤثرة ، وعلى إطلاق صيحات لها إيقاع حزين ، ويستدعين في رثائهن أهل المتوفي وأصدقاءه ، وينشدن أناشيد تقال في هذه المناسبات بنغمة بكائية ، وقد يكون ما يقال كلمات عادية شائعة ، مما يؤدي لحدوث مفارقة بين ما يقال وبين النغمة التي يلفظ بها . وإذا كان المتوفى ثريا ، تقيم الندابات وسط عائلته فترة طويلة ، أما إذا كان غير ذلك فإنهن يرحلن بعد عدة أيام ، بل وفي بعض الأحيان ينصرفن مباشرة بعد إتمام الدفن ،

والرجال عادة أكثر ثباتا في هذه الظروف المؤسية ، فألمهم صامت ، يمارسون خلاله تعذيبا للنفس تكاد تظنهم يستعذبونه ، ومهما كانت المرارة التي تفعم قلوبهم ، فهم يجاهدون أن يكتموه ، ويساهم جمود ملامحهم بالإضافة إلى إيمانهم العميق بالقضاء والقدر ، في جعل هذه المرارة رازحة ، ومع ذلك فهم يهجرون لعدة أيام مجتمع أصدقائهم ، فليست أحزانهم برغم وقارها أقل حدة . وهناك عادة أن يقوم الناس من أعضاء الأسرة المكلومة – في بعض الأحيان –

بصبغ أيديهم بالنيلة ، كما يمتنعون عن الاغتسال المعتاد طالما ظلت الصباغة في أيديهم ، كما لا تكف النساء عن البكاء إلا إذا اختفت هذه الصبغة تماما .

ويتم الدفن بعد فترة قصيرة من إسلام المتوفى للروح ، إذ ينقل إلى المقابر في ظرف ٥-٦ساعات من موته ، إلا إذا كان ثمة دوافع تبعث على الشك في أننا بصدد حالة استغراق في النوم نتيجة لفقدان شديد للوعى . فهذه العادة - عادة الدفن السريع - التي تنقصها الحيطة تتسبب في بعض الحالات في حدوث جرائم غير مقصودة ، فمن المكن لنا أن نفترض في بلد كهذا لايزال فيه الدواء شبه مجهول ، أنهم قد يعتبرون موتا حقيقيا ما هو ليس بأكثر من غيبوية حدثت بسبب هبوط في بعض وظائف الجسم ، ولهذا فمن المكن أن تقع بعض المساوئ نتيجة لهذه العجلة الشديدة في إجراءات الدفن . فما أن يموت أحدهم حتى يرسل في إحضار الرجال أو النساء ، حسب الجنس ، الذين يحترفون غسل الموتى ، ويقوم هؤلاء بإخطار بيت المال ، ويطلبون الإذن بالانتقال إلى البيت الذي به الجثة، ويسجونها على طاولة وينظفونها بعناية فائقة ، ويغطون في حضرة أقرب الأهل الأعضاء الجنسية للمتوفى ، ويلفونه بعد ذلك بقماش أبيض غير مخيط . وإذا كان الميت واحدا من العامة فإنه يكفن بأحسن ملابعيه حالا ، لكن المسلمين المتنورين يدينون هذه العادة باعتبارها عادة سخيفة ومضحكة . وتوضع الجثة في تابوت عمومي لا غطاء له ، ويغطى بقماش مطرز ، وتكون رأس الجثة دائما إلى الأمام ، كما يحرصون على وضع عمامة فوقها إذا كان الميت رجلا ، أو زهورا إذا كانت الجثة لامرأة.

وبعد هذه التجهيزات تبدأ الجنازة مسيرتها نحو المسجد ، ويفضل في ذلك الجامع الأزهر باعتباره أقدس مساجد القاهرة ، ويتقدم الجنازة عدد من العميان بيدهم عصى ، ويسيرون في ثلاثة صفوف من ستة أشخاص وهم متشابكو الأيدى، وينشدون بنغمة وقورة ومهيبة صيغة العقيدة الإسلامية : "لا اله إلا الله ، محمد رسول الله" ، ويكررون ذلك حتى القبر ، ويلى هؤلاء مباشرة خدم المتوفى ،

وهم يرتدون ملابس قاتمة ، وبعد هؤلاء تأتى الندابات مرتديات ثيابا زرقاء طويلة وحجابا أبيض ، ليسبقن مباشرة الجثة المحمولة على أكتاف رجال أربعة ، والموضوعة داخل التابوت ، وخلف النعش تسير العائلة يصحبها عادة شيخ الجامع ، وفي النهاية ، يختتم الجنازة أناس من العامة ، وتسير الجنازة في سرعة وتناسق .

ويوضع الجثمان للحظة في المسجد ، ويؤدى الابن الصلاة على أبيه أو يؤديها خلف واحد من رجال الشرع ، وعند الخروج من المسجد ينسحب جزء من الموكب ، ويصحب المشايخ الجثمان حتى مكان المقبرة ، ويتبع هؤلاء عادة بعض أطفال المدارس ، ويحصل رجال المسجد على أجرهم عند المقبرة نفسها ، وتلك عادة عامة .

وبعد الوصول إلى المقبرة ، يؤخذ الجثمان من النعش ، وينزل رجل في الحفرة ليأخذ الجثمان ويودعه القبر بحيث تكون رأسه متجهة إلى الشرق ، وبعد ذلك يلقى أقرب أهل الميت بيده قليلا من التراب على الجثمان ، ويغطيها الحفارون على الفور . وبعد ذلك يجلس الأغراب الذين صاحبوا الجنازة ويأكلون حول الحفرة ، ويعود الأهل مع الندابات ليقمن عندهم لأيام عدة مما يسبب مضايقات للجيران(۱) .

<sup>(</sup>۱) في مصر عادات كثيرة تشترك فيهامع كل ولايات المولة العثمانية ، لكن ثمة عادات خاصة بمصر وحدها ، قد يكون من الطريف أن نعرض لها . ومن هذه العادات الخاصة بمصر بكاء الندابات أثناء الجنازة ، ولا يحدث هذا عادة في القسطنطينية ولا في سوريا ، بل يمكن القول بأنهن غير معروفات في القسطنطينية أصلا . وفي مصر تظل زوجات المتوفى يطلقن الصرخات تسعة أيام متوالية ، ويستقبلن صديقاتهن اللاتي يأتين البكاء معهن أو يتظاهرن بالبكاء . ومع ذلك فالمسلمون من الطبقات العليا وكذا العلماء ينظرون إلى هذا العويل باعتباره مخالفا لدين محمد ، ذلك أن الميت لم يفارق هذا العالم – في رأيهم – إلا الذهاب إلى مكان أسعد (الجنة) ، لكن الدموع ينظر إليها بتسامح لأنها تصدر عن عاطفة محمودة . وعندما يموت رجال ميسورون يتمتعون باحترام كبير ، لا تحدث أية دلالة على القنوط أو اليأس ، بل يحدث العكس أحيانا فتنطلق زغاريد القرح .

ولا تدفن النعوش مطلقا ، فالجثمان - كما سبق القول - يودع فى الحفرة التى أعدها الحفارون - الذين أرسلهم الشيخ لهذا الغرض - فى مقابر الأسرة التى بنيت من قبل ، وهى فى المقام الأول عبارة عن قبر من الحجارة تصف تحتها الأجساد بجوار بعضها البعض، وطالما لم يبل لحم الجثة فلا ينبغى إزعاج الميت ، ولكن عندما يبلى ما يغطى العظام فإن العظام تجمع فى لحد واحد ، وينظر إلى الاحتفاظ بأى جزء من الجثة باعتباره جريمة ، إذ ينبغى أن تدفن الجثة بأكملها . وعندما يموت أحد بعد قدوم الليل يتحتم انتظار شروق الشمس ليتم نقله إلى المقبرة ، ويعتبر المسلمون أن من مبادئ دينهم ألا يدفن الميت إلا والشمس فى المقبرة ، ويعتبر المسلمون أن من مبادئ دينهم ألا يدفن الميت إلا والشمس فى المقبرة ، ويعتبر المسلمون أن من مبادئ دينهم ألا يدفن الميت إلا والشمس فى المقبرة أو الشقاء فى دار الخلود . ويقوم الأغنياء بدفع نفقات مقابر الفقراء ، ومقابر هؤلاء فى الواقع بسيطة ، لكن أهليهم وزوجاتهم يزينونها بزرع الورود بدافع من العاطفة .

وتوجد مقابر المسيحيين في القاهرة بمصر القديمة ، ولا يسمح لهم بالدفن في مكان آخر ، وللأرمن مدفن خاص بهم ، وهذه الطائفة من المسيحيين ليست كبيرة العدد ، إذ لا يكاد يبلغ تعدادها ٤٠٠ – ٥٠٠ شخص مستقرين بالمدينة .

ويتمسك بعض المسيحيين في مصر القديمة بعادة قديمة ، هي أن تكون لهم مقابر صغيرة في بيوتهم يحتفظون فيها ببقايا جثث ذويهم . وربما لا تكون هذه العادة سوى أثر من ديانة قدماء المصريين ، لكنها محرمة بشدة في القاهرة ، إما بدافع صحى وإما بسبب عدم التسامح من جانب المسلمين . ويلاحظ هذا الميل نحو المقابر المنزلية بين كبار الأقباط بوجه خاص ، لذا فقد شيدوا بيوتا لهم في حي منعزل في مصر القديمة ؛ ليقيموا هناك مدافن لذويهم . ويتوجهون إلى هناك من القاهرة حيث يقيمون على فترات من العام ، كما يحتفلون هناك بالأعياد من القاهرة حيث يقيمون على فترات من العام ، كما يحتفلون هناك بالأعياد الكبرى لطائفتهم مع الأهل والأصدقاء ، ولا يوجد في أي مكان آخر أثر لهذه العادة القديمة .

وفي نفس الوقت ، فإن الندابات وكذا الإشارات الخارجية الدالة على الحزن عند موت واحد من الأهل ، جزء أساسي بالدرجة الأولى من الطقوس الجنائزية القبطية ، بل إنهم يذهبون في إشارات الحزن تلك لأبعد مما يذهب المسلمون ، فهم يملأون الضواحى المجاورة بصبيحاتهم التي تعقبها على الفور صبيحات الندابات ، ويستمر هذا العويل أحيانا عدة أسابيع . بل يمكننا الافتراض بأن الأقباط هم الذين نقلوا هذه العادات إلى المسلمين ، حيث من الثابت أن المسلمين في الأجزاء الأخرى من آسيا لا يراعون هذه العادات على الإطلاق ، وثمة نص لهيرودت ننقله هنا ، يؤكد بالمثل أن البكاء - مصطنعا كان أو صحيحا - الذي يستسلم له الناس عند نعى قريب ، له أصل في مصر بالغ القدم . يقول المؤرخ الإغريقى : «عندما يموت رجل هام يغطى كل نساء منزله رعوسهن بل ووجوههن بالطين ، ويتركن الميت في المنزل ، ويحزمن وسط جسمهن ، ويكشفن عن صدورهن، ويعبرن المدينة وهن يدققن على صدورهن ، وتصحبهن في ذلك قريباتهن (۱) » . ألسنا نجد في هذه العادات التي تمارسها هاتان الأمتان (المسلمون والمسيحيون) تماثلا كبيرا مع تلك التي نقلها هيرودت الموجز على الدوام والذى يبدو لنا عند قراءة نصه أنه قد تحدث بتفصيل أكبر مما يفعل عادة ؟ إن هؤلاء الأهل المكلومين في الماضي قد تركوا مكانهم بلا جدال لندابات اليوم . ويقدم لنا بقية وصفه نفس التطابق مع اختلافات طفيفة للغاية (٢).

<sup>(</sup>١) هيرويت : جـ ٢ ، الفقرة ٨٥ ، ترجمة Larchet طبعة ١٧٨٦ .

<sup>(</sup>Y) يقدم لنا ديودور الصقلى نفس التفاصيل فيقول: «ما أن يموت أحد الناس حتى يسارع أهله وأصدقاؤه فيغطون رأسهم بالطين ، ويسيرون في الشوارع يبكون حتى يتم دفن الجثمان» . ولكن ثمة شيئا عند ديودور أكثر تحديدا عندما يتحدث عن حداد المصريين عند موت أحد الملوك: «عند موت الملك تدخل مصر كلها في حداد ، فيمزق الناس ملابسهم وتغلق المعابد أبوابها وتعلق الأضحيات وتوقف الأعياد والاحتفالات لمدة ٧٢ يوما . ويقوم عدد من الرجال والنساء يبلغ ٢٠٠ – ٢٠٠ شخص ، رؤوسهم مغطاة بالطين وصدورهم محزمة برباط ، بالانتحاب والرثاء على صوت الموسيقى مرتين في اليوم » . انظر ديودور ، الكتاب الأول ، الفصل الثاني .

وعندما يشعر رجل ما بدنو أجله فإنه ينظم شئونه ، وإذا ما كان حذرا فإنه يجمع عددا صغيرا من أصدقائه ليشركهم في رغباته الأخيرة . وتحتم الشريعة قبل توزيع التركة أن تجنب أولا المبالغ اللازمة لتسديد الديون ، وكذا الهبات الخيرية التي يكون المتوفى قد التزم بها ، وللأبناء الشرعيين حق الإرث ، أما غير الشرعيين فلا يحق لهم الإرث دون نص صريح من الموصى ، وهذه الترتيبات الشرعيين فلا يحق لهم الإرث دون نص صريح من الموصى ، وهذه الترتيبات خاصة بالذكور وحدهم ، أما البنات والزوجات فليس لهن حق الإرث في الملكيات العقارية ، وسوف نتحدث بتفصيل أكبر عن هذه القوانين الجائرة في المفصل القادم من مؤلفنا (الفصل الخامس) والخاص بالأنظمة والمؤسسات ،

ويمكن للأرملة أن تتزوج مرة أخرى بعد مضى أربعة أشهر وعشرة أيام على وفاة زوجها إذا لم تكن حاملا ، وفي الحالة الأخيرة يمكنها أن تتزوج بعد الوضع ، وللأبناء أيضا حق الزواج بعد موت والدهم ، لكن اللياقة تحتم انقضاء فترة بين حدث محزن لهذا الحد وبين فعل يتطلب على الدوام مظاهر الخفة والفرح ، وفي ذلك تناقض واضح ، ولذا فإن من يستبيح لنفسه أن يعقب جنازة أي من والديه بحفل زفافه يغطى نفسه بوصمة لا تغتفر لدى الرأى العام .

٣

## المقابر

يبدى المصريون المحدثون اليوم عناية بمقابرهم - تماثل عناية أسلافهم في الماضى - جعلتهم يقيمون منشأت أقل ضخامة حقيقة مما أسسه القدماء ، لكنها على روعة غير عادية إذا ما وضعنا في الاعتبار حالة المصريين في الوقت الحاضر . لقد حدثت ثورة تامة في التقاليد والديانات والعادات الاجتماعية ، ومع ذلك فقد ظلت ضفاف النيل كما كانت في الماضي ، هي المكان الذي تحترم فيه أكثر من غيره أجداث الموتى ، فليست هناك كما يحدث في البلدان الأخرى تلك الأحواش الفقيرة والمتهدمة التي تضم مقابر أولئك الذين انطفأت شمعة حياتهم ،

ولا يحدث فيها - كما يحدث في أماكن أخرى - أن يطأ المرء بقدميه وهو يسير في أرض قاحلة أو يجوس خلال الأعشاب البرية عظاما بشرية مبعثرة كيفما اتفق . نعم ليس ثمة مثل هذه الأعمال الممجوجة والناتجة عن الإهمال واللامبالاة ، والتي تكشف عن مدى ما تلقاه أرواح الموتى من إهانة وازدراء على يد الأحياء . فكل شئ هنا - في هذا المدد - يختلف ، فثمة أشجار باسقة تظلل المقابر ، أو ثمة على الأقل ورود زرعتها بين القبور عاطفة محبة ، تحول مثل هذا المكان المقبض إلى نوع من الحدائق العامة ، وثمة مقاعد وفراغات بين المقابر ترسم نوعا من الشوارع الصغيرة ، نرى على امتدادها أثار عمل الإنسان .

يالروعة بناء المقابر! ويالروعة النقوش التى تغطيها.. إن المرء ليؤخذ بهذه الروعة الورعة لحد أن يتذكر ما كان يحدث فى الأزمنة الخوالى: «تتجلى عناية القدماء بمقابرهم فى تلك الأموال الطائلة التى ينفقونها عليها ، وفى إقامة الأهرامات والنحت فى الجبال واستخدام نقوش ورسوم بالغة البذخ .. وباختصار فى تلك الروعة المدهشة » . وما يزال نفس هذا الميل موجودا حتى اليوم ، وينفق المصريون فى هذا المجال من المال أكثر مما ينفقون على ملابسهم ومساكنهم . هنا يتجلى معنى ما قاله ديودور الصقلى عن أسلافهم من أنهم يعتبرون بيوتهم مجرد نزل عابرة لا ينبغى التوقف عندها طويلا ، لذا فعنايتهم بها قليلة ، هذا فى الوقت الذى يعتبرون فيه المقابر بمثابة دار للخلود ، فيشيدونها بكل الفن والمهارة ، وهو أمر كانوا ضليعين فيه . لقد تغيرت ديانتهم بشكل كامل ، ومع دنك فقد ظلت العادة كما كانت فى الماضى : فبجوار كل مدينة كبيرة توجد مدينة دنين كل المقابر بالنقوش والرسوم الجميلة (') .

ويختار المصريون المحدثون لمقابرهم - شأنهم في ذلك شأن المصريين القدماء - المناطق المرتفعة فوق مستوى النهر ، حتى لا تصل مياه النهر إليها

<sup>(</sup>١) انظر وصف مدينة طيبة في دراسة المسيوجومار عن المدافن الأرضية .

فتهدمها، ومن جهة أخرى فإن الأراضى القابلة للزراعة فى الوادى غالية الثمن، وضرورية للأحياء لدرجة لا يمكن معها أن يجعلوا منها مأواهم الأبدى، وعلى هذا فينبغى أن يكون المكان الذى يستخدم كمقبرة قاحلا أجرد لا يبنى أو يزرع فيه والأرض التي خصصت للناس لتكون مقرهم الأخير ينبغى أن توقف عليهم، وألا تقلق هناك أجسادهم بأن يسمح للفلاح أن يغرس فيها سلاح محراثه وإذا امتلأت مقبرة ما فلن ينازع أحد عظام الموتى فى مكان خصص لها، فلا تخلى المقبرة من العظام ليخلو المكان لموتى جدد ما هناك فى هذه المقابر يرقد الفقير مستريحا تحت المكان الحجرى الذى خصص له، أما الغنى فإن ما دفعه اشراء تلك المساحة الضيقة التي يشغلها قبره أن يضيع هباء وهكذا، فما أن تغطى المقابر مساحة الأرض التي خصصت للمدافن حتى تسمح الحكومة بأرض جديدة لنفس الغرض، وتهجر الأولى، ومع ذلك يظل ينظر إليها الناس باحترام ورع، ويصبح من أعمال الخير – لوقت طويل من هذا الهجر – أن يضع الناس الورود فوق رخام المقابر .

ويقع المدفن، أو مدينة المقابر، في مدخل المدن عادة، وخارج نطاقها، ويستطيع كل إنسان أن يدخلها بلا عائق، إذ ليس ثمة حائط أو سور يعوق الاقتراب منها. ويا لها من مفاجأة بالنسبة للأجنبي – الذي لم يكن قد رأى حتى هذه اللحظة إلا الأكواخ التي يسكنها الأحياء في الريف – عندما يرى هذه المقابر الباذخة! فثمة غابة من العواميد والنصب التذكارية والأضرحة . . تغطى مساحة شاسعة: وقد يظن المرء في البداية أنه أمام مدينة بديعة هجرها عشية الأمس سكانها ، وعندما يرى شوارع المدفن فقد يظن أنه في سهل مزروع بالمقابر، وفي كل مكان ستتجلى فنون العمارة التي تتضاءل إلى جوارها – وبخاصة الأضرحة الكبيرة – عمارة المساجد وقصور الكبار .

وتصنع الأعمدة وشواهد القبور من الرخام الأبيض ، أما أساس المقابر فمن الحجارة ، وتصنع القبة من الخشب وتغطيها طبقات من الجبس أو الجير شديد

البياض . ونقوش المقابر ذات ذوق شرقى ، وهي عبارة عن زخارف تحوى زهورا من مختلف الأنواع نُفدت بعناية ، وتغطيها رقائق ذهبية مما يعطيها مشهدا بديعا. أما أولئك الذين لم يحوزوا إلا ثروة متواضعة فيكتفون بالكتابة على مقابر أهليهم بالأسود ، لكن الكتابة التي ينفذها الأغنياء على مقابرهم ذهبية اللون . وتتكون المقابر العادية من حجر فوق اللحد ، يرتفع من أحد جانبيه عمود يحمل عمامة ، وينتهى جانبه الآخر بقطعة حجر مسطحة ، تنتهى بشكل مدبب ، وقد شذبت جوانبها لتأخذ شكل مسلة ، وتنقش عليها النقوش ، وهي في بعض الأحيان نقش اشجرة سرو أو اورود منفذ بعناية شديدة . وتتكون مقابر السيدات من حجرين مسطحين ، ينهض أحدهما عند الرأس والآخر عند القدم ، وهما مليئان بالرسوم والنقوش ، وينتهى كل منهما بشكل مسلة لكنها لاتحمل عمامة . وتصنع هذه الحجارة من الجرانيت ، أو من الحجارة الجبلية ، وفي هذه الحالة لاتكون مزدانة بأية نقوش، وفي بعض الأحيان تغطى المقبرة كتلة صماء من الحجر، وهذا أمر كاف عند الاتقياء الورعين ، فكل إنسان يبذل ما يستطيع لتكريم ذكرى ذويه . وفي أسيا حيث الأراضي خصبة والأمطار غزيرة يزرع الأتراك في المدافن أشجار السرو، ويشبه المدفئ عندئد غابة واسعة، إذ ترتفع هذه الأشجار إلى علو شاهق. ومهما بلغ عمر الشجرة فلا يسمح بقطعها ، فقطع هذه الأشجار جريمة لا يغفرها القانون .

ويوم الجمعة بوجه خاص هو اليوم المحدد لزيارة المقابر، وتذهب الأسرة إلى هناك بأكملها، فتصحب الأمهات أطفالهن، ويتجمع هناك الأصدقاء ويجلسون حول مقبرة الفقيد، ويتربعون على الحصر ليتناولوا بعض ما يحملون من هبات، ويتحدثون بمرارة عن الخسارة التي حدثت، وعن فضائل الفقيد وكفاءاته ومميزاته. وهم يذهبون إلى مدينة الموتى هذه عند شروق الشمس، ويمضون فترة الصباح كلها في الصلوات والدعوات الدينية. وفي هذه الأيام المهيبة يبلغ الزحام درجة تبدو معها المقابر وكأنما تقطنها جماهير غفيرة، ويمكن أن نتخيل أحجبة

النساء وهي ترفرف ، وملابس الرجال الزاهية بكل الألوان الفاقعة والمتنوعة ، وفخامة مبانى المقابر التي تغطى السبهل ، فنتذكر على الفور تلك الأساطير القديمة التي ولدت على نفس هذه الضفاف . . إذ تبدو هذه الأماكن وكأنها مقر لأشباح محظوظة ، يخيل للمرء أنها تهيم على وجوهها وهي تخطو خطوها البطيء وسط مساكن الموت هذه . أمامجموعاتهم تلك المنتشرة هنا وهناك تحت أشجار الأكاسيا والجميز ، فتبدو وكأنها تقدم لعيون المسافر لوحة من جنة الدار الآخرة تكملها وتجسدها مخيلته .

وتمتك العائلات الغنية - كما سبق القول - مقابر رائعة الجمال ، ويعتبر بعضها في الواقع مساجد صغيرة ، وهي محاطة بسور ، ويدفن فيها عبيد الأسرة وخدمها ، ويدفن السادة تحت القبة ، ثم تجمع عظامهم بعد ذلك في قبر واحد . أما المقابر الأخرى فهي أكثر بساطة ، وتتكون من أساس من الحجارة تعلوه أربعة عواميد ، تحمل أقبية وسقيفة إما على شكل قبة أوعلى هيئة هرم ، وتوضع الأجساد عند الأساس ، أما المقبرة فتظل خالية وتبنى تحت القبة التي تحدثنا عنها.

وفى معظم الأحيان ثمة مربع محفور وسط المستطيل الذى يغطى المقبرة ، ويملؤه الناس بالتراب لتزرع فيه الزهور بدافع المحبة والاعتزاز والتبجيل .

أماالعامة الذين لايقدرون حتى أن يثبتوا مجرد حجر عادى علامة على المكان الذى يرقد فيه أعزاؤهم ، فإنهم يكتفون برفع مستوى الأرض حول حفراتهم ، ويزرعون فيها بالمثل ورودا يأتون كل أسبوع لريها .

ومدافن المصريين تحظى بتقديسهم ، وهم يحرصون على أن يبعدوا عنها كل ما يمكنه أن ينال من قداستها . وتحاط مدينة القاهرة بأحواش مقابر سبق أن تحدثنا عن فخامتها ، لكن ينبغى أيضا أن ننوه بمدينة الموتى في سيوط (أسيوط) في صعيد مصر ، فهي تقع عند سفح جبل على حافة واد يانع الخضرة ،

ويخترقها طريق واسع للغاية يفضى إلى الصحراء . ويحيط بكل مقبرة جدار أبيض، تعلوه رسوم زاهية اللون، وتظلله النخيل وأشجار الأكاسيا والجميز . وتعمل عاطفة الأحياء نحو ذويهم هناك على مضاعفة عدد هذه الأشجار والعناية بها .

وهكذا فإن المصريين الذين تربط بينهم على الدوام المودة وصلات الدم ، يقدمون بعد موت أحبائهم علامات مؤثرة على ذلك الحزن العميق الذى انتابهم بفقد هؤلاء . فهم – مثل أسلافهم – يحسون بقوة بمباهج المشاعر الأسرية ، وتصدمهم بشكل مؤثر تلك الضربات التى تحرمهم من مخلوقات عزيزة عليهم ، خسارتها لاتعوض ، وهكذا أيضا نراهم بعد أن يكونوا قد تذوقوا سعادة أن تشملهم المحبة أثناء حياتهم ، يتمتعون بعد أن يتركوا العالم الأرضى ، بسعادة أن يخيم على ذويهم الأسف على فراقهم .

٤

# المداد والندابات

لدينا في أوربا وقت محدد للحداد الكبير، أما الحداد الصغير فيلى ذلك. لكن هذه الممارسات مجهولة في الشرق، فهناك يعبرون عن الحزن والأسى بطريقة أخرى، كما أن للألم هناك لغة غير تلك التي لدينا. فخلال عدد من الأيام حددها العرف، تظل المرأة تبكي وفاة أقاربها سواء داخل بيتها أو في المسجد أو على القبر، وثمة وقت من أوقات النهار مخصص لهذا الواجب الحزين. وينفذ هذا الواجب بدقة تستعصى على الفهم. صحيح أننا نلاحظ في بعض الأحيان نوعا الواجب بدقة تستعصى على الفهم، صحيح أننا نلاحظ في بعض الأحيان نوعا من التكلف في هذه الممارسات الخارجية، إذ ليس من النادر على سبيل المثال أن نرى النسوة يعبرن الشارع – وهن في طريقهن إلى المسجد أو إلى المقابر – دون أن يبدين أية دلالة على الحزن، ثم ينهضن من هناك بعد أن يكن قد أطلقن صرخات الحزن المؤثرة لمدة تقرب من ساعة، ويرحلن دون أن تحتفظ ملامحهن بأقل أثر لانفعالهن، وبرغم ذلك فإن هذه المظاهر صادقة وحقيقية عند العدد

الأكبر من هؤلاء النسوة ، ولكى تقتنع بذلك ، فيكفيك أن ترى كما رأينا بائسات يهزهن الخوف من فقد أحد أقاربهن ، يحادثن أنفسهن ويعبرن بصوت خفيض وبطريقة تثير الشفقة عن القلق الذى يأكلهن . وكثيرا ماسمعنا نسوة ينطقن – أثناء سيرهن فى الشوارع – بالدعوات الحارة كى يبعد الله المصيبة التى تهدد أسرتهن، ولايقطع حديثهن إلا العبرات التى تمزق صدورهن ، ويعبرن عن مشاعرهن تلك بلا حرج وبلهجة صادقة ، ويدعين الله أن يطيل عمر من يعانى من الخطر على حساب عمرهن، يقلن ذلك بحرارة لدرجة يكون من الظلم معها أن تشك فى إخلاصهن .فإذا عمرهن، يقلن ذلك بحرارة لدرجة يكون من الظلم معها أن تشك فى إخلاصهن .فإذا كان الخوف من الخطر يعذبهن بمثل هذه الطريقة المؤلمة أفلا ينبغى أن تفترسهن الأحزان إذا ما تحققت مخاوفهن ؟ وكثيرا ما رأينا سيدة فقدت طفلها العزيز وهى تندفع إلى خارج بيتها نائحة باكية ، لتجوب الشوارع وتلقى بصرخاتها المنتحبة تنادى طفلها بصوت يمزق القلب :يا والاد. ياوالاد! (ياولد.. ياولد) .

والسيدات وحدهن في مصر يقمن محافل البكاء بعد موت أقاربهن ، أما الرجال فعليهم كما سبق القول أن يظهروا قدرا أكبر من ضبط النفس ، فإذا تألموا فإن ألمهم مركز ، بل إنهم يطلبون من النساء – إذا ما ذهبن إلى بعيد في التعبير عن بؤسهن (۱) –أن يعتدلن ويتحلين بالصبر . وفي الدموع والأحزان يتجلى حداد مصر ، ولا يفرض الدين زيا محددا للحداد ، ومع ذلك فإن الناس يرتدون ملابس قاتمة علامة على الحداد ، لكن أبناء الطبقات العليا لايخضعون لهذه العادة ، فما أن يدفن شخص منهم وتؤدى عليه الصلوات حتى لايعود ثمة أي حداد ديني ملزم ، ويكتفون بقضاء عدة أيام في استقبال المعزين . ويدعى إلى وجبة جنائزية كل أصدقاء المتوفى ، وتخصص هذه الوجبة لذكراه التي تكون موضوعا للحديث ، ويأخذ كل مدعو في تعديد مناقبه .

<sup>(</sup>١) ليست النساء المسلمات وحدهن كما سبق القول هن اللاتي يبكين موتاهن ، فريما تتفوق عليهن المسيحيات في هذا الخصوص ، وهذه العادة عامة في مصر ،

أما الندابات اللاتي يتبعن مراسيم الدفن فهن نساء من الشعب ، مدربات منذ زمن طويل على العويل وتصنع صرخات اليأس ، وليس ثمة مسلم متنور إلا ويدين هذه العادة الكاذبة ، ومع ذلك فقد لاحظنا أنها لاتصدم الرأى العام . وتلجأ زوجة الواحد من الكبار ، عندما تخشى أنها لن تستطيع أن تسكب وحدها على المرحوم قدرا كافيا من الدمع ، أو ريما عندما تجد أن مهمة الانتحاب لمدة طويلة بلا انقطاع تفوق طاقتها - تلجأ إلى استدعاء الندابات اللاتي يقمن في الحجرة من البيت التي كان الجثمان مسجى فيها ، وهناك يقمن بتأبين الميت ولكن بطريقة شديدة النحيب . وتبدأ إحداهن بإطراء فضائل المتوفى ، وما أن تلفظ أول كلمة حتى تطلق الأخريات في صوت واحد صبحات مفزعة ، كما لو كان ذلك للتعبير عن حجم الخسارة التي أصابت العائلة . وتشرب الندابات من إبريق موضوع على موقد في نفس الحجرة وعقب كل نوبة تأبين ، قدحا من القهوة ، ومع ذلك فليس في صرخاتهن مايمس قلب الأجنبي ، فهن يعوان أكثر مما يبكين بعاطفة ، وأغلب هؤلاء التعيسات لايسكين دموعا ، ويقتصر عملهن على الإتيان يبعض الحركات وأن يرثين بنوع من الإيقاع الحزين . ولايسمح النقاب الذي يغطى وجههن ، والذي بدونه لايمكن لهن أن يتجاسرن على الظهور أمام الناس - لايسمح للمرء أن يكشف كذب بكائهن.

وعلى الرغم من الاحتقار الذى يبديه المسلمون المتنورون لهذه الاحتفالات الجنائزية والتى تشبه مسرحية هزلية أكثر مما هى تعبير حقيقى عن الألم ، فإن من المحتمل أن تظل هذه العادة لوقت طويل فى كامل قوتها ، إذ من الصعب أن تقتلع معتقدات من جذورها بعد أن امتد بها العمر وتجسدت فى هذه العادة الضاربة فى القدم ، وإنة لأمر أكثر مشقة عند شعب روتينى ، يبدو كما لو كان يرى — على نحو ما — فى حذوه حذو أسلافه أمرا له قداسة الأدبان .

الفصل الخامس

النظم والمؤسسات

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

# رجال الشريعة والتضاء

بعد أن انتهينا من الحديث عن التقاليد الأسرية والعادات الاجتماعية للمصريين المحدثين ، وبعد أن تعقبناهم في مختلف أطوار حياتهم من المهد إلى اللحد ، فسوف نهتم الآن بأنظمتهم ومؤسساتهم المدنية والدينية ، ولعل هذا هو أهم فصل في مؤلفنا ، إذ كان من المستحيل على الرحالة الذين جاعوا إلى مصر قبل هزيمتها على يد الفرنسيين أن يحصلوا في هذا الصدد على أفكار ومعلومات موضوعية ، فقد كان ثمة عقبات كبيرة تحول دون أبحاث بهذه الدقة ، كما أن مثل هذه الأبحاث كانت تثير ريبة وشكوك الحكومات المستبدة ، التي كانت تتولى شئون البلاد ، لقد كان الأمر يتطلب وجود ودعم جيش منتصر مسيطر ، وعلاقات يومية ومباشرة مع السكان من كافة الطبقات ، حتى يمكن دراسة قوانين مصر ونظامها المالي والإداري . وقد سبق أن قدمت دراسة «استيف» Estéve لوحة كاملة عن الدخل العام ، وتوزيع واستخدام الضرائب ومختلف أنواع الملكية ، أي أنها قدمت باختصار لوحة عن كافة أقسام الحكومة التي كان عملها الإشراف على مالية الدولة .

ولقد كانت المهام التي أوكلت إلى الأستاذ استيف هي التي مكنته من أن يرى بعينيه كل شيء ، وأن يسبر في ثنايا ذلك غور تلك الإدارة البطيئة والمعقدة . علينا إذن في فصلنا هذا أن نهتم بالدرجة الأولى بالنظم والمؤسسات التي لايدخل في نطاقها الموضوع الذي عالجه زميلنا ، وأن نبدأ بالقوانين المدنية التي يخضع لها المصريون في الوقت الحاضر . ولكن من الأمور الملحة قبل أن نمضي في تمحيص هذه القوانين أن نتعرف على الأشخاص الذين كانوا أعضاء في هذه المؤسسات أو قائمين على أمر هذه النظم . وحيث إن الشريعة الإسلامية وكتابها «القرآن الكريم» هما القاعدة الرئيسية التي تنهض عليها القوانين المدنية ، فإن رجال

الدين قد أصبحوا في نفس الوقت رجال القانون . وهؤلاء ينقسمون إلى عدة طوائف ، ومهامهم بالغة التنوع : فبعضهم تقتصر مهمته على العناية بالمساجد ، ومن هؤلاء الإمام ، وهذا النوع من الرجال ليسوا بالأغنياء ولابذوى المكانة ، فبإمكان كل مسلم ملم بالقراءة والكتابة وإقامة الصلاة أن يكون إماما لمسجد . وهو ليس من رجال الدين المتخصصين ولا يرتدى زيا خاصا ، وهذا النوع من العمل وراثى في العائلات ، ومن الممكن التنازل عن هذه الوظيفة لآخر مقابل جعل من المال .

والقاضى هو الذى يفحص الأئمة ، ويمكنه أن يقبلهم أو يرفضهم حسبما يتراءى له عن المرشح ، وهل هو فى مستوى الوظيفة أو ليس فى مستواها وليس ثمة هيرارشية (هرمية) بين الأئمة ، فهم أئمة المساجد وليس أكثر من ذلك . وللباب العالى عليهم وعلى كل العلماء نوع من السطوة الروحية ، ولكن إذا حدث أن كان ببعض فرماناته مايتعارض مع بعض ماجاء فى القرآن فإنهم لا يلزمون أنفسهم بطاعتها عن اعتقاد ، إذ لا ينبغى عليهم أن يطيعوا إلا الله ورسوله .

ويشكل الأشراف في مصر طبقة منعزلة ، وهم يتمتعون بنفوذ كبير ، وسبب مكانتهم تلك هو اللقب الذي يحملونه ، فشريف معناه متميز ، وهذه الصفة لاتخلع إلا على أحفاد محمد من ابنته فاطمة ، ويحق لهم وحدهم لبس العمامة الخضراء ، ويقول بعض العلماء : ويل لمن يدعى لنفسه الشرف دون أن يكون كذلك، وويل لمن يهجر الأشراف . ونحن نجد أشرافا من مختلف الطبقات ، وثمة أشراف لاتعرف ماهي مهنتهم بالضبط ، بل وثمة منهم من يمارسون أعمالا مرذولة . وينقل النساء هذا اللقب لاولادهن من الجنسين ، وحيث إن من حقهن أن يتزوجن بلا تمييز ، أي سواء من شريف أومن مسلم ليس من الأشراف ، فبإمكاننا أن نستنتج كيف يمكن أن يتضاعف عدد أفراد هذه الطائفة .

ويختار الباب العالى واحدا من أبرز هؤلاء الأشراف ، ليعينه نقيبا للأشراف ،

وهى وظيفة محترمة ، ويقيم من يتولاها فى القاهرة . ويأتى هذا النقيب عادة من القسطنطينية مع القاضى ، ويدفع فى مقابل وظيفته تلك حوالى أربعين ألف مدينى ، ويحصل على دخل عديد من القرى الصغيرة هى بمثابة إقطاع لوظيفته . ولا يعهد لشخص ما بهذا المنصب إلا لمدة عام ، يثبت فى نهايته النقيب أو يستبدل به غيره حسب مشيئة السلطان .

ويحاكم كل الأشراف أمام نقيبهم على ما يأتون من أخطاء بسيطة ، لكن ليس من سلطته أن يحكم على واحد منهم بالموت ، فالقاضى وحده هو الذى يختص بمحاكمتهم فى الأمور المدنية والجنائية مثلهم مثل بقية المسلمين ، وعندما يحكم على واحد منهم بالإعدام يتولى النقيب تنفيذ الحكم ، وللأشراف سبجن خاص بهم ، ويستخدم جزء من دخول القرى الموقوفة على النقيب لإطعام المساجين من الأشراف (١) .

وليس ثمة بلد يتمتع فيه الأشراف بامتياز أكبر مما يتمتعون به في مكة ، إذ لهم الحظوة على سائر المسلمين في كل الاحتفالات الدينية ، ولهم بخلاف ذلك امتيازات كثيرة ، ومع ذلك فشريف مكة ليس سوى أمير زمنى ، وليست له أية قداسة دينية ، بل إن الصلاة لاتقام مطلقا باسمه ، بل تقام الصلاة على الدوام في الحرم المكي باسم السلطان .

ولقد سبق لنا أن تحدثنا عن العلماء ، وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاث طبقات كبرى : رجال الدين ، علماء الشريعة ، القضاة . والأولون هم الأئمة ، والآخرون هم رجال الإفتاء ، وهم بمثابة محامين استشاريين يبدون آراءهم في كافة الأمور ، أما الفئة الثالثة فهم قضاة العدل . ويمنح القضاة من الدرجة الأولى لقب مولاى ، ومعناه

<sup>(</sup>١) يوجد كذلك اختلاف فى طريقة إعدام الأشراف ، إذ لا يمكن أن تفصل روسهم عن أبدانهم ، ويرسل النقيب إلى السجن من يقوم بخنق المحكوم عليه بالإعدام ، ولا تعلق أجسادهم كذلك بعد تنفيذ الحكم ، بل تدفن على الفور .

سيد أوشريف . أما شيخ الإسلام — أو مفتى االقسطنطينية – والوزير الأكبر (الصدر الأعظم) فهما أهم شخصيتين بعد السلطان في كل الامبراطورية ، وهما يمثلان السلطان : الأول في الشئون الروحية ، والثاني في الأمور الزمنية . وليس من حق السلطان أن يعدم المفتى بنفس الطريقة التي يُعدّم بها المذنبون العاديون ، وعندما يدان شخص ما وهو يتقلد هذا المنصب الخطير بجريمة كبيرة فإنه يلقى عقابا خاصا ، ربما كان أكبر بكثير من ذلك العقاب الذي يوقع على المجرمين العاديين .

وتعرض على المفتى المسائل العويصة التى قد تظهر عند تطبيق بعض أحكام الشريعة ، ويتوجه إليه للحصول على حكم منه باعتباره رجل الشريعة المكلف بإبداء الرأى في العقوبات التى تطبق في بعض الجنايات . وهذا الحكم الذي يصدره عن هذه الأمور الجنائية ، أو في غيرها من المسائل المدنية ، مثل حقوق أطراف النزاع في قضية ما — يسمى فتوى ، وهي تماثل منطوقا شرعيا تحدد مسار حكم القاضي . ويحرر هؤلاء فتواهم كتابة ، ولكن عندما يطلب إلى المفتى إيضاحات حول نقطة غامضة في القانون فإنه يستدعى كبار العلماء ليناقش الحالة معهم ، ومن النادر أن يلجأ قاض ضليع في الفقه إلى طلب رأى المفتى بل وأكثر من ذلك أن يلتزم بقراراته . ولكن عندما لايكون القاضي ضليعا في الفقه كما يحدث في معظم الأحوال ، فإنه يلجأ على الدوام لطلب رأى المفتى قبل أن ينطق بالحكم .

ولكل من المذاهب الإسلامية الأربعة – التي تحدثنا عنها في الفصل الأول – مفت خاص بها في القاهرة ، لكن هذه الوظائف لاتمنح ، بل هي لقب أو جدارة تنال بالسمعة . أما في المدن الأخرى والتي تحظى ببعض الأهمية فإن المفتى يقوم بإرسال قاض يمثله فيها ، ولايمارس هذا «المولى» وظيفته إلا لفترة قصيرة من الزمن ، وأمثاله في تركيا يغيرون كل شهر ، ويدفعون ثمنا لوظائفهم مبلغا يتفاوت بحسب ثراء المدينة التي سيمارسون فيها عملهم ، والمولى بعد الحاكم هو السلطة الأولى في المدينة .

وثمة في مصر نظام للنساك المسلمين ، وينتشر إلى حد ما في الولايات التركية الأخرى ، ويسمى المنتسبون إليه دراويش . وهم يعيشون في جماعة ، ويرحلون من خلوة إلى أخرى ، وليس محرما عليهم أن يتزوجوا ، لكن لايمكن قبول زوجاتهم معهم في الخلوة ، وعلى هؤلاء أن يقمن في مساكن خاصة . ولكل جماعة من الدراويش دخول ، تأتيها من هبات موصى بها ومن منشات أوقفها عليهم الخيرون من المسلمين . واكل طريقة رؤساؤها ، واكل خلوة رئيس يسمى شيخا ، وفضلا عن ذلك فإن هؤلاء الدراويش يتمتعون باحترام عام ، ولكنهم يتهمون بالتفلسف ، وهذا اتهام خطير عند شعب جاهل يتشبث بأخطائه بحكم التعود الطويل . فالشرقيون يسمون فالسفة كل العقول التي لايسهل عليها أن تتقبل يسهولة الكثير من الأفكار والآراء، وبخاصة تلك العقول التي ليست على استعداد للاعتقاد في معجزات النبي ، ومع ذلك فمن الصعب أن نقبل اتهاما كهذا يوجه إلى الدراويش ، فهم ليسوا متنورين للحد الذي يتعمقون معه في موضوعات جادة ، بل يبدو أن مثل هذه الموضوعات لاتثير اهتمامهم . ومهما يكن الأمر فإنه يظن بكثير منهم الهرطقة وعدم الورع ، ويقول خصومهم بأنهم يجعلون من إيمانهم بالله نهاية المطاف لعقيدتهم ، فلا يلتزمون بعد ذلك بإقامة الصلاة أو الامتثال للفروض ، وبأنهم لايخضعون إلا من حيث الشكل ، وبأن كل مايتظاهرون به فارغ لاقصد منه سوى الرياء . وثمة طوائف دينية أخرى كثيرة من المسلمين ، ولكن حيث إن بعض هؤلاء من النساك العاكفين وبعضهم الآخر حجاج جوابون ، فسوف يكون من الصعب علينا أن نقدم تفاصيل موضعية عنهم ، ولكننا نكتفى هنا بأن نتحدث بعض الشئ عن الأولياء، وهم بالنسبة للمصريين موضع تقديس خاص .

ليس ثمة شعب لم يخلط بمعتقداته وممارساته الدينية صورا من صور الامتثال المضحك، فلقد صور المصريون في عصورهم القديمة الآلهة في أشكال بالغة الغرابة والوحشية، وقدس الإغريق الهتهم الذين اظهروهم في شكل النهمين بالملذات الخليعة والمنفرة، أما الرومان فقد كان لديهم عرافوهم الباحثون عن

شكل المستقبل بفحص أمعاء وجروح الأضحيات . وكم من مرة استسلم الشيوخ العظام لأول جمهورية عرفها التاريخ لشهية الدجاجات المقدسة ، أو لنتيجة استجلاء جروح الأضحيات حتى يقرروا مصير الوطن . أما عبادة الكهنة الغاليين فهى أكثر الأمور المفزعة التي يقدمها لنا التاريخ ، ومع ذلك فقد ظلت لوقت طويل عزيزة على الغالبين . وهكذا - وكأن هذا قدر لا يمكن الإفلات منه ، إذ يبدو أنه لصيق بكل أنظمة البشر - كرس المحدثون ، شانهم شأن القدامي ، أخطاء ومعتقدات بعيدة عن العقل ، ربما لم يعد من المكن اغتفارها مع هذا المدى الذي بلغه عقل الإنسان عما كان عليه في تلك الأزمان الضاربة في القدم. وفي هذا الصدد لا يقل المصريون المحدثون غرابة عن أسلافهم ، وإن كانوا أقل منهم عبقرية ومهارة ، فهم يقومون بعبادة أمور يمجها العقل ، مثل الأضرحة والأولياء ، حيث يعتقد الناس هناك أن الله قد كلف أولياء بخدمتهم ، وهيأهم للأمر بطريقة شاملة أصبحوا معها لا يبالون - أي الأولياء - بكل ما هو أرضى ، بل إنهم جميعا قد فقدوا الشعور بأحاسيسهم الدنيوية ، وهكذا يلقى البلهاء في حياتهم الاحترام والإكبار باعتبارهم أولياء وقديسين . وثمة بعض من هؤلاء يتمتعون يقدر ضئيل من المواهب الروحية والخلقية ، لكن هؤلاء ينسحبون إلى الأماكن المعزولة ليعيشوا كنساك زاهدين ، وينهمكون في الصلوات والتأمل . وثمة أولياء من كلا الجنسين ، ويرى هؤلاء على الدوام وهم يسيرون عراة كما ولدتهم أمهاتهم ، لكن التقديس أو قل هو العمى العام يكون بالنسبة لهم بمثابة الرداء (١) ويدفن هؤلاء الأشخاص بعد موتهم في احتفال كبير ، وتصبح مقابرهم بالنسبة للناس أماكن ملأى بالمعجزات ، وفي الأرياف ، وكذا في الأحياء البعيدة عن وسط المدن ، يوجد الكثير من هذه الأضرحة التي تدين بوجودها لهبات المسلمين المتحمسين . وهي

<sup>(</sup>١) يروى عن كثير من الأولياء أنهم لم يكونوا على الدوام بمنأى عن ملذات الحس ، ويقال إن القداسة التى يتدثرون بها قد سهلت لهم على الدوام وسائل إشباع كل ملذاتهم دون أن تمس قداستهم ، حيث إنهم لم يخدشوا الحياء العام أو يخرجوا على مقتضيات اللياقة .

على شكل قباب صغيرة تتفاوت درجة فخامتها ، وثمة رجال مكلفون بالحفاظ على عليها والقيام بوظيفة الإمام في هذه المساجد – المقبرة ، لكن هذا العمل على الدوام ليس مجزيا . وكثيرا ما نقابل في الشوارع رجالا تغطيهم الهلاهيل ، يتموج شعرهم المتهدل ويمسكون بيدهم عصا . هؤلاء هم شيوخ مقابر الأولياء ، جاءا يتكففون الناس .

وفى بعض الأحيان يلعب بعض المخاتلين دور الولى حتى ينعموا بالترحيب والاحترام، وبخاصة كرم الضيافة، ولكن بعد وقت - يطول أو يقصر - يتوصل الناس إلى اكتشاف الخدعة، ويكون الهجر والاحتقار هو نصيب هؤلاء الأولياء المزيفين.

### ٣

# الأعياد الدينية ، المبادئ الرئيسية للعقيدة الإسلامية

سبق لنا أن تحدثنا عن أعياد المصريين أثناء حديثنا عن الاحتفالات وضروب اللهو عند الشعب المصرى، وعلى الرغم من أن أعياد المصريين كلها تعود إلى أصل دينى، فليس ثمة سوى عيدين من هذه الأعياد يمكن اعتبارهما بحق أعيادا مقدسة، وهذان العيدان هما : عيد رمضان (عيد الفطر)، وعيد أضحية إبراهيم (عيد الأضحى) ، ويبلغ طول العيد الأول ثلاثة أيام، وفى هذا العيد يشكر المسلمون ربهم لأنه قد مكنهم من أن يمضوا فترة الصيام على خير . أما العيد الثانى ، العيد الكبير، فيتم الاحتفال به فى العاشر من ذى الحجة، وهو آخر شهور السنة، ويستمر أربعة أيام بالنسبة لعامة الشعب، لكن الأثرياء وكبار الشخصيات يحتفلون به لأسبوع كامل، ويتفق حلول هذا العيد مع وصول الحجاج إلى مكة، حيث يذبحون على الجبل أضحياتهم. وفى يوم العيد تذبح كل أنحاء مصر حملا أو أى حيوان آخر بحسب إمكانياتها، أما

الأغنياء فيذبحون ذبائح عدة بحيث تخصص لكل فرد من الأسرة ذبيحة على الأقل ، لكن الفقراء يكتفون بأضحية واحدة .

ومما هو جدير بالذكر أن الأعياد الدينية التي قررها محمد لا تشبه في شيئ أعياد المسيحيين ، إذ هي ليست أياما للراحة ، فهي لا تفترق عن بقية الأيام إلا في الصلوات الإضافية والأدعيات التي تتلي في كل مسجد ، وبخلاف ذلك فإن المحلات تظل مفتوحة ويستطيع العمال أن يقوموا بأعمالهم المعتادة ، لكن الناس يفضلون أن يرفهوا عن أنفسهم ، فيرتدون أجمل ملابسهم ، وتغص الشوارع بأناس انغمسوا في المرح .

وذكرى مولد النبى هى الأخرى مناسبة لمباهج كبرى للعامة ، فتمتلى الميادين بالمهرجين والحواة والعوالم وباعة الحلوى ، ومع ذلك فلا ينظر لهذه المناسبة باعتبارها عيدا إجباريا، إذ يمكن الاحتفال أو عدم الاحتفال به ، والعادة وحدها هى التى أقرته . وعند حلول المساء يسارع الناس بإضاءة الأنوار ، ويستمر اللهو حتى وقت متأخر من الليل .

وثمة عادة خاصة بمصر لا تشاركها فيها فيما يبدو بقية الدول الإسلامية ، تلك هي عادة إقامة الأعياد للأولياء ، حيث لكل قرية ولكل حي من مدن مصر الكبرى ولي يحتفل الشعب بيوم مولده ، وبرغم ذلك فلا تقام أية صلوات إضافية في المساجد . وعلى الرغم من الدافع الديني لهذه الأعياد فإن رجال الشريعة لا يشاركون فيها على الإطلاق ، ويتركون شئون الاحتفال للسكان من كافة الطبقات ، وهؤلاء نهمون على الدوام بالبهجة وضروب اللهو (۱) .

ومع ذلك فشهر رمضان هو أهم الأوقات التي ينغمس فيها المصريون في

<sup>(</sup>١) يفضل المصريون الاحتفال بأعيادهم ومسراتهم في الليل ، وهذه في الغالب عادة كل الشعوب التي تعيش في جو حار ، فالليل في المناطق المدارية في الواقع هو الوقت الذي تنشط فيه أجسامهم وملكاتهم.

المسرات ومختلف ضروب اللهو، فهو في مجموعه شهر صيام وشهر مهرجانات. وقد يبدو من الغريب أن يختاروا مثل هذا الوقت للقيام بممارسات متناقضة: التوبة وتطهير النفس من ناحية، والملذات من الناحية الأخرى. ولكن، فلعل المشرع قد أراد بذلك أن يخفف من وطأة تلك التوبة المهلكة، فعمل على أن تصحبها أوقات تخصص للمسرات (كذا!)، إذ يستطيع الناس بشكل أفضل أن يتحملوا من ضروب الحرمان تلك التي تعقيها المسرات والملذات.

وان يكون بمقدورنا أن نكون فكرة تامة عن شهر رمضان ، شهر صيام المسلمين ، إذا اتخذنا من صيام المسيحيين طرفا للمقارنة ، فلقد منح محمد نفسه كامل الحرية في تقديره لنمط الرجل الفاضل الذي ينشده والذي سيحوز مباهج العالم الآخر ، لدرجة أنه قرر نظاما بهذه القسوة مع أتباعه في هذا الصبيام السنوى ، فالصوم يستمر لشهر قمرى كامل ، ويأتي في أوقات غير محددة ، إذ يأتي أحيانا في الصيف وأحيانا في الشتاء ، لكن الشريعة تظل في كلا الفصلين على قسوتها ، فينبغى على المرء أن يحرم نفسه من كل طعام ابتداء من شروق الشمس حتى غروبها ، ولا يستطيع خلال هذه المدة لا أن يشرب ولا أن يدخن ، ومن السهل أن نتخيل قسوة مثل هذا الصيام ، إذا ما تصورنا كيف يكون العطش في منطقة مدارية كمصر ، وهو أشد أشكال الحرمان استعصاء على التحمل ، وفي الوقت نفسه يكون على العامة الذين لا يستطيعون الاستغناء عن عملهم اليومي الذي يتكسبون منه عيشهم ، الانتظار حتى نهاية اليوم ليرووا غلتهم ، ويرى المرء في فترة هذا الصوم حمالين يسيرون - كما في الأيام العادية - وهم يحملون أحمالا ضخمة ، أو يعملون بطريقة شاقة أطول وقت من النهار ، دون أن يرطب حلقهم الجاف قطرة من ماء ، ودون أن يتناولوا وجبتهم الصغيرة المعهودة لتنشيط قواهم التي هدها العرق والتعب . ولكن ما أن يأتي المساء حتى يتغير المشهد ، إنهم لم يعودوا نفس الرجال ، فالليل بطوله ينقضى في الولائم وضروب اللهو والفجور . في النهار يفعل كل امرئ قدر طاقته كي ينهي أعماله يسرعة لتخميص بمنع ساعات للنوم ، فترى الفلاح راقدا تحت النخلة بعد أن أنهى في فترة الصباح عمله ، وترى التاجر يرقد على بنك دكانه ، والعامة ممددين في الشوارع بجوار جدران مساكنهم ، وكذلك الغني راقد بالمثل ، نعسان ينتظر على أريكته الفاخرة الفترة التي تسبق غروب الشمس . وأخيرا تأتى تلك الساعة التي طال انتظارها! فينهضون على عجل ، ويهرع كل امرئ للحصول على مكان مرتفع ، وتتجمع النساء في شرفات منازلهن ليرين حركة اختفاء الشمس . وتبدأ الشمس تشحب رويدا رويدا، ويتأكل قرصها ليختفي وراء الأفق، وتنمحي - والناس في مشقة الانتظار – أشعتها ، حتى أن العامة وسكان القصور والقابعات في معاقل الحريم- كل هؤلاء يحيون بصوت جماعي تلك النهاية التي تلكأت طويلا طويلا ، وتعلن الأغنيات البهيجة حلول وقت المسرات ووقت الطعام ، وتدوى من كل المساجد أصوات المؤذنين الجادة تنادى الناس للصلاة ، وتحدث همهمة واضطراب عام، فيتفرق الناس على الفور، وتنفض الجماعات ويتبعثر المتجمعون إما إلى المقاهى وإما إلى البيوت أوالمساجد أوالميادين العامة . ويأكل كل امرى بشراهة ، ويقيم الأثرياء مآدب باذخة ، ويقدمون للفقراء فضلات موائدهم . ويقدم الطعام الجميع - بلا تمييز - لكل الحاضرين، وهذه العادة الحميدة بلاشك ، تطبق في كل ولايات السلطان.

ويعقب الطعام الاحتفالات والألعاب، وتسيطر الضلاعة الجامحة على كل ضروب اللهو في ليالي الفسق هذه، وتظل المساجد مضاءة حتى بزوغ النهار، ويقضى أفاضل الناس ليلهم في حديث نافع، لكن الجمهور يذهب إلى المقاهي حيث الرواة والمنشدون يقصون - بحماسة ملتهبة - مغامرات عجيبة تخلب الألباب بطريقة فريدة، ويهرع البعض إلى الحمامات: فهناك على وجه الخصوص تزدهر الملذات، وتتم لقاءات الغرام، والعاملون بالحمامات - المعتادون على هذا النوع من الأمور - هم على الدوام عصب هذه المغامرات العاطفية. وهكذا ينتقم الجنس من سجانه وطغاته، ولكن ينبغي أن تحاط مثل هذه المغامرات بأكبر قدر من السرية، وإلا فإن غضب الزوج المطعون في كرامته لن يعرف لنفسه حدودا.

ويمكن القول أن الميادين العامة هي الأماكن التي تعرض فيها أكبر ما الفسق مدعاة للخجل. فهناك يقدم بعض الحواة والمشعوذين مشاهد شبر تنتهي بلوحات بالغة الانحطاط والفظاظة ، تشكل فسيادا مدهشا للتقا والممثلون الرئيسيون في هذه اللوحات هم على الدوام شيخ وطفل. ويرغم فلو أننا حكمنا على تقاليد الأمة بأكملها عن طريق الميل الذي يبديه أبناء العادة نحو هذه العروض ، لكونا بالتأكيد فكرة خاطئة وظالمة ، فمثل هذه العالمات بولا السوقة والرعاع ، ومثل هؤلاء الناس في كل مكان ، نارية مشاهد الغلمة والفسق بكل عريها ، لكن ما يدعو إلى الأسف حقا ، تسمح السلطات بمثل هذه العروض .

بل إن مباهج رمضان تصل إلى معاقل الحريم ، ففى رمضان يالسيدات باستدعاء العوالم وبعض الموسيقيين ، ويجلس الزوج باسترخاء ولا على أريكته ، ومبسم غليونه في فمه ، وإلى جانبه أحب زوجاته إلى قلبه ، ليس بمتعة شديدة إلى أغنيات العوالم وصوت الموسيقي ، ويحيط الزوجين العبيد ، واقفين من حولهما أو جالسين القرفصاء على حصيرة . ولابد أن المرء إعجابه بذلك التمثيل الصامت (بانتوميم) للعالمة الشابة وهي تصور في وشهوانية ، الصراع بين الفسق وبين العفة . ويحيط بقامتها الرشيقة معقود برخاوة ، يبدو كأنه الحاجز الوحيد الذي يصد عنها هجمات الحب . لتعقده من جديد – برخاوة أيضا – كلما بدا أنه قد بدأ يستجيب بفعل قوة لا وهي ترقص على نغمات الآلات ، لكن الحزام تزعزعه حركات الراقصة فينة جديد رويدا رويدا . عندئذ تتنبه العفة فجأة بعد أن نومتها الشهوة ، فالراقصة الحزام من جديد ، وبنفس الرخاوة ، ويتخذ الرقص مظهرا أكثر ووقارا . لكن ذلك يخلي مكانه مرة أخرى لحيوية الإحساسات والشهوة التي تحوا العالمة فريسة لها .. وتتجدد نفس الظروف وتضعف العقدة الرهيفة التي تحوا الحب ، وتعقدها الراقصة من جديد ، لكن الحب ينتصر ولا يعود أحد يع الحب ، وتعقدها الراقصة من جديد ، لكن الحب ينتصر ولا يعود أحد يع الحب ، وتعقدها الراقصة من جديد ، لكن الحب ينتصر ولا يعود أحد يع الحب ، وتعقدها الراقصة من جديد ، لكن الحب ينتصر ولا يعود أحد يع

على انتصاره ، وتستجيب العالمة في النهاية لعواطفها ، فتبطئ من حركاتها وتبدو غارقة في هيام لذيذ ، ويصفق الحاضرون لها بحماسة وإعجاب . ويحدث تمثيلها الشهواني الصامت أثرا يفوق الوصف على مشاهديها ، وبخاصة على الزوجة ، فتخرج عن طورها - كما شاهدنا ذلك عدة مرات - متأثرة بتلك الرقصة الشهوانية ، فتصل صوتها بصوت المغنين وتقلد حركات العالمة .

لن نمضى طويلا فى وصف تقاليد المسلمين أثناء شهر رمضان ، فقد حان الوقت لأن نعود إلى موضوعات أكثر جدية . اللق نظرة سريعة على الدين بشكل عام ، حيث إن من الصحيح أن للدين فى مصر بصفة خاصة – وأكثر من كل البلدان الأخرى – تأثيرا على كل النظم المدنية والعادات الاجتماعية .

ينبغى على المسلم أن يعتقد بوحدانية الله (۱) في رسالة محمد ، مع الإيمان بكل ما جاء في القرآن باعتباره كلاما مقدسا (۲) ، وأن يؤدى الصلوات الخمس مع أداء الوضوء الذي لا غنى عنه لممارسة هذه الصلوات ، وأن يحرص على صيام رمضان ، وأن يؤدى للفقراء جزءا من دخوله هو حق لهؤلاء الفقراء (۲) ، وأن يحج إلى مكة مرة واحدة في العمر .

ويعترف المسلمون - شأنهم شأن المسيحيين - بقدرة الله وعدالته ومعرفته بالغيب ، لكنهم يعتقدون أكثر من المسيحيين بالقضاء والقدر ، وإن كانوا يختلفون في درجة تمثل هذه الفكرة . ويقودهم هذا الاعتقاد إلى استسلام لاحدود له يميزهم عن سائر الشعوب ، ويعتقدون في نفس الوقت أن الأفعال الإنسانية وأحداث العالم محددة بنظام ثابت ، حتى أنه ليس بمقدور المرء أن يتفادى ما

<sup>(</sup>١) ينبغى الاعتقاد بصورة مطلقة في وحدانية الله ، فعلى المسلم الحق أن يؤمن بأن الله أحد وبأنه لم يلد ولم يكن له كفوا أحد .

<sup>(</sup>٢) يعتقد المسلمون أن الله أنزل القرآن على محمد عن طريق الملاك جبريل آية آية على مدار ٢٣ عاما .

<sup>(</sup>٣) من أهم الصدقات الإجبارية التي على المسلم تقديمها ، صدقة عيد الفطر

سيكون ضارا به حتى ولو كان مرضا معديا (١) . ويفسر استسلامهم الطبيعى على الدوام بأنه خضوع أعمى لمشيئة القدر .

ويرى المسلمون أنه لا يمكن تمثل الله على أية صورة ، كما يرون أنه لا ينبغى التعمق فى البحث فى ذات الله ، واكن ينبغى فقط البحث فى صفاته . ويرى بعضهم أن الروح منبثة فى كل خلايا الجسم ، وأنها تجرى مع الدم فى العروق ، ويرى آخرون أنها مثل الشمس تتوزع أشعتها على كل أجزاء الجسم ، وقد قال محمد عن الروح أنها من أمر الله . وعلى العموم فإن المسائل الميتافيزيقية التى مزقت مدارسنا المسيحية طويلا ، لا يميل إليها علماء المسلمين إلا قليلا ، فمعتقداتهم أفكار مسبقة ، وهم لا يسعون لتفسير ذكاء العقل الإنساني، وينظرون إلى موسى وإلى المسيح باعتبارهما من الأنبياء . فالمسيح هو روح الله جاء عن طريق نفخة من جبريل فى العذراء ، وبعدما قام برسالته على الأرض صعد إلى السماء حيث الذات العليا ، وحيث يعيش الآن ، وأن الكفرة الخاطئين فى تواطئهم الإجرامي لم يقتلوا أو يعذبوا إلا شبيها له .

ويتفق العلماء على أن اليهود والمسيحيين الذين عاشوا قبل رسالة محمد كانوا مؤمنين بحق ، واكن حيث إن هذه الرسالة الأخيرة قد جاءت لتغير وتصلح من كل الشرائع التي جاء بها الأنبياء السابقون ، فإن أتباع موسى الحاليين وكذا أتباع عيسى كفار وغير مؤمنين .

ويرى المسلمون أن العالم مخلوق ، وأن الله وحده هو الأزلى ، ولا يعود زمن الخلق إلا إلى ألف عام وبضعة قرون ، والفترة التي ينبغى أن يحياها العالم غير مؤكدة ، وينصبح محمد أتباعه ألا يحاولوا مطلقا البحث فيها . وقد خلق الله الخلق في سنة أيام : فخلق الأرض في يوم السبت ، وشكل الجبال في اليوم التالى ،

<sup>(</sup>١) يختلف المسلمون حول هذه النقطة ، فيذهب الأحناف والأتراك عموما إلى أن الإجراءات الصحية تعتبر مظهرا مبينا لقدرة الله ، لكن بقية المذاهب أقل تعنتا ،

وفي اليوم الثالث خلق الأشجار والنبات، وفي الرابع خلق الآلام والفتن الاجتماعية

وفى اليوم الثالث خلق الأشجار والنبات ، وفى الرابع خلق الألام والفتن الاجتماعية (وهو يوم سئ الطالع) ، وفى اليوم الخامس خلق الظلمات والنور ، وفى السادس خلق الحيوانات ، وظهر آدم فى اليوم السابع لأول مرة على ظهر الأرض ، وكان قد تشكل منذ أربعين يوما .

ويؤمن المسلمون أيضا بهذا الاعتقاد الباعث على الأمل والمواساة ، وهو: الإيمان بخلود الروح ، وهذه الفكرة هي بمثابة المحور لكل معتقداتهم . وعند الموت تصعد روح المسلم الحق إلى الجنة ، وهي خضراء على الدوام ، لتنتظر يوم الحساب الأكبر والأخير ، أما روح المسئ فتبقي أسيرة في المناطق المعتمة والآسنة . ولكن عندما تقوم الساعة ، وتحل ساعة الحساب ، فإن العالم سوف ينقلب رأسا على عقب ، وتتشكل الأرض من جديد ، وتفتح في النهاية أبواب الجنة وأبواب النار ، ويتقحص الله محاطا بكل رسله أعمال البشر . وتعود الأرواح إلى الأجساد التي ستنهض من تلقاء نفسها بكل حيويتها ، وعندئذ يدخل العاداون في جنة النعيم لكي لايخرجوا منها ، أما الآخرون فيذهبون ليكفروا عن جرائمهم . ولكن ليس ثمة عذاب أبدي إلا لمن لم يصدقوا برسالة وكلمة محمد (۱) .

<sup>(</sup>۱) السعادة التى وعد بها محمد أتباعه حسية خالصة ، وهي عبارة عن ملذات شهوانية أبدية . ويقول المسلمون إن كل إنسان يوم البعث سيكون في قوة وقامة الإنسان الأول ، التي لم تكن تقل – تبعا لأقوالهم – عن خمسين قدما ، وسوف تكون النساء على درجة من الجمال تشعل معها قلوب الرجال بعاطفة تتجدد على الدوام ، ويستطيع الرجل إشباعها إلى مالا نهاية دون نفور أو ملل . أما النساء فلن يحملن مطلقا ، لأن هذه الملذات ستكون على نحو ما ملذات علوية ، وأن يترتب عليها شي من نقائص الطبيعة البشرية . وسيحتفظ العقل وكل الأطراف بكل حيويتها ، كما أن الذين سيعمرون هذه الجنان سيتمتعون بسعادة لا تحول ويكل مباهج الوجود وملذات الحس ، إذ إن أجسامهم ستظل على قوتها اللأبد . ويشيع الاعتقاد في أوربا أن محمدا قد استبعد النساء من جنته (ق) ، وهذا خطأ ، فقد قال مؤلف كلاسيكي . « إن ما قيل عن الرجال بخصوص الجنة هو نفسه ما قيل عن النساء » . وحيث إنهن خاضعات لنفس الفروض الدينية مثل الرجال فينبغي أن يتمتعن بنفس المكافئة .

وليس ثمة طريق للحصول على مكافأة الحياة الآخرة إلا الطهارة والصلوات ، ويستطيع المسلم أن يؤدى صلاته فى أى مكان ، فيبسط على الأرض سجادة أو حصيرة أو حتى شال عمامته ، ويستدير بوجهه جهة مكة . وصلاته قصيرة لكنها حية ، وإذا لم يكن ثمة ما يمنعه من الذهاب إلى المسجد فينبغي أن يؤدى صلواته هناك ، فهذا أفضل ، أجل إن الله – حقا – فى كل مكان ، لكن من الأفضل أن نعيده فى بيته ،

وفي داخل كل مسجد ، ثمة حوض كبير ملئ بالمياه ، هناك يفسل المسلمون الأجزاء المستورة من جسمهم (الاستنجاء) ويطهرون أيضا لحيتهم وذراعيهم حتى المرفقين . وعندما يجوبون صحراوات لا ماء فيها ، فإنهم لا يعفون من أداء نوع من الوضوء ، يحل فيه الرمل الناعم أو التراب الطاهر محل الماء الذي ينقصهم (التيمم) .

-

فالصلوات الخمس وصبيام رمضان والحج إلى مكة ، كل هذه فروض إلزامية على الجنسين . لكن النساء لا يستطعن لا أداء الصلاة ولا صبيام رمضان أثناء فترات الدورة الشهرية ، لأنهن في هذه الفترة لا يتمتعن بالطهارة الواجبة للعبادة . ويؤكد الكثيرون أن النساء كان بمقدورهن أن يتوجهن إلى المساجد في أيام النبي ، لكن الخليفة عمر عندما لاحظ ما يسببه وجودهن من سرحان عند الرجال وما يمكن أن ينتج عن ذلك من فضائح ، أمرهن بأن يؤدين الصلاة في بيوتهن .

(%) وهذا ما نجده عند منتسكيو حين يقول . « وحيث إن النساء من طبيعة دون طبيعتنا وحيث إن أنساطا قد قالوا إنهن لن يدخلن الجنة ... Lettres Persanes, Lettre XVII

بل إن فولني Volney نفسه - برغم تبحره في دراساته الشرقية - قد ذهب إلى ذلك حيث يقول Voyage en Egypte et en Syrie, t. ll, p . 323. : في كتابه .

« إن محمدا برغم شدة ولعه بالنساء لم يمتحهن شرف معاملتهن كجزء من الجنس البشرى ، فهو لم يشر إليهن لا بخصوص الفرائض الدينية ولا بخصوص مكافآت العالم الآخر . لكن هذا الزعم لم تكذبه كل مؤلفات رجال الدين الإسلامي فحسب ، بل إن القرآن نفسه ليس فيه ما يؤكد صحة هذا الزعم .

والهدف من صيام رمضان بلا شك إرغام المسلمين على أن يواوا اهتماما أكبر إلى واجباتهم الدينية ، حيث إن عليهم في هذا الوقت أن يحرموا أنفسهم من جزء كبير من الملاات الحسية ، فأرواحهم التي تحررت طيلة النهار من الهموم التي تشغلها عادة ، يمكنها أن تنغمس بحماسة أكبر في التأمل والصلاة . وهم لا يأكلون إلا في الليل كما قلنا ، والليل هو كذلك الوقت الوحيد الذي يسمح لهم فيه أن يقربوا نوجاتهم ، ومن جهة أخرى فقسوة الصيام لا تمتد لأبعد من ضروب الحرمان هذه ، إذ باستطاعتهم أن يأكلوا كل شئ كما يحدث طيلة العام ، ورمضان هو زمن الصوم الإجباري الوحيد ، وللمسافرالذي يقوم برحلته أثناء الصوم ألا يصوم ، لكنه ملزم بأن يعوض بعد ذلك الأيام التي سيفوته أن يصومها .

والحج إلى مكة واجب إلزامى ، ينبغى على كل مسلم حق القيام به ، ومع ذلك فحيث ليست هناك سن محددة لأداء الحج ، وحيث إنه ليس ملزما بذلك إلا عند المقدرة ، فكل مسلم يؤجل هذه الرحلة ، وقد ينتهى به الأمر بأن يعفى نفسه نهائيا من المسلمين يموتون دون أدائهم للحج .

ويحرم محمد على أتباعه - وهو الذي يحتم عليهم الطهارة الخارجية فوق كل شيئ - الاتصال بزوجاتهم أثناء الدورة الشهرية التي تتعرض لها النساء، وكذلك أثناء الأربعين يوما التي تعقب الولادة، لكنهم يستطيعون الاتصال بنسائهم أثناء الرضاعة. ويخول للمرأة التي تحمل أثناء الرضاعة أن تواصل إرضاع طفلها أثناء الأشهر الأولى من الحمل، على الرغم من أن الأطباء يرون أن لبن الأم في تلك الظروف لا يكون صحيا.

وتسمح الشريعة الإسلامية بأكل لحوم الحيوانات المجترة ، لكنها تحرم من بين كل الحيوانات ذات الظلفين أكل لحم الخنزير ، ولا يحرم أكل الخيول إلا أتباع المذهب الحنفى ، وينبغى على المرء أن يغسل الإناء الذى شرب منه الكلب سبع مرات قبل أن يستطيع استخدامه من جديد . وتختلف المذاهب حول علة هذا المبدأ، فيرى البعض أن الكلب دنس بطبعه ، ويرى آخرون أن الدنس فيه فقط هو أنفه

وفمه ، ويرى فريق ثالث أن محمدا لم يقدم هذا النصح إلا خشية أن يكون الكلب قد تناول طعاما أو شرابا غير طاهر . ونحن ندخل في كل هذه التفاصيل ، كي نعطى فكرة عن نوع عقلية المذاهب المختلفة ، فهي لا تختلف مطلقا إلا حول مثل هذه الأمور الواهية .

وينظر إلى الدم باعتباره غير طاهر ، لذا لا يمكن تناول لحم حيوان نفق بشكل طبيعى ، أو قام البعض بخنقه ، فلا بد أن يذبح وأن تسيل دماؤه . ويخضع لهذه القاعدة أيضا الصيد الذي يقتله طلق نارى ، لذا يسارع المسلمون بقطع رقاب الطيور والأرانب أو الحيوانات الأخرى التي يصيبونها بطلقاتهم ، والسمك وحده لا يتطلب مثل هذا الأمر (۱) .

وقد لاحظنا أن ثمة تماثلا كبيرا بين تعاليم المشرع العربى ومحرمات موسى ، ومن الواضح أن محمدا قد استعار عن المشرع اليهودى إجراء صحيا أراد أن يجعله غير قابل للنقض من قبل الناس . صحيح أن لحم الخنزير له آثار بالغة الضرر على بنية من يتعودون عليه فى البلدان شديدة الحرارة مثل أفريقيا وأسيا ، بل إن هناك من يؤكد أن الجذام ليس له من سبب إلا التعود على أكل لحوم الخنزير، وليس لمحمد من هدف فى إلزام أتباعه بالوضوء وطهارة الجسم سوى ضمان صحة أتباعه ، والقرآن ملى بالمبادئ الحكيمة حول طريقة الحياة ، وكلها تهدف بوضوح لنفس الغاية . وختاما نقول إن المسلمين ينفذون بدقة كل ما فرض عليهم ، ونادرون أولئك الذين يسمحون لأنفسهم من بينهم بالخروج على فرض عليهم ، ونادرون أولئك الذين يسمحون لأنفسهم من بينهم بالخروج على أوامر النبى . ومع ذلك فلسوف تكون سعادتهم أكبر لو أدركوا المفزى الفلسفى العميق لبعض هذه الأوامر والمعتقدات ، تلك التي تبدو طبعة ومواتية وهي تحدث أثرها المطلوب في أجسامهم .

<sup>(</sup>۱) ليست النباتات ولا الحيوانات دنسة ، ومع ذلك يمتنع المسلمون عن أكل لحوم الفرائس لسبب يعود إلى نفور طبيعى أكثر مما يعود إلى دافع دينى ، ويرى المذهبان الشافعى والحنفى تحريم استخدام الزواحف كغذاء ، لكن المالكيين يستثنون من ذلك الثعابين إذا نبحت .

## المكومة

كانت حكومة الإقليم تتكون قبل مجئ الجيش الفرنسى من: الباشا، ورؤساء الأوجاقات السبعة، و٢٤ بك. وكان البك الأول يتولى وظيفة شيخ البلد، وكان يحكم القاهرة ومصر، أما المنصب الثانى فهو منصب أمير الحج، وذلك على الرغم من أن هذين المنصبين – حسب دراسة عن نظام البلاد الإدارى – يمكنهما أن يجتمعا في منصب واحد، وأمير الحج موكل بحراسة المحمل، ولايعنى لقبه شيئا آخر سوى أمير الحج أو أمير الحجاج، والشخصية الثالثة في الحكومة هو الدفتردار أو المستشار، وبعد هذه المناصب العليا يأتي البكوات حكام الأقاليم، وتتحدد درجتهم بحسب أهمية ولاياتهم، وعلى هذا كان حاكم جرجا يعد أول المتيازا،

وكانت كل السلطة التنفيذية مركزة في يد شيخ البلد ، وهو في الواقع حاكم مطلق ، إلا إذا جاءت ظروف غير عادية لترغمه على اقتسام السلطة . وهكذا كان

<sup>(%)</sup> يذكر الصديق الأستاذ رينيه خورى في إحدى دراساته المخطوطة -- وهو باحث مدقق -- أنه كانت هناك درجات لرتبة الباشا هي كما يلي .--

الفريق . وهذه الدرجة تعادل رتبة الفريق .

٢- باشا بذيلين . وهي تعادل ما كان يسمى برتبة الميرميدان .

٣- باشا بثلاثة ذيول . وهي تعادل ما يسمى برتبة المشير .

ولم يكن يحمل الرتبة الأخيرة في كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية إلا ثلاثة فقط ، هم : الصدر الأعظم ، قبطان باشا ، والي مصر .

وعند مرور موكب أى باشا كانت تسبقه حربة مرفوعة، مثبت بها عدد الذيول التى تحدد درجته ، كما كانت توضع أمام بيوتهم فوانيس مذهبة أو فضية تنتهى رؤوسها بريشة واحدة أو اثنتين أوثلاث بيضاء أو بنية اللون ، ويتفق عدد هذه الريشات مع درجة الباشا ساكن البيت ، (المترجم) .

الأمر وقت نزول الجيش الفرنسى أرض مصر ، فقد كان مراد بك - وهوالذى كان أميرا للحج وشيخا للبلد والذى لم يكن يحتفظ مع ذلك إلا بجزء من اختصاصات هذين المنصبين - يحكم ثنائية مع إبراهيم بك شيخ البلد الأصلى ، وكان يتحتم أن يوقع شيخ البلد كل الأوامر المتصلة بالإجراءات الاستثنائية والضرائب الإجبارية الباهظة على الولايات والمدن حتى تصبح سارية المفعول . وهكذا يمكن القول بأنه قد ركزت في يده على الدوام قوة وسلطة الحكومة .

وكان حق تحصيل الضريبة المخصيصة لمكة من اختصاص أمير الحج ، لكن هذه الضريبة أصبحت شيئاً مخالفاً لما كانت عليه في فترات سابقة ، حيث ظلت تنكمش شيئا فشيئا – بفعل سطو البكوات الآخرين – حتى لم تعد حصيلتها تبلغ إلا مقداراً ضئيلا .

وكان شاغل هذين المنصبين بدرجة باشا بذيلين ، وكذلك كان حاكم ولاية الشرقية ، وإسلام باشى الذى كان مكلفا بالسير أمام المحمل عندما يعود إلى القاهرة ، لكى يمد المسافرين بالمؤن والجمال والخيول والبغال .. الخ ، التى قد يكونون بحاجة إليها بعد سفر بهذا الطول . وفى البداية لم يشأ سليم الذى قسم وظائف الدولة على هذا النحو ، وحدد كذلك اختصاصاتها – أن يتم اختيار هؤلاء الموظفين الكبار من بين المماليك أو السناجق ولا من أبناء البلاد لأسباب أقوى ، إذ كان العثمانلي على الدوام يكنون نوعا من الاحتقار للعرب ، وكان هؤلاء بدورهم برغم ريائهم للعثمانلي وخداعهم لهم يكنون لهم نفس الاحتقار . ويعود تعيين المكاسنجقا كذلك إلى عهد سليم . وقد خول هذا الأمير لـ ١ ٢منهم بأن يكون لكل منهم فرقة من الموسيقيين ، تتألف من : ١ طبلات ، ١ نقارات (دفوف) ، ١ مزمار ، نفيرين ، وصنجة واحدة . وكانوا يحصلون على عطاء يصل إلى ٠٠٠ ، أردب من القمح في العام . أما البكوات الثلاثة الأخرون فلم يكن لهم الحق لا في الفرقة الموسيقية ولا في العطاء السنوى . وكان يختار من هيئة الـ ١ ٢ هؤلاء حكام الموسيقية ولا في العطاء السنوى . وكان يختار من هيئة الـ ١ ٢ هؤلاء حكام الموسيقية ولا في العطاء السنوى . وكان يختار من هيئة الـ ٢١ هؤلاء حكام ولايات : الشرقية ، المنصورة ، البحيرة ، المنوفية ، أطفيح ، الجيزة ،

البهنساوية ، الفيوم . وكان بك جرجا يحكم البلاد التى تمتد من المنيا حتى آخر حدود الصعيد . وكان الدفتردار أيضا يخرج من بينهم .

وكانت الوظائف المشار إليها سنوية ، وفي نهاية العام ينتقل شاغلو هذه الوظائف إلى مراكز أخرى ، أو يصبحون أفرادا عاديين ، كما أن بإمكانهم أن يثبتوا ، وهذا ما كان يحدث عادة وخاصة في السنوات الأخيرة . أما الباشا فكان يتغير على الدوام حسبما يتراعى للباب العالى أو بنصيحة من المماليك . وفضلا عن ذلك ، فقلما كانت تسمح الشقاقات والنزاعات المستمرة التي تهز مصر لأصحاب المناصب البقاء في مناصبهم تلك ، فقد كانت العصب المتشاحنة على الدوام يقلب بعضها البعض ، وتتبادل السيطرة والمناصب ، وذلك هو ماقدمته حكومات المماليك منذ حوالي نصف قرن .

وكانت البكوات الثلاثة الأخيرين في سلسلة الـ ٢٤سنجقا مهام ثانوية . فكان أحدهم كخيا أو وكيلاً الباشا ، وكان الثاني شركة – بك ، وهو يقتسم منصبه مع زميل له ، ولم يكن أي منهما يتمتع بسلطة من أي نوع ، أما المنصب الثالث فكان يشغله كذلك اثنان من البكوات ، وكان أحدهما يحكم البلدة المسماة عران في ضواحي الجيزة ، أما الآخر فكان يحكم المنطقة المجاورة للمنصورة .

وقد نظم سليم سبعة أوجاقات أو سبع فرق عسكرية: أولها فرقة (أوجاق) الانكشارية (ومعناها الفرقة الجديدة)، ويشكل العزبان الأوجاق الثاني، والمتفرقة الأوجاق الثالث، والمجاويشية الرابع، والجاموليان الخامس، والتافكجيان السادس، وأخيرا يأتي أوجاق الشراكسة، وكان للأوجاقات الأربعة الأولى نظم خاصة بكل منهم، أما الثلاثة الأخرى فتخضع لقانون عام.

وكانت حراسة القلعة موزعة بين الباشا وأوجاقى الانكشارية والعزبان ، وكان الباشا يحتل بابين من الأبواب الأربعة الموجودة فى القلعة : أحدهما يؤدى إلى الجبل والثانى إلى قراميدان . أما الباب الثالث فيسمى باب الانكشارية ، ويسمى

الباب الأخير باب العزبان . وكان يحرس باب الانكشارية كخيا (متولى) ، وكان تحت إمرته ٦ جاويشية و٥٠ أوده باشى . وكان لكل من هؤلاء الضباط مسكن بالقرب من الباب ، ولهم أربعة رؤساء يختارون من بينهم هم الذين يصبحون جاويشية ، وكان الأوده باشى أو رئيس الحجرة لا يركب إلا الحمار . وكان للجاويش الدلامة السوداء ، وخفان أحمران ، وقاووق أو عمامة من القطيفة السوداء .

والدلامة ليست إلا جلبابا واسعا من الجوخ الأسود . وعندما يصبح هذا الشخص سراجا للأغا ، يضيف إلى قاووقه قطعة من الموسلين الأبيض .

لكن هذه الفرق العسكرية قد دبت فيها اليوم عوامل الوهن ، فالمماليك وحدهم هم الذين يصنعون القانون ، وجنودهم هم الذين يحتلون الميادين الهامة ، ويديرون شئون الفرق الأخرى ، ولم نتناول في حديثنا عن الوظائف الهامة للحكومة اختصاصات القاضي ، ذلك أن اختصاصات القاضي ذات طابع مدني صرف ، وهو يعين من قبل الباب العالى مثل الباشا ، ويختار القاضي قضاة الأقاليم ، وهو يختارهم جميعا من أهالي البلاد ، ومن خريجي الأزهر ، حيث درسوا الشريعة وكيفية تطبيق القانون ، ويفضل خريج الأزهر هذه الوظيفة على كل الفظائف الأخرى ، لأنها تقود بسرعة نحو الثروة ، وتحظى باحترام الناس .

وقد حدد السلطان سليم القلعة كمقر إقامة للباشا ، ولا يجوز له أن يختار مقرا أخر .

وكان هو الذى يخلع الخلعة على من وقع عليهم الاختيار لشغل المناصب ، ويتلقى هدية من كل من يعينهم (۱) . واكن بعد أن استعاد المماليك سطوتهم تغير كل شئ ، ولم يعد الباشا في السلطة إلا مجرد ظل يعانى من كل نزوات المماليك ،

<sup>(</sup>۱) كانت الخلعة عند الاتراك - كما هو معروف - تقدم إلى المحتفى بهم فى حقل تنصيبهم ، وهى عبارة عن ققطان وجبة ، ولم يكن يقدم فى المناسبات الثانوية سوى القفطان ، وهو معطف مفترح من قماش متين ، بطانته بيضاء بورود صفراء . وقد جرت العادة أن تزدان الجبة بفراء ثمين ، وأحيانا كان يكتفى بتزيين حوافها ، وكانت الجبات التى يخلعها السلطان غالية الثمن .

بل يمكن القول بأنه كان واقعا تحت رحمتهم ، وهذا هو الحال الذي كانت عليه مصر عندما دخلتها قواتنا ،

قلنا إن أميرالحج أو أميرالمحمل كان موكلا بوجه خاص بقيادة الحجاج إلى مكة، وبتأمين طريق العودة لهم . وحيث إن سفر المحمل كان حدثا هاما بالنسبة لمدينة القاهرة بل لمصر كلها، فسندخل في بعض التفاصيل عن الحفلات التي كانت تتم بهذه المناسبة .

عندما يقترب الموعد المحدد لسفر المحمل يتجمع في القاهرة كل المسلمين القادمين من أفريقيا، والذين يريدون الانضمام إلى المحمل، ويصل آخرون من القسطنطينية، ومن روميلي، ومن الأناضول، عن طريق البحر، حتى يختصروا جزءا من المسافة التي كان يجب عليهم سلوكها إذا ما اتبعوا الطريق المعتاد ، ويعسكر هؤلاء المجاج خارج المدينة، ويكون عددهم في بعض الأحيان كبيرا جدا، إذ يخرج من مصر وحدها ما بين ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ حاج . وحيث إن هؤلاء الحجاج مضطرون لاجتياز مناطق شاسعة، تكاد تكون كلها صحراوية، ومبتلاة بعشائر العربان الذين ليست لهم من حرفة سوى السلب والنهب، فإنهم مرغمون على التزود بالسلاح والذخيرة، وتهيئ لهم حكومة مصر فوق ذلك ركبا قوامه ٥٠٠ فارس تحت إمرة أمير الحج، يضيف إليهم هذا القائد بيته العسكري (مماليكه) وبعض جنود من البرابرة، بالإضافة إلى الرجال العاملين في خدمة كبار الشخصيات الموجودة بالمحمل . ومن حق أمير الحج أن يرث كل حاج يموت في الطريق، وليس من حق أحد أن يطالب بشئ من مثل هذه التركات . وتستغرق رحلة الذهاب أربعين يوما، ومثلها في رحلة العودة، وبذا تمتد فترة المحمل إلى حوالي ثلاثة أشهر . وتبدأ مسيرة المحمل في السابع والعشرين من شوال، لكن الصعوبة التي نجمت عن فرض إتاوة أصبحت تؤدي - منذ عدة سنوات - إلى تعطيل السفر حتى ٢ أو ٣ من الشهر التالي . ويختار كل حاج أن يركب نوع الدابة التي تروقه، وهم يفضلون

على وجه الخصوص البغال والحمير؛ لأن هذه الحيوانات أكثر من الحصان تحملا للتعب وضروب الحرمان.

وقبل الرحيل بعدة أيام ، تعرض الكسوة أو السجادة المخصصة لتزيين الكعبة في موكب كبير . وهذا الموكب عيد شعبي كبير، فيذهب كل سكان القاهرة في جماهير غفيرة إلى الميدان الكبير الذي تطل عليه القلعة والذي يسمى قراميدان، وهناك يسلم الباشا – يحيط به عدد كبير من البكوات مع بيوتهم(۱)، ورجال الأوجاقات والأغا وكبار موظفى الحكومة – يسلم السجادة المقدسة إلى يدى أمير الحج بعظمة وخيلاء، وتحرر حجة بهذه الوديعة، وبعد ذلك يكون من واجب كل أئمة المساجد وكل المتدينين بالمدينة أن يصحبوا السجادة، فتحمل على جمل وتمر من باب النصر، ويمضى الموكب إلى معسكر الحجاج، وتوضع السجادة في صندوق مغطى بأقمشة فاخرة مطرزة تطريزا فاخرا . ومنذ هذه اللحظة يقيم البك أمير الحج وسط المعسكر، ويضرب كل المسافرين تجارا كانوا أو حجاجا خيامهم حول خيمته، ويكون من حق أي منهم أن يشرع في السفر، لذلك ينتهز كثير من التجار هذه الفرصة الفريدة لكي ينقلوا بضائعهم دون أن يدفعوا رسوم الدخول أو الخروج، فيحملون على ظهور الجمال صبغة النيلة والأصواف وبضائع ثمينة أخرى وكثيرا من الأموال، ويجلبون معهم عند العودة شيلان (شال) الكشمير والموسلين وكثيرا من الأموال، ويجلبون معهم عند العودة شيلان (شال) الكشمير والموسلين وكثيرا من الأموال، ويجلبون معهم عند العودة شيلان (شال) الكشمير والموسلين وكثيرا من الأموال، ويجلبون معهم عند العودة شيلان (شال) الكشمير والموسلين وكثيرا من الأموال، ويجلبون معهم عند العودة شيلان (شال) الكشمير والموسلين

<sup>(</sup>١) يقصد بالبيت عند الحديث عن أحد البكوات كل رجاله ومماليكه.

<sup>(</sup>Y) من نافلة القول أن تلفت الأنظار إلى أن للحج إلى مكة الذى فرضه محمد أغراضا سياسية أكثر منها دينية، إذ كان يأمل عن طريق الحج أن تزدهر التجارة في شبه الجزيرة العربية، لتصبح واحدة من أهم أسواق التجارة في العالم.

وقد تحقق هدفه ولو كان جزئيا، إذ يمكن القول بأن الدافع وراء سفر نصف الحجاج على الأقل ليس سوى مصالحهم التجارية ، ويلاحظ مؤلف كتاب : Tableau de l'empire ottoman – ونحن نقره على ذلك – أن « محمدا قد حدد لعيد الأضحى وقت قدوم الربيع حتى يجعل السفر على الحجاج أقل مشقة ، ولكى يسهل فى نفس الوقت نقل وبيع البضائع ، ذلك أن الحج ليس له مبدئيا سوى قصد سياسى يتخفى تحت ساتر الدين والغرض الرئيسى منه هو التجارة وإقامة أسواق هائلة ». ولقد تفهم

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويكون وصول الجمل المقدس (۱) إشارة ببدء الرحيل، ويقود هذا الجمل إلى المعسكر جمهور غفير . وعندئذ تطوى كل الخيام، ويتوغل المسافرون فى الصحراء، وبعد أقل من ساعة لا يعود الميدان الواسع الذى كان الحجاج يشغلونه سوى مكان موحش . ويسير أمير الحج فى المقدمة، وتصطف فرق الحراسة على جانبى الموكب، وكذلك عند مؤخرته، ويظلون على هذه الحال حتى وصول الركب إلى مقصده .

ولا نستطيع أن نوفي فخامة هذا الحفل ما يليق بها من وصف، على الرغم من أنها في الأزمنة الأخيرة قد فقدت الكثير من روعتها التي كانت لها. فقد كان على مراد بك في معظم الأحيان — وهو الموكل إليه منصب أمير الحج — أن يقاتل العربان في الصحراء، بعد أن أصبحوا أكثر سطوة بسبب ضعف أسلافه. ولو كان مجرد تأمين طريق المحمل والتجارة التي كانت تحظى برعايته كفيلا بإعادة ازدهارها السابق، لربما كان بمقدور هذا الرجل المقدام أن يفعل ذلك، لكن حوادث السلب، والانتهابات، بالإضافة إلى الحالة المتدهورة للحكومة ... كل ذلك لم يكن يوفر ما يكفي من الأمان للسكان أنفسهم، وهم الذين لم يعد بإمكانهم القيام بأعمال كهذه، أصبحت تعد ضربا من المضاربات غير مأمونة العواقب .

<sup>=</sup> المسلمون جيدا أهداف المشرع ، بحيث جعلوا من هذه الرحلة أمرا مفيدا في العلاقات التجارية. ويصعب علينا أن نكون فكرة صحيحة عن الثروات التي تكدست في مكة، أو تلك التي في الكعبة وقت الأضحيات. وتتم هناك عمليات تجارية كبرى ، وتكون حركة البيع والشراء والتبادل خلال خمسة عشر يوما عظيمة ، لحد أن الذين يشهدونها لايستطيعون تقدير قيمتها ولو بشكل تقريبي .

<sup>(</sup>١) يعود ظهور الجمل المقدس في مواكب الحج بل ووجود هذا الجمل نفسه، إلى خرافات المسلمين وبساطة مفاهيمهم . إذ هم يدعون أن محمدا في رحلاته قد حمل عرشه (١) على ظهر جمل ، وقد تناسل هذا الجمل بعد ذلك . وقد حرص السلطان على أن يتملك اثنين من هذه الجمال التي تعد مطية النبي المفضلة، ولكن حيث إن من الخطر أن تتعرض هذه الجمال لمتاعب الحج، فإنه يلجأ إلى جمال أخرى يقال إن لها نفس الأصل وتربى في دمشق وفي القاهرة . وهذه الجمال أقل تكلفة، وتقوم بالرحلة إلى المدينة المقدسة . وتخليدا لذكرى أن محمدا كان يقوم بأسفاره على الدوام من مكة إلى جبل عرفات على جمله فإن الحجاج يحرمون دائما أن يصحبوا جمل القاهرة المقدس، وكذا جمل دمشق المقدس، فك الأسمار التي ينبغي عليهم القيام بها في اليومين اللذين يسبقان ذبح الأضحيات .

#### القطاء

يرتبط القضاة الموكلة إليهم مهمة إقامة العدالة في مصر بالهيئة القضائية الإسلامية التي مقرها القسطنطينية، ومن بين امتيازات الباب العالى حق اختيار القضاة من الدرجة الأولى، كما أنه قد احتفظ لنفسه بحق تعيين باشا. ولكن إذا كانت سلطة الباب العالى في تعيين الباشا ليست سوى وهم، وإذا كان نفوذ ممثله قد تضامل لحد العدم شبه التام، فإن الأمر لم يكن كذلك بخصوص إدارة القضاء، إذ لم يكن في هذا الأمر ما يتعارض مع رغبات المماليك، أو ما يضعف من نفوذهم السياسي، لذا فقد قبلوا عن طيب خاطر أن يرسل إليهم السلطان رجالا موكلين بتلك المهمة الصعبة: مهمة تطبيق الشريعة ، بل إنها لمشقة وفرها هو عليهم. وعلى بتلك المهمة الصعبة: مهمة تطبيق الشريعة ، بل إنها لمشقة وفرها هو عليهم. وعلى هذا فإنه لم يحدث مطلقا أن عارض المماليك سلطات القسطنطينية القضائية في حق تعيين رؤساء المحاكم بمصر، بل إنهم باستقبالهم لهؤلاء القضاء الذين لن يؤثروا مطلقا على نفوذهم السياسي، كانوا يهيئون لأنفسهم مزية لا تكلفهم شيئا على الإطلاق، تلك هي مزية تقديم الدليل على الولاء للسلطان.

ويشكل القضاء في تركيا على نحو ما طائفة مهنية، لها رؤساؤها الخاصعون للإشراف المباشر للمفتى الأكبر (١)، وكل مناصب هذه الهيئة قابلة للتغيير،

<sup>(</sup>۱) المفتى والصدر الأعظم هما أكبر شخصيات الدولة بعد السلطان، وتتكون الهيئة القضائية من علماء كبار، وفي عهد السلطين الأول كان العلماء ينقسمون إلى ثلاث درجات : الأئمة (إمام) وهم الموكلون بالعبادات ، المفتى أى فقيه الشريعة ، ثم القضاة : فقهاء العدل . وهؤلاء الأخيرون هم أكثر الجميع امتيازا، وقد منح مراد الأول أكبر القضاة لقب قاضى العسكر، وأنشأ محمد الثانى منصب قاضى عسكر ثان، وأعلى عليهما سليمان الأول مفتى العاصمة، وهو الآن شيخ هيئة العلماء، ويحمل لقب شيخ الإسلام. و صدارة المفتى مقصورة على قضاة العاصمة، ويشكل قاضى عسكر الأناضول المحكمة الثانية في الامبراطورية، ويحكم باسمه في كل القضايا المتصلة بالمواريث في كل أقاليم آسيا، وهذه واحدة من المهام الأساسية لوظيفته. ويدفع له كل شبهر مبلغ يتفاوت قدره من رؤساء قرى وهقاطعات ولايته . وقد أصبحت وظيفة القاضى قابلة للتغيير كل عام عند نهاية القرن الأخير، وكان من النادر أن يشغل الشخص نفسه الوظيفة الواحدة مرتين إلا إذا اتخذت ترتيبات معينة مع خلفه، وكانت وظيفة الصدر الرومي – وهي التي تعلو كثيرا على مركز قاضي عسكر الأناضول – هي وحدها التي ستثنى من هذه القاعدة .

غييرات فيها بالغة الشيوع، ويمكن لنفس الشخص أن يصبح – بالتناوب – بلا وظيفة أعلى أو أدنى من تلك التى كان يشغلها. ويقوم أحد كبار أعضاء هذه رة القضائية بتعيين كل قضاة مصر، وعددهم ٣٦ قاضيا بما فيهم قاضى مكر المكلف بإدارة شئون القضاء في القاهرة، والذي يعتبر القاضي الأول في يم. وعلى الرغم من صدارته على كل القضاة الآخرين بسبب علو منصبه وكبر وما له من اعتبار، فإن القضاة الآخرين لم يكونوا تابعين له، إذ كانوا يتبعون عطنطينية مباشرة. ومعظم هؤلاء القضاة يجهلون لغة البلاد، وكان قاضى مكر على الدوام يستعين بمترجمين، كانوا يقرأون النصوص ويترجمونها كما لهم، كما كانوا يحصلون إتاوات شتى .

وقلما كانت مدة ممارسة أى من هذه الوظائف تتجاوز السنتين، بل كثيرا ما يخرج القاضى من وظيفته بعد عام واحد . وكان كل واحد من هؤلاء القضاء عند رحيله من القسطنطينية قرارا يحدد الولاية التى سيدير شئون القضاء ، كما يحدد المدة التى سيقضيها فى وظيفته، وإذا لم يتلق القاضى بعد هذا ر أمرا بتثبيته فإنه يوقف مباشرة أعماله القضائية . وقد جرت العادة فى هذه ل أن يترك مقره المعتاد كشئ انتقالى إلى أن يتم تثبيته أو وصول بديل له . هذه الفترة يتولى رجل الشرع العمل نيابة عن القاضى، ويستلزم هذا الأمر رسم إلى القاضى المساعد بالمحكمة. وكان قاضى العسكر عادة لا يبقى فى ، إلا لعام واحد، ثم يمضى بعد ذلك إلى وظائف أخرى، وعندما يصل القاضى يد من القسطنطينية، فإنه فى غالب الأحيان يبيع الوظائف التى كانت فى يد من القسطنطينية، فإنه فى غالب الأحيان يبيع الوظائف التى كانت فى خيص، ولا المبلغ الذى يفرضه صاحب الوظيفة حتى يتنازل عنها، وكانت هذه خيص، ولا المبلغ الذى يفرضه صاحب الوظيفة حتى يتنازل عنها، وكانت هذه نقات تتم بالتراضى بين الطرفين، وبهذه الوسيلة كان القاضى يظل فى عمله بلغ أربع أو خمس سنوات .

وإذا ما لاحظ الباشا المقيم في القاهرة بعد انقضاء عمل القاضى أن مساعد هذا القاضى ليس جديرا بأن يخلف في عمله، فإن بإمكانه أن يكلف الإمام الخاص به بهذا العمل الهام، وبهذه الطريقة اختار إبراهيم بك منذ عدة سنوات عندما كان في منصب قائم مقام – الشيخ العريشي لكي يقوم بصفة انتقالية بمهام القاضى، بسبب غيبة إمام الباشا .

وكان نفوذ قاضى القاهرة يمتد إلى مصر القديمة وبولاق، أما الجيزة فكانت لها محكمة خاصة بها، وكان القاضى يعين ممثلين عنه فى دوائر القاهرة المختلفة: ٩ فى المدينة، واحدا فى بولاق، وأخر فى مصر القديمة، وكان هؤلاء القضاة المرؤوسون، الذين لهم بدورهم مساعدون، يفصلون فى القضايا باسم القاضى. وعندما كان يتغير قاضى العسكر، كان هؤلاء القضاة يشترون من خلفه حق التثبيت فى وظائفهم. وكان من المتبع فى البداية حسب الأنظمة السائدة أن يفصل فى كل القضايا المقدمة إلى دائرة ما، ثم حدثت فى الأونة الأخيرة مجموعة من التجديدات فى هذا النوع من فروع الإدارة كما فى بقية فروعها، وترفع القضايا الكبرى عادة إلى محكمة القاضى، الذى يكلف أحد ممثليه بالانتقال إلى مكان الجناية، والبدء فى التحقيق.

ويتسلم القاضى عند دخوله الوظيفة فرمانا من الباب العالى يعهد إليه بوظيفة قاض، ويخول له أن يختار العدد الذى يراه مناسبا من المساعدين، ومع ذلك فقد كان هذا العدد محددا بفعل العادة التى لها في الولاية الإسلامية قوة القانون.

والحكم في أية قضية لا نقض له (۱) ، ومع ذلك فقد وضع الدين شروطا مقيدة تنفى عن هذا الإجراء التشريعي صفة الإطلاق، فعندما تكون القضية خطيرة أو عندما تحظى باهتمام الشخصيات الكبيرة ، فإن القاضي يستضي بنصائح رجال

<sup>(</sup>۱) نقرأ في مجموعة فتاوى المفتى بهجت عبد الله أفندى أن كل قضية تحمل إلى القضاء وتفحص ويفصل فيها لا تحمل إلى القضاء مرة أخرى .

الشرع، ويستطيع الأطراف أن يحصلوا مقدما على نوع القرار الذى يصدره المفتى. ويلجأ القضاة عادة إلى هؤلاء المفتين، ولرأيهم سلطة معترف بها، ويصدر المفتى على الدوام فتواه أو رأيه القاطع، وإذا كان حكم القاضى قد صدر فهو عندئذ بمثابة قضاء من عند الله، ومع ذلك فإذا حدث أن أجمع مفتو المذاهب المختلفة على نقض قرارات القاضى، فإن القاضى يعترف بخطئه ويسحب حكمه الأول

والقوانين التى يحكم بمقتضاها كلها مكتوبة، وتستخلص أصولها من القرآن، وتفسيرات هذا الكتاب السياسى والدينى هى ثمرة عمل جمهور كبير من المفسرين، نميز من بينها كتب أئمة المذاهب السنية الأربعة، وهذه المذاهب هى: الحنفى، المالكي، الشافعي، الحنبلي . وكل علماء مصر تقريبا يتبعون المذهب الثالث، ومع ذلك فإن القضاء في مصر – ومنذ ثلاثة قرون – يتم وفقا لأحكام المذهب الحنفى السائد في القسطنطينية .

## أما مهام قاضي العسكر المختلفة فهي :

- ١ الفصل في القضايا .
- ٢ اختيار أئمة المساجد .
- ٣ إدارة الأوقاف الخيرية .
  - ٤ تقسيم التركات ،
- ه تحصيل الرسوم المقررة على بيع ونقل الملكيات .

ومصاريف القضاء – كقاعدة عامة – تحصل من موضوع النزاع، أو من الشخص الذي يحكم لصالحه ، ويعتبر المسلمون أن فرض مصاريف على الشخص الذي لم يحكم لصالحه عمل متناقض وبالغ القسوة. ويفصل في القضايا عادة على الفور، ومع ذلك فثمة قضايا يستغرق فحصها عدة أيام، بل يصل الأمر أحيانا إلى شهور .

وفى كل قضية نميز أربعة أطراف: القاضى، المدعى، المدعى عليه، موضوع النزاع. ولا يفصل فى أية قضية ، أو تحدث أية إدانة عن الأخطاء ، فى غيبة واحد من هذه الأطراف. وعندما يرفض المدعى عليه الحضور فإنه يستدعى بالقوة، وعندما لا يستطيع أحد الأطراف أن ينتقل إلى المكان الذى تنظر فيه القضية، يقوم القاضى بتعيين شخص مشهود له بالاستقامة والنزاهة ليمثله. وكل طرف يدافع عادة عن موقفه، ويمكنه أن يعهد بذلك إلى رجل شريعة أو إلى صديق. ولا يتلقى الشهود مطلقا أجرا على شهادتهم، ويمكن دعوتهم إلى القسم، لكنهم ليسوا ملزمين بذلك، لكن المذهب المالكي وحده هو الذي يحتم ضرورة القسم.

هكذا وضع العرف والأخلاق حدودا لجشع القضاة، بل لقد لوحظ أن قاضى العسكر — وهو رجل ذو طباع حادة وله سطوته واحترامه — كان يكتفى بما يقدم له دون أن يفرض بنفسه شيئا، حتى يحتفظ بتقدير الكبار وحب العامة . ومنذ أن تغلبت سطوة البكوات في مصر، اعتاد القضاة ألا يطلبوا رسوما من أولئك الذين يخلع عليهم البكوات حمايتهم (۱) .

<sup>(</sup>١) يحدث عادة ألا تسمح طبيعة الشئ المتنازع عليه بتحصيل رسوم، مثال ذلك عندما تكون الشكوى مقدمة عن أشخاص وليس عن ممتلكات ، لكن أمورا من هذا النوع تنتهى عادة عند الشرقيين بأن تقوم بثمن ، وهكذا أصبح القاضى يحصل رسومه فى مثل هذه القضايا بفرض نوع من الغرامات النقدية .

وكانت الأحكام التي يصدرها ممثلو القاضى ، بالرغم من كونها مختومة بخاتمه ، تخضع في حالات كثيرة لنوع من النقض، وخاصة فيما يختص بالإجراءات التي تتخذ ضد المتنازعين المتخالفين، أو فيما يختص بالأحكام التي تحدد التعويضات التي يلتزم بها الأزواج ، ويمكن لقضايا من هذا النوع أن تحمل من محكمة لأخرى، وهكذا حتى يأخذ القاضى علما ويصدر فيها حكمه النهائى .

سبق أن قلنا إن قاضى العسكر يشترى وظيفته من القسطنطينية، ويدفع التزامها إلى رئيس قضاة الأناضول وإلى شيخ الإسلام، ولم نستطع أن نستدل على مقدار ما يدفعه للأول، لكن الثانى كان يتلقى منه عشرة آلاف مدينى فى الشهر (۱). ولتعويض كل ذلك كان قاضى العسكر يفرض على ممثليه إتاوة لا تتجاوز فى بعض الأحيان ٩٠٠ مدينى فى الشهر، ويستطيع هؤلاء القضاة المرؤوسون أن يحصلوا فى مقابل ذلك ثروة طيبة فى وقت قصير . وثمة كثيرون منهم يفصلون فى قضايا كثيرة للغاية، لكنهم لا يدفعون أكثر مما هو مقرر، ومن الصحيح أنه لا يسمح لهم بالفصل فى كل هذه القضايا، لكنهم يرفعون رسوم التقاضى إلى ٨ - ١٠ ٪، لذا يسهل عليهم على الدوام أن يكونوا ثروات ضخمة فى وقت قصير .

رأينا من قبل أن وظائف القضاة الـ ٣٦ كانت تباع في القسطنطينية لرجال

<sup>(</sup>۱) يشغل وظائف القضاة الستة والثلاثين في مصر، قضاة من الدرجة الرابعة، وهم ينقسمون إلى ست درجات، وقد جعل سليم الأول من حق بعض هؤلاء أن يستمروا في مناصبهم . وهؤلاء القضاة هم مساعدون أو نواب، ويشكلون الدرجة الخامسة في السلم القضائي، وليس من الضروري أن يكون منصب هؤلاء قابلا للتغيير. وهم يشترون وظائفهم من القاضي في شكل التزام أو في شكل مخالف، لذا كانوا يستمرون في مراكزهم لأية فترة حسب أهواء رؤسائهم . وعندما كانت تنقضي مدة القاضي، كان هؤلاء النواب الذين يرون من صالحهم الاستمرار في مناصبهم يسارعون بتقديم ولائهم للقاضي الجديد، ونادرا ما كان يرفض واحدا منهم إلا إذا كان ثمة ضده شكاوي من نوع خطير .

مشهود لهم بالاستقامة، وكانت النتيجة الطبيعية لنظام من هذا النوع أن كل قضاة مصر كانوا غرباء على البلاد التي عليهم أن يمارسوا فيها وظائف على مثل هذه الدرجة من الخطورة، وبالرغم من أن أحدا من المواطنين لا يستطيع في ظل السيطرة العثمانية أن يرنوا إلى وظيفة قاض، فقد رأينا في السنوات الأخيرة كثيرا من المحاكم يرأسها مصريون، حيث لم يكن الأجانب الذين يصلون إلى مصر ومعهم فرمان تعيينهم في وظيفة قاض، يلزمون أنفسهم على الدوام بالعمل في سلك القضاء، بل كانوا يبيعون وظيفتهم، إما إلى سلفهم كما سبق لنا القول، وإما إلى رجل آخر من رجال الشرع يستطيع أن يدفع الثمن. وسعر هذه الوظائف غير معروف لنا على وجه التحديد، ومع ذلك فيبدو أنه لم يكن يجاوز ٤٠ ألف مديني في العام لوظيفة تدر دخلا متوسطا .

وفى أثناء احتلال القاهرة من قبل الفرنسيين، أغلقت لبعض الوقت كثير من المحاكم الخاصة فى المدينة، وتوقفت العلاقات المدنية الصرف بين السكان، وحيث إن المصرى بطبعه شكاك وخجول فى نفس الوقت، فقد كتم المصريون شكوكهم، وبدأوا وكأنهم قد انهمكوا فى أعمالهم مراعين نفس الدرجة من الأمن التى كانت سائدة فى الماضى، ولم نعرف – نحن الفرنسيين – إلا بعد وقت طويل حقيقة التأثير الذى أحدثه فى النفوس مثل هذا الإجراء الشاذ، لكن الاعتدال الذى سيطر بعد الغزو قد طمأن بشكل (لاشعورى) من روع هذا الشعب، وهو الذى ما يزال يتذكر فظائع حسن باشا أثناء حملة ١٧٨٦.

وعندما بدأت الإدارة الفرنسية تحظى بنوع من الاستقرار، أى بعد الاحتلال بعام، افتتحت كل الغرف القضائية التى كانت قد أغلقت بصفة مؤقتة فى البداية، وأعطى القائد العام للجيش أوامره فى هذا المخصوص بعد اطلاع على تقرير قدم إليه، وكلف قوميسير الحكومة لدى ديوان القاهرة بالتأكد من تنفيذ ذلك. وعندئذ نظمت رسوم التقاضى، وتحددت بنسبة ٢ ٪ من قيمة الشئ موضوع النزاع، وتوزع حصيلة هذا الرسم بين القاضى والكتبة، ولم تحدث أية تعديلات أخرى فى

إدارة القضاء، وسارت الأمور على نفس نظامها في الماضي، وبدأت ثقة الناس التي كانت قد تزعزعت لحين تعود منذ الآن، ومنذ هذه اللحظة بدأ المنتصرون يجنون ثمار انتصارهم.

ومع ذلك فإن نظام التعيين في الوظائف القضائية لم يعد هو نفسه ما كان في الماضي، واتخذت لذلك الإجراءات اللازمة. فثبت كل رجال القضاء الذين كانوا قائمين بالعمل في مناصبهم، وعزل قاضي العسكر الذي كان من أنصار أمير الحج، وخلفه في منصبه الشيخ العريشي، وهو الذي ظل في هذا المنصب حتى نهاية الاحتلال.

وإذا ما تأملنا لحظة نمط الأنظمة القضائية العثمانية وطريقة اختيار رجال القضاء، فإننا سنجد في هذه الوقائع نفسها منبع المساوئ التي كان ينبغي أن تنجم عن هذه الوقائع بالضرورة . وفي الواقع، فإن رجال القضاء الغرباء، بجهلهم لغة البلاد التي ذهبوا إليها ليرسموا قدر وكرامة ونمط حياة مواطنيها، لم تكن تحركهم أية عواطف من تلك التي تفرض نزاهة القضياء، كما أن اعتبارات المواطنة واعتبارات القربي التي لها على الدوام تأثير كبير على القلوب لم يكن لها على الإطلاق وجود عندهم، وحيث إنهم قدموا قبضات من الذهب حتى يتواوا أمر محكمة ما، فمن الطبيعي ألا يكون سيف العدالة الذي يضعه القانون في يدهم سبوى أداة للإثراء . فكانوا يستخدمونه وسبيلة لتعويض الأموال التي أنفقوها، بل ولتكوين ثرواتهم الضاصة، ووجهت الرسائل الكبرى التي في حوزتهم نحو نفس الغرض، غرض تكديس الأموال، لذلك فإنهم لم يدعوا أية فرصة تفلت دون أن يستغلوها لتنمية ثرواتهم . أما أولئك الذين يخفف حب العدل والإنسانية عندهم من جموح ذلك التعطش إلى المال، فقد كانوا أكثر ميلا للعدالة، بينما لم يكن يكبح جماح الآخرين إلا الخوف من تدهور سمعتهم ، وفضلا عن ذلك فإن العادة التي سادت في مصدر، عادة بيع أو تأجير وظائف بمثل هذه الدرجة من الخطورة من شخص لآخر، هي واحدة من تلك المساوئ الشيطانية التي لا يمكن لأية حكومة

عاقلة أن تتساهل فيها، إذ هي نوع من الفوضى أو الضيانة لا يسمح بقيامها إلا البرابرة.

وانعد إلى ممارسة الوظائف القضائية: يحوز حكم القاضي في معظم الأحوال قبول كل الناس المتنورين، وقد يكون من الظلم أن نوجه إلى رجال القضاء هؤلاء، ذلك الاتهام القاسي بالمحاباة أو الفساد، وهو الاتهام الذي يوجهه كثيرون إلى القضاة المسلمين عامة، إذ لا يمكن لقاض أن يتجاسر ويصدر حكما قليل التطابق مع روح الشرع، أو منحازا بشكل ما لمسالح الطرف الذي يريد أن يعمل لصالحه، إلا في حالة واحدة، هي تلك الحالة التي تكون نصوص القانون فيها غامضة، وتحتمل التفسير على وجوه عدة مختلفة أو متعارضة. لكن المساوئ تنجم بشكل أكبر عن ذلك التقدير العشوائي والجائر لتقدير رسوم التقاضي، ويتهامس الناس حول تحصيل هذه الرسوم بشكل غير معتاد. وفي القاهرة تنهض الصفات الشخصية لقاضي العسكر، وكذا الرقابة التي يمارسها العلماء، بل وحكومة المماليك - بحماية الشعب على نحوما ضد جشع القضاة والكتبة، لكن الأمر لا يسير على هذا النصوفي الأقاليم، حيث يستطيع القاضي هناك أن يستوثق من صداقة وحماية البك حاكم الإقليم عن طريق تقديم الهدايا أو أية وسيلة أخرى، وبذلك يكون حرا من كافة القيود وهو يقوم بتقدير رسم يفوق بكثير ذلك الرسيم القانوني. ومع ذلك فمن الصحيح أيضًا أنه حتى في هذه الظروف، كان القضاة يستطيعون كبح جماح جشعهم، وكانوا في بعض الأحيان يتظاهرون بقرض رسوم لمسالح كتبابهم ومسرؤوسسيهم، على الرغم من أن هؤلاء لم يكونوا يحصلون مطلقا إلا على قدر ضئيل من هذه الرسوم، وكان هؤلاء يلجأون في معظم الأحيان إلى وسائل مشابهة.

سبق لنا القول بأن أحكام القاضى تصدر بلا نقض، وأن الدين يعالج جزئيا تلك المساوئ الناتجة عن مثل هذا التفويض الواسع الممنوح للقاضى بفعل العادة، حيث العادة في مصر كما في كل أجزاء الامبراطورية العثمانية هي كل شيء بل يمكن القول بأنها هي التي تصنع القانون . لذا فإن العادة التي يعتادها أمير أو رجل قضاء أو حتى ضابط صغير وهو يتعامل مع من هم دونه، تصبح إلزامية لكل من يقومون بنفس هذه الأعمال . وتبرهن مثل هذه المساوئ على ضرورة إرساء النظام القضائي على أسس ثابتة ومستقرة ، وهذه الحاجة التي تتضح أهميتها يوما بعد يوم لا تجد الاستجابة الواعية من جانب الحكام، أو قل إنها بالأحرى تقع تحت رحمة روتين غير قابل للهزيمة، لحد يفضل معه الحكام أن يتحملوا مساوئه عن أن يبتعدوا عنها .

وتنهض العدالة في مصر على أساس المذهب الحنفي، ولا يمكن أن يحدث الأمر على نحو آخر، حيث إن كل رجال القضاء الذين ترسلهم القسطنطينية يتبعون هذا المذهب، وهو نفس مذهب السلطان نفسه ، وكذا شريف مكة . وقد بدأ هذا الأمر منذ بداية القرن السادس عشر، ومن المحتم أن يكون سليم غازى مصر هو الذي وضع أساس ذلك، حيث إنه هو الذي أقام حكومته على نفس الأسس التي تنهض عليها اليوم . ومع ذلك فحيث إن المذهب الشافعي هو السائد في مصر، وحيث إن كل شيوخ الأزهر يتبعون هذا المذهب فريما كان من الأفضل الامتثال لأحكام هذا المذهب، وتلك مسائلة تتطلب دراسة عميقة أولى بها أولئك الذين يعنيهم الأمر.

وطيلة فترة الاحتلال الفرنسي لم تحصل أية رسوم عن التعيين في الوظائف القضائية، ويبرر ذلك تواضع الدخول التي يمكن تحصيلها من مثل هذا الأمر.إن من الممكن إلغاء هذه المساومة على وظائف بهذه الخطورة دونما تأثير كبير على خزانة الدولة، ومن المعروف أن هذه المساوئ لم تكن تحدث مطلقا في عهود الخلفاء، وإنما بدأت مع بداية الحكم المملوكي، ثم دعمتها العادة، ودعمها كذلك وبدرجة أكبر، ذلك النموذج التركي الذي تسوده مثل هذه العادات.

# عن المتوق الدنية

# الملكية

لا شك أن النظام الذي يساهم في ربط المواطنين بمسقط رأسهم، هو واحد من أهم النظم الوطنية، ونحن هنا نتحدث عن نظام الملكية، هذا الحق الطبيعي الذي كرسه كل المشرعين ، ولا يخرقه أو ينكره سوى البرابرة . لكن طغاة مصر، عندما ألقوا تحت أقدامهم بكل مبدأ حكيم وعادل، لم يحترموا هذا الامتياز المقدس، الذي هو في جملته أساس لضمان السعادة الاجتماعية . فثمة كثير من المزارعين الأحرار على ضفاف النيل قد أصبحوا مجرد فلاحين أجراء، أو عبيدا مطحونين تحت وطأة تلك الضرائب الباهظة، يفلحون هناك - وفي حلوقهم غصة -أراضى خصبة، لكنهم لا يستطيعون أن يجنوا لها ثمارا. فهذا الوادي الخصيب في الفيوم، وتلك السهول الخصبة في الدلتا، التي كانت غزيرة الإنتاج تحت حكم الفراعنة والبطالمة بل وتحت السيطرة العثمانية، لا تنتج الآن بالكاد ربع ما كانت تنتجه في الماضي . ومن السهل أن نلتمس أسباب ذلك التغيير المحزن، لكننا لا ينبغى أن نبحث عن التفسير عند الطبيعة أو عند تقلبات الطقس مهما كانت عنيفة، فالنهر على الدوام هو نفس النهر، وفيضانه السنوى - شانه شان الماضى - يأتى كل عام ليروى الوادى . فقط اختفى الأمل، فما عاد يلهب حماسة الفلاح ولا عاد يستثير همته، إذ هو يعلم الآن أن ثمة أجنبيا بغيضا هو الذي سيحصل على ثمن عرقه هو . نعم، ماذا سيعود على الفلاح لو أنه عمل على إنماء محصولات جديدة، ما دامت لن تعود عليه ولا على أولاده خيراتها ؟ إنه يبذر البذور وهو حانق، ويجنى محصوله وهو خائف، ويعمل جهده ليخفى عن نظرات طغاته الجشعين قدرا ضئيلا من الحبوب ، يمكنه أن يحصل به على بعض احتياجات أسرته العديدة . فالفلاح في هذه البلاد البائسة ليس بمالك للأرض، وليس بمقدوره أن يكون ذلك ، إنه ليس بصاحب الأرض، واكنه قن لها منذ ولادته، يعمل لحساب تلك العصبة التي قهرت وطنه واستذلته، إنه رقيق الدولة في اسبارطة القديمة، وعبد المستعمرات الأمريكية التعس!.

يرتبط توزيع الأرض في مصر بعدد قراها، إذ تمتك كل قرية مساحة من الأراضى القابلة للزراعة تتفاوت مساحتها، وتنقسم أراضى كل قرية إلى ٢٤جزءا. ويبلغ عدد القرى في كل الوادى ما بين ٢٥٠٠ – ٣٠٠٠ قرية كبيرة أو صغيرة: منها ٤٠٠ من أسوان إلى المنيا ، ٥٠٠ من المنيا إلى القاهرة بما في ذلك الفيوم، ٢٦٠ في الدلتا، ١٠٠٠ في بقية المناطق (١).

وهذاك بعض الأفراد يتسلمون باسم الملتزمين (ملتزم)، وهؤلاء هم الذين يمتلكون أراضى هذه القرى امتلاكا فعليا، ويعنى الفلاحون باقتسام هذه الأرض بينهم وبين هؤلاء الملتزمين، ولكن انظر إلى أى حد تضاءات حقوق الفلاحين، وإلى أى حد وصلت سطوة الآخرين!

إن مالك عدد معين من القراريط يحصل من الفلاح الذي يفلحها ضريبة ثابتة كانت قيمتها في الماضي محدودة، وتسجل هذه الضريبة باسم المال الحر. وبخلاف ضريبة المال الحر التي تلزم القوانين الفلاح بها، قام الملتزمون بتحميل الفلاح بعدد هائل من الضرائب والإتاوات لم تكن موجودة قط من قبل، أو كان ينظر إلى بعضها في البداية على أنه – على الأكثر – مجرد هدايا، لكنها بمرور الزمن أصبحت ضرائب إجبارية واجبة الدفع، ومسجلة، وتحصل بقسوة بالغة . وتسمى حصيلة كل هذه الرسوم التي ينظر إليها السكان باعتبارها نتيجة لقهر وطنهم : "البراني"، وتحمل هذه الضرائب أحيانا اسم : "مضاف" ، كما لو كان للإشارة إلى

<sup>(</sup>۱) لعل التقدير الأخير مبالغ فيه، ولعل تقدير عدد قرى الدلتا أقل من الواقع . لمزيد من التفاصيل انظر دراسة چاكوتان Jacotin عن المقارنة بين سكان مصر في الزمن القديم وسكانها الحاليين .

أنها مستقلة عن بقية الضرائب، وأنها أضيفت أو زيدت على الضرائب المشروعة . ويحصل الملتزم مجموع هذه الضرائب: المال الحر والبراني، ومن هذه الحصيلة يدفع الميري، وهو الضريبة الثابتة والمقررة بموجب قانون إداري قديم (۱) ، وهو يحصل باسم السلطان بواسطة الموظف الذي يمثله، ويتحمل المصريون هذه الضريبة أكثر مما يتحملون الضرائب الأخرى، إذ هي في نظرهم اعتراف بسيادة السلطان ، ولأن لها طابعا مشروعا .

ويشكل ما يتبقى من المال الحربعد سداد الميرى ما يسمى بالفايظ (الفائض)، ويكون بالإضافة إلى البرانى مجموع ما يحصل عليه الملتزم من فوائد. لكن عليه في نفس الوقت أن يدفع – خصما من هذه الفوائد – مصاريف إدارية كبيرة، وفاء لمسئوليات تقع على عاتقه، ليس من بينها أية مبالغ مخصصة للفلاح، لا تعويضا عن فلاحته للأرض، ولا كمقابل لمجهوده أيام الحصاد.

ويورث الفلاح لأبنائه حق زراعة الأرض التى فى حوزته، وعلى هؤلاء أولا أن يدفعوا للملتزم نوعا من رسوم التقلد، وينظر لهذا الرسم باعتباره هدية أكدتها العادة، ومع ذلك فنادرا ما يسددها الفلاحون بالرغم من أن للملتزم حق تحصيلها. وتبلغ هذه الضريبة ثلاثة أمثال عائد الأرض المنزرعة، ويمكن للملتزم حسب تساهله أن يتنازل عن جزء منها أو يتنازل عنها كلية إذا كانت الأرض ضعيفة، ولكن إذا رفض الفلاح المورث أن يسدد هذه الضريبة بالرغم من أوامر وتنبيهات المالك الملتزم، فإن الأخير يستطيع أن يرغمه على ذلك بمنعه من استغلال الأرض التى كانت فى حوزة أبيه، فانظر إذن بأية طريقة وبأى ثمن يستطيع الفلاح المصرى أن يورث أبناءه إرثه التعس.

ومن نافلة القول أن نلفت النظر إلى أن الفلاح لا يستطيع أن يبيع الأرض التي يزرعها، حيث إن ملكيتها الحقيقية ليست في يده، ومع ذلك فقد كان له الحق

<sup>(</sup>١) يدفع الميرى عينا أو نقدا، ويدفع جزء منه في الصعيد عينا .

فى أن يؤجرها لبعض الوقت، ويظل يحتفظ لنفسه بحق الرجوع إليها. وعندما يكون الفلاح معسرا غير قادر على سداد ما عليه، فإن الملتزم يستدعيه أمام القاضى، ويثبت عن طريق شهود أنه لا يستطيع تحصيل شئ منه، أى من الفلاح، وعندئذ يعزل المسكين من الأرض، ويصبح لسيده الحق فى إحلال فلاح آخر محله. ويرشح الفلاح الجديد عادة عن طريق شيخ أول القرية، ويقبل الملتزم هذا الاختيار، لكن ذلك لا يعنى أن الفلاح القديم قد انتزع من أرضه بغير عودة، فيكفى أن يستطيع دفع الأقساط المتراكمة عليه لكى يحصل من جديد على أرضه. ومن جهة أخرى فإذا حدث أن وقع ضرر بين وبالغ القسوة على الفلاح على يد الملتزم، فإن بمقدور الفلاح أن يهجر حقله ، و فى هذه الحالة يقوم شيخ الفلاحين والملتزم بإحلال فلاح آخر محله .

ولا ينبغي أن ننسى أنه ليست للقوانين الوضيعة - لا فى هذا المجال ولا فى مجال آخر بمصر - لا الدقة ولا الفاعلية التى للمؤسسات والأنظمة الأوربية. ويمكن القول بأنه ليست للقانون - المكتوب على ضفاف النيل - إلا أهمية ثانوية بينما يرسم العرف أوامر وأحكام رجال القضاء، كما أنه هو الذى يبرر تلك الابتزازات الإجرامية للرجال القادرين من كل الطبقات . ونتيجة لهذه السوءة البربرية فإن الفلاحين يعيشون فى شكل عبودية أكبر بكثير مما ينبغى، فأقدارهم البربرية فإن الفلاحين يعيشون فى شكل عبودية أكبر بكثير مما ينبغى، فأقدارهم حت رحمة نزوات الملتزم الذى يستطيع - حسبما يتراءى له - أن يودى بهم إلى حالة من البؤس المفزع، أو أن يهيئ لهم عيشا رغدا . إن هذه الأوضاع الشيطانية فى مجموعها ليست أقل سوءا من بقية الأمور التى تستوجب نظاما تشريعيا جديدا فى مصر (۱) .

<sup>(</sup>۱) يمكن القول بأن الأراضى – فى المنطقة المحيطة بحلب – مقسمة بين السلطان الذى يحصل الميرى من الملاك، والمالك الذى يقدر لنفسه دخلا سنويا عينا ونقدا، والمزارع الذى يحتفظ لنفسه بجزء من ثمرات جهده، وثمة سكان من القسطنطينية يمتلكون أراضى فى هذه المنطقة.

والملتزم الحق أن يبيع التزامه، وعندما يحدث ذلك يقوم الملتزم الجديد بدفع الميرى بدلا منه . وبخلاف الأرض التى يزرعها الفلاحون فى القرية ، ثمة جزء من أرض هذه القرية لا يخضع لنفس النظام، حيث يمكن القول بأن هذه القطعة مقسمة بين الملاك (الملتزمين) بنسبة عدد القراريط التى يملكونها من أرض القرية ، وتسمى هذه الأرض : الوسية (۱) . ولا يقوم الفلاحون بزراعة هذه الأرض بنفس الطريقة التى تنظم زراعتهم للأراضى الأخرى، بل إن الملتزم يستخدم فيها من يشاء بالشروط التى تتراءى له . ومع ذلك فعندما يبيع التزامه فى أرض الفلاحين فإنه يبيع كذلك الجزء الذى فى حوزته والمقابل لتلك فى أرض الوسية ، إذ لا يمكن أن تنفصل هاتان الملكيتان .

ويرث أبناء الملتزم الالتزام عن والدهم، لكنهم لا يخلفونه إلا بعد موافقة الباشا. وفي هذه الحالة يحصل هذا الضابط - باعتباره ممثلا للسلطان- على جعل يصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الفايظ السنوى غير مشتمل على البراني، ويؤكد الباشوات هذه الضريبة بأن يدفعوا إلى بلاد القسطنطينية جزءا من عائد عقودهم هذه . ويعدل الباشوات في معظم الحالات من المبلغ المفروض كضريبة إرث، ويمارسون في هذا الخصوص نحو الملتزمين ما يمارسه هؤلاء نحو الفلاحين في نفس الظروف، وينظرالمصريون إلى ضرائب الإرث هذه باعتبارها استردادا للأرض، وهكذا يصبح أبناء الملتزم أصحاب حق في الحصول على ممتلكات أبيهم بعد دفع الضريبة المفروضة .

وفيما مضى كانت مصر مملوكة لجمهرة من كبار الملاك، لكن المماليك تخلصوا من هؤلاء حتى يقتسموا فيما بينهم أسلابهم . وقد نتج عن هذا السلب أن أصبح أعضاء الحكومات المملوكية، يمتلكون كل أرض مصر على وجه التقريب، فكانوا

<sup>(</sup>١) لا توجد وسية في الصعيد ابتداء من المنيا.

<sup>(</sup>وقد بين الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم في كتابه الريف المصرى في القرن الثامن عشر أن هذا خطأ وقع فيه علماء الحملة الفرنسية) . (المترجم) ،

يمتلكون على الأقل ثلثى الأراضى القابلة للزراعة. ولا يمنع هذا من أن هناك بعض الأفراد كانوا يحوزون بعض الأملاك الهامة، نذكر من بين هؤلاء الشيخ همام الذي كان حائزا على أراضى عدد كبير من قرى الصعيد .

وبرغم كل ذلك فسوف نقع في خطأ بين إذا ما استنتجنا مما تقدم أنه ليست لدى المصريين فكرة صحيحة عن الملكية الحقة، إنهم يعرفون معنى هذه الملكية الحقة بلا ريب، ولكن كيف يمكنهم أن يتمتعوا بها، بينما كل شئ هناك يعترض سبيل سعادتهم ؟. فالعادات وطغيان الحكومات وجشع الملتزمين، كل ذلك عقبات لا يمكن التغلب عليها . لا مفر من إصلاح تام ، بل يمكن القول بأنه لا بد من توزيع جديد للأرض ، ولو كان الفرنسيون قد استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم في البلاد، فليس من شك في أنهم كانوا سيصلحون من مساوئ هذا النظام . وإذا ما حدث ووجد أبناء ريف مصر أنفسهم يعيشون في ظل حماية القوانين فإنهم سيحصلون في وقت معا على الأمل والهمة، وعندئذ فكم من الثروات سوف تغل هذه الأرض الخصبة المعطاء، التي استحقت ذات يوم اسم: مزرعة روما (۱) .

<sup>(</sup>۱) لكى نقدم فكرة تقريبية عن بؤس الفلاحين فسوف نعتمد على شهادة المعلم يعقوب، المباشر القبطى الذى أكد لنا أن عشرة فدادين من الأرض فى الصعيد تنتج خمسين أردبا من القمح من بذور خمسة أرادب، كما أكد لنا بالمثل أن الاقساط التى يدفعها الفلاحون الملتزم عينا لا تقل مطلقا عن ٢-٥.٣ أردب من الحبوب عن الفدان، فإذا قمنا بخصم مصاريف الحرث والبذر، نجد أنه لا يتبقى شئ على وجه التقريب لهؤلاء الفلاحين التعساء.

## عن الرق وعن المتق

تحتفظ الشعوب الشرقية بتلك العادة القديمة، عادة استخدام العبيد، وبحن لن نمسك في هذا الخصوص عن إبداء أي رأى مهما بدا قاسيا . ومهما كانت انتقاداتنا وملاماتنا مشروعة فإنها تقع جميعها على أوربا، كما أن كل واحدة من هذه الانتقادات والملامات ليست سوى نقد حر لتلك التجارة المخزية التي تسامحت فيها أوربا حتى اليوم . فمستعمرات العالم الجديد، وجزر البحر الأفريقي – مسارح همجية الشعوب المتحضرة – تقدم أكثر مشاهد العبودية بشاعة، بل وربما أكبرها إهدارا الحقوق المقدسة للإنسان . إذ ينبغى أن نعترف هنا – وهذا أمر مخز الحضارة والمدنية – أن قدر العبيد في مصر كما في كل بلاد الشرق، أقل حافزا على الشكوى من قدرهم هناك في أمريكا، حيث يروون بعرقهم ودمائهم حقول سوق لا رحمة فيه. أما رقيق مصر – على العكس من ذلك – فيمكن القول بأنهم يقبلون في العائلات كأفراد فيها، وليس ثمة ما يقومون به من عمل سوى خدمة المنزل، كما أن حالتهم ليست على الدوام بائسة، بل إن الرق عندما يكون السيد واحدا من البكوات، يكون في معظم الأحوال بمثابة الخطوة الأولى نحو الشلطة.

وفي مصر نوعان من الرقيق: السود من وسط أفريقيا ويأتون إلى مصر وإلى المدن الكبرى عن طريق قوافل، والبيض ويأتون من أقاليم أسيا المجاورة البحر الأسود. وثمة فرق هائل بين ثمن هؤلاء وثمن أوائك ، فقلما يبلغ ثمن الأسود: 3 - ٨٠ قرشا أسبانيا، بينما يعتبرالناس أن من الطبيعي أن يدفعوا في شراء شاب شركسي ٢٠٠-٨٠٠ سكين Sequin ، وهو عملة ذهبية إيطالية تقدر القطعة منها بسركارة ، أي حوالي ٣٠٠٠ فرنك ، وقد كان ثمن الألفي بك ألف سكين ، ومن هنا جاء اسمه: الألفي .

ويعتبرالعبد جزءا مكملا لثروة سيده الذي يستطيع أن يبيعه أو يبادل به أو يعتقه، وذلك حسبما يتراءى له، وليس للعبد أن يمتلك شيئا خاصا به، فكل ما يمكن أن يحصل عليه يكون من حق سيده، ولا يتمتع العبد بأى حق مدنى، ويعتمد فى كل أموره على إرادة سيده . ومع ذلك فإذا قام الأخير – باللجوء إلى العنف أو لأية وسيلة أخرى – بفعل مخالف للقوانين أو الطبيعة ، فإن العبد يستطيع أن يشكوه أمام القاضى الذي يرغم سيده – حسب الحالة المعروضة عليه – على بيعه للآخرين . ومع ذلك فنادرا ما يتهم العبد سيده بالطغيان، فكل ما يفرض عليه من واجبات يتعلق فقط بالخدمات المنزلية، فهو يعنى بمنزل سيده، ويخدم على المائدة، أو يقوم بأية أعمال أخرى تتصل بشخص سيده، لكنه بعيد عن الزراعة وعن كل الأعمال الشاقة . ولعل أشق عمل يكلف به العبيد، هو أن يعهد إليهم سادتهم بالعناية بخيولهم، وهم عامة يعاملون بلطف تام، ونادرا ما لا ينتهى بهم الأمر إلى العتق خلال بضعة سنوات أو عند موت سيدهم .

ويمكن القول بأن العبد الأبيض يعتبر عضوا من أعضاء الأسرة، وعندما يرضى تاجر عن عبده فإنه يشركه فى تجارته ، ويزوجه من ابنته ، ويهيئ له حياة طيبة. أما أولئك الرقيق الذين يكونون فى خدمة البكوات الكشاف أو كبار ضباط حكومة المماليك فإن حظهم أكثر بريقا، فحيث إن سادتهم أنفسهم قد بدأوا حياتهم عبيدا، فإنهم بدورهم يولون عبيدهم جل عنايتهم، ويهيئون لهم نوعا من التدريب العسكرى ليشكلوا فيما بعد جيش المماليك . وتتجلى قوة كل بك فى عدد رجاله وفى شجاعتهم، لذا فهو يعنى بتقدمهم وثروتهم كما لو كانوا أبناءه ، وفضلا عن ذلك فقد كان المماليك يدعمون حزبهم عن طريق نفوذ رجالهم، وهو النفوذ الذى هيأته لرجالهم هذه المناصب التى ولوهم — هم أنفسهم — فيها .

لكن الشجاعة والمميزات الشخصية لعبد ما - ليست على الدوام هي الأسباب الوحيدة التى تحدو بشريف مملوك، أن يهيئ لعبده هذا التقدم السريع، ويؤكد

البعض أن الجمال والصفات الجسمانية تلعب دورا كبيرا في أقدار هؤلاء العبيد. ويشكل هؤلاء الرجال نوو الأصل الغامض، والذين نجهل بلاد معظمهم، طائفة النبلاء الحقيقيين برغم كل ما قيل، فهم وحدهم يحوزون المناصب، و يعمرون بيوت وعائلات سادتهم، التي كانت ستخبو فيها بدونهم أضواء الحياة منذ الجيل الثاني. ومن نافلة القول أن نذكر أن الإماء البيضاوات القادمات من نفس بلدان هؤلاء البكوات والكشاف والمماليك الآخرين، يتمتعن هن أيضا باعتبار خاص، ذلك أنهن – عادة – يصبحن زوجات هؤلاء أو إماءهم المفضلات.

وبالرغم من الامتيازات التى أتيحت للعبيد المماليك من وجودهم بالقرب من البكوات، فإن من الواجب أن نلفت النظر إلى أن العرف قد وضع حدا لتقدمهم. ويمكن القول بأن المماليك ومع أنهم كانوا يعدون جزءا من أسرة سيدهم، لم يكونوا ليتمتعوا بأى حق مدنى فى ميراثهم، إذ إن العلاقة التى نشئات بينهم لم تكن تساوى علاقة التبنى . فليس للعبد – حتى إذا أعتق – أى حق فى تركة سيده التى توزع على أبنائه الشرعيين . صحيح أن بمقدور السيد أن يخصص جزءا من ثروته لصالح العبد، لكن هذه الهبة لم تكن لتبلغ مطلقا أكثر من ثلث الثروة، حتى ولو لم يكن للمتوفى أى أبناء ، وعلى العكس من ذلك فإذا مات المعتوق دون ذرية، فإن بروته كلها تؤول إلى سيده القديم .

وتباع الإماء من كلا اللونين بثمن أغلى من ثمن العبيد الذكور، وإذا ما نشأت علاقة بين السيد وبين واحدة من إمائه وأصبحت هذه أما، فإنه لا يستطيع أن يبيعها، إذ تصبح في حكم الزوجة الحرة حتى يموت سيدها. وعندما تموت هي يصبح ابنها شرعيا ويرث شأنه شأن أبناء الزوجة الحرة، ولكن إذا أراد السيد أن يحنذ من إحدى إمائه زوجة شرعية فعليه أولا أن يعتقها .

ويمكن للمسلم أن يعاشر إحدى إمائه ، دون أن تخرج - من أجل ذلك - من خدمته، فهو يحتفظ لنفسه عليها بكل حقوق الملكية، فيستطيع أن يستردها وأن

يجعلها تقوم بخدمته ، بل وأن يبيعها من جديد ، ولكنه فقط لايستطيع أكثر من معاشرتها ، وثمة أمثلة على زواج من هذا النوع ، وإن كان المعتاد أن يقوم الزوج بعتق تلك التى يختارها زوجة له .

ويدرك العبد أنه مملوك كلية لسيده، وهو يقف أمامه ويداه مضمومتان إلى صدره، وعيناه مثبتتان على عينيه ليدرس أقل رغبات سيده، حتى ينفذها قبل أن يعبر سيده عنها. وحالته في نظر نفسه طبيعية ، وهو لا يستشعر مطلقا لا الرغبة ولا الحاجة في قطع قيوده، بل إن المعتوق نفسه يظل يحتفظ لسيده القديم بالاحترام والولاء مما يصعب على أى رجل حر قبوله ، لكن العرفان هو الذي يفسره ، وقد رفع على بك الشهير بـ (الكبير) كثيرا من مماليكه إلى مراتب البكوات يفسره ، وقد رفع على بك الشهير بـ (الكبير) كثيرا من مماليكه إلى مراتب البكوات فالكشاف، ومع ذلك فقد كانوا – عندما يأتون لزيارته – يظلون واقفين في مظهر خانع، ولايجلسون مطلقا أمامه إلا إذا دعاهم لذلك ، كما كانوا يحرصون على ألا يجلسوا على نفس الأريكة التي يجلس عليها سيدهم القديم ، ويلاحظ نفس التحفظ والمراعاة من جانب المعتوقات نحو السيدات اللاتي كن مملوكات لهن .

ومن المألوف لدى الشرقيين أن يروا العبيد المعتوقين يصلون إلى ذروة المجد، ولايمكن أن يحقر الرجل مطلقا من قبل الرأى العام لأنه كان من قبل عبدا، ودائما مايسعى الناس لصداقته ومودته. وهكذا فإن الأمر الذى يعد عند الشعوب الأخرى شيئا جديرا بالتحقير، يصبح هنا وكأنه أمرمرغوب، بل ثمة من يؤكد أن نقيب الأشراف في مكة قد زوج ابنته من معتوق.

سبق لنا أن قلنا إن الرجل الحر الذي يريد أن يتزوج من أمته عليه أن يعتقها، ونفس الأمر بخصوص أولاده، فإنه لابد أن يسمح لابنه بالارتباط بإحدى إمائه (أي إماء الأب) وإلا فلن يتمتع الأطفال الذين يأتون عن طريق هذا الاتصال بأي حق مدنى، بل سيظلون عبيدا حتى موت أمهم إلا إذا اعترف الأب بهم، الأمر الذي يعنى عتق الأم.

وصيغة العتق بالغة السهولة، فهى عبارة عن كلمة من السيد تقال فى أى مكان، فى المنزل أو الشارع أو أى مكان آخر. ولكن إذا خشى العبد من تقلب مزاج سيده فإنه يطلب تحرير وثيقة بالعتق تبرهن على صحة عتقه، ونادرا مايرفض طلب كهذا. وليس لحق السيد على عبده من حد إلا الحق الطبيعي، وعلى سبيل المثال، فإن الأمة التي من واجبها الاستجابة لكل رغبات سيدها تستطيع أن ترفض أى فعل يهين طبيعتها. وعندما يرتكب عبد ما جريمة قتل فإنه يمثل أمام القاضى مع سيده، ويقدم كلاهما للمحاكمة، وإن كان لأسرة القتيل أن تعفو أو تكتفى بتعويض نقدى . وقد سبق لنا القول بأن المعتوق لايرث عن سيده القديم، ومع ذلك فإن سيده إذا ما مات دون ذرية فإن السلطان والقاضى – وهما الورثة فى هذه الحال ، فالأول يرث ثروة المتوفى والثاني يرث وظائفه – يعطيان كل شيء أو جزءا منه إلى معتوقه ، وليس هذا حقا مقررا له، ولكن العرف هو الذي جعل منه نوعا من الإلزام. وفيما مضى ، عندما كان التبنى شائعا، لم يكن الأمر يصل لهذا الحد، ويمكن الآن للرجل أن يتنبى عبده، أو هو على الأقل يستطيع ذلك، على نفس النحو الذى كان يتم فى الماضى.

والعتق هو مكافأة على إخلاص وحماسة وتضحية العبيد، وهذا الفعل شائع لحد أنك لاتستطيع أن ترى إلا عددا بالغ الضائلة من الرقيق وهم يموتون في ظل حالة الرق، فجميع العبيد رجالا ونساء، بيضا وملونين ، يعتقون على قدم المساواة. وثمة طواشيون عند المماليك، وكان عددهم عند مراد بك يبلغ العشرين، ولكن لم تجر العادة مطلقا في القاهرة على اللجوء لخدمات هؤلاء التعساء. ويدين الدين هذه العادة ، ولايمارسهابخلاف المماليك إلا عدد بالغ الضائلة من السكان ، فتدمير معين الحياة عند رجل جريمة كبرى في نظر المسلمين ذوى الحمية الدينية. ويمكن للطواشي أن يعتق شائه شأن أي عبد، وهو مايحدث في معظم الأحوال، ولا يحتقر الطواشي إلا إذا كان الاحتقار من نصيب سيده، ولا تجلب عليه حالته كطواشي أي تحقير خاص، بل كان يرى طواشيو الرجل القوى يحصلون لأنفسهم على شيء من التقدير الذي يحظى به سيدهم .

وبعد موت أحد الأثرياء يقتسم الورثة تركته، ويدخل العبيد ضمن هذه التركة شأنهم شأن بقية أجزائها ، ولايستثنى من هؤلاء إلا من أعتقهم سيدهم عند موته ، أو أولئك الذين كان سيدهم قد وعدهم بذلك من قبل، وفي هذه الحالة فإن الأمة التي صارت أما بفعل سيدها تأخذ كل حقوق الزوجة الحرة، وهو الأمر الذي لم تكن قد تمتعت به حتى هذه اللحظة .

- V -

## الوصاية، التركة، الشهود

عندما يمون رجل تاركا أبناء صغار السن، فإن جدهم لأبيهم يصبح هو الوصى الشرعى عليهم، أما إذا لم يكن هذا الجد على قيد الحياة فإن القاضى يختار بمعرفته وصبيا على هؤلاء اليتامى ، لكن الوصى ليس له حق التصرف فى ثروة القصر. وتخصم نفقات هؤلاء وكذا مصاريف تعليمهم من ثروتهم، وإذا ما أراد الوصى بدافع من العاطفة أن يستثمر أموالهم، فإنه يقوم بذلك مخاطرة من جانبه يتحمل هو كامل مسؤليتها، وهو ملزم على الدوام بأن يقدم إلى القاضى حساب المبالغ التى فى يديه .

أما التربية فهى مستقلة عن الثروة، حيث يعهد بها إلى الأم حتى سن السابعة بالنسبة للأولاد، وحتى سن الزواج بالنسبة للبنات، ولايفوت الوصى أن يعلم الأولاد القراءة والكتابة، وأن يهيئهم لنوع من الحياة حسب درجة ثرائهم. ولايحق إلا للأب أو الجد أن يعقد زواجا لأبناء دون سن البلوغ، أما الأقارب الآخرون فغيرم خولين فى ذلك. وعندما يبلغ الأولاد سن الرشد، فإنهم يستطيعون أن يرفضوا الامتثال للقرار الذى اتخذه الأب أو الجد، وقد سبق لنا أن قلنا إن سن البلوغ للولد محدد بخمسة عشر عاما، وفى هذه الحالة يقدم الوصى الحساب إلى القاضى عن ثروات هذا الولد الذى سيصبح الآن قيما على نفسه، ومع ذلك فينبغى – حسب المذهب الحنفى – أن يُعين على هذا الولد وصى حتى يبلغ سن الخامسة والعشرين، لكن

القضاة لا يمتثلون لهذا الرأى، ويمكن للابن عند بلوغه سن البلوغ أن يترك منزل الأب ، ولا تعود أسرته ملزمة بإطعامه .

واللبن - فى التركات - ضعف حق البنت، فعندما يكون لرجل بنتان وولد واحد على سبيل المثال ، فإن الزوجة تأخذ لنفسها ٢٤/٣ من التركة ، ويأخذ الابن على سبيل المثال ، فإن الزوجة تأخذ لنفسها ٢٤/٣ من التركة ، ويأخذ الابن ٢٤/١ و٢٤/١ (الجرز، أى ٢٤/٥) وكل من البنتين ٥/٢٤ و٢/١ (الجرز، أى ٢٥.٥). وعندما يكون للمتوفى وريث ذكر، فإنه لا يكون لأخوة المتوفى أو أخواته حق فى الميراث .

وأنصبة الأخوة الذكور متساوية فيما بينهم، وإذا لم يكن ثمة ذرية فلا يؤول لزوجة المتوفى إلا 1/1 تركته ، ويؤول الباقى لأبيه . ولا يحق لأخواته إرثه إلا إذا كان الأب متوفيا . أما إذا ترك المتوفى ابنة فإن نصيب الزوجة على الدوام ٣/٤٢، وإذا كان له أكثر من ابنة واحدة فإنهن يقتسمن والبنت في هذه الحالة ٢/١٤٢، وإذا كان له أكثر من ابنة واحدة فإنهن يقتسمن ٣/٣ ثروة والدهن . وعندما تموت الزوجة يحصل الزوج من ميراثها على ضعف ما كانت ستحصل عليه هي في الحالة المماثلة .

وقبل الشروع في تقسيم التركات تجنب مصاريف الجنازة ثم ديون المتوفى، ثم يتم الوفاء بشروط الوصية التي تركها المتوفى ، بحيث لا تتجاوز الهبات بأى حال ١/٣ صافى التركة . أما إذا لم يخلف وريثا فمن حقه أن يهب كل شئ لأحد أصدقائه، وينبغي أن نستنتج أنه في بلد تتشعب فيه العلاقات الأسرية لهذا الحد، فإن حالة كهذه تبدو بالغة الندرة .

وليس للأبناء الطبيعيين (غير الشرعيين) أى حق فى الميراث، حتى ولو كان الأب قد تزوج من أمهم، إذا لم يكن هو قد اعترف ببنوتهم. ولكن فى هذه الصالة الاعتراف – يصبح حتى أبناء الأمة أبناء شرعيين، ويستطيعون الإرث كما بينا من قبل.

ونعتقد حتى تكتمل دراستنا عن المواريث، أن من الواجب أن نقدم هنا من القرآن النصوص التى تتصل بالمواريث لنرى كيف عبر محمد عن كل الحالات المحتملة: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله فهم طيم حليم» (\*\*).

ويمكن ارب الأسرة أن يخصص ٣/١ تركته لصالح من يريد، ولا تعارض القوانين في ذلك، وتتأكد هذه الهبة كتابة أو عن طريق شهود، بل إن الكتابة تفترض وجود شاهدين. وإذا أنكر الأبناء أن والدهم قد خصص المبلغ المطلوب كهبة، فإنهم يرغمون على القسم، وينبغى أن نلاحظ أن الشريعة تحتم القسم على من ينكر.

وحيث إنه لا يسمح مطلقا بأن يوهب ما هو أكثر من ثلث ما يمكن أن يتركه المرء، فإن ثمة وسيلة للتملص من هذا التشريع لإعطاء كل الثروة كهبة، ولا يحدث هذا إلا عندما يموت رجل دون ذرية . إذ يمكن في هذه الحالة أن يوقف تركته على أحد المساجد، مع تخصيص حق الانتفاع للشخص أو الأشخاص الذين يفضلهم،

<sup>(</sup>المترجم) . القرآن الكريم، الآيتان (١٢.١١) من سعورة النساء . (المترجم) .

بل حتى لذريتهم ومماليكهم، ولا يمكن أن يوصى بشئ للعبد حيث لا أهلية له حتى يمتلك، إذ إن قميصه نفسه ليس ملكا له .

ويمكن القول بأن الشهادة لازمة في كل الأمور الهامة، وإذا ما حدث – على سبيل المثال – أن وقع إيصال من جانب المدين وشاهدين، ثم مات هذان الشاهدان، فإن للمدين الحق في أن يرفض السداد، لكن هذا لا يحدث في الواقع إلا إذا كان الدين كبيرا. وإليكم كيف يفصل في الأمر: يستدعى المدين ودائنه إلى القضاء، وعليهما أن يقسما، ولكن إذا افترضنا أن المدين قد يقسم اليمين باطلا فإن الآخر (الدائن) لا يقسم، لأن القسم دائما على من ينكر، ويفترض القانون أن الكتابة يمكن أن تزيف أكثر مما يفترض أنه يمكن للمسلم أن يحنث في قسمه.

ولا تقبل شهادة المسيحيين أو أى رجل ليس دينه الإسلام أمام المحاكم الإسلامية ضد المسلمين، لذا لا يستدعى الكفار مطلقا عند الفصل فى الأمور المدنية أو الجنائية عند الاتراك، ومع ذلك فيمكن لقائد الشرطة أن يستعلم من كافر عن أمور تدخل فى اختصاصه. وثمة أمر آخر يبعث على الدهشة ، فعندما يدعى المعنى المثال – شخص أن ثمة شخصا آخر قد طلب منه مائة خردة، وشهد على سبيل المثال – شخص أن ثمة شخصا آخر قد طلب منه مائة خردة، وشهد على صحة هذا الدين اثنان، فإن هذه المائة خردة تستوجب الدفع ، حتى ولو لم يكن قد تم الدين فى واقع الأمر، ولكن إذا ما عاد هذان الشاهدان – بعد أن غلبهما الندم – ليعلنا أمام القاضى أنهما قد حنثا فى قسمهما، فإن القاضى يلزمهما أنفسهما بدفع هذه المائة خردة إلى الشخص الذى دفعها ظلما، ويحتفظ المدعى النهاب بالمبلغ الذى حصل عليه ، ولا يلزمه القاضى بأى التزام، ذلك أن هذا المبلغ غير المستحق قد جاء فقط من جانب الشاهدين سيئى الذمة، ولذا يقع العقاب عليهما وحدهما، أما إذا لم يرجع فى شهادته سوى شاهد واحد، فإنه يقوم بدفع نصف المبلغ المستلب .

ويمكن لرجل ما فى غيبة الشهود أن ينكر دينا مؤكدا، فالشهود وحدهم هم الذين يبرهنون على صحة الدين، ويعفيه القانون لذلك من سداد هذا الدين، وإذا ما ظهر شهود على هذا الدين، فإن المدين يلزم بالدفع ، ويكون الحكم فى هذه المرة بمثابة إيقاف للحكم الأول . وفى الحالة التى يطالب فيها شخص ما بدين لا ينكره المدين ، وإنما يدعى أنه قد قام بتسديده، فإن القاضى يطلب من الطرفين أن يقسما، ولكن إذا أنكر الدائن أنه حصل دينه مهما كانت حقيقة ما حدث، فإن المدين يلزم بالسداد مرة أخرى، لأن القانون – كما سبق أن قلنا – يقف فى صف الشخص الذى ينكر إذا ما أقسم على ذلك .

- A -

## عن الدين، وعن الاقتراض بالربا

تعتبر شريعة محمد أن الربا جريمة، وقد حرم هذا المشرع الربا لأنه يطمح إلى أن يعتبر كل أتباعه أنفسهم أخوة ، وأن يتعاونوا فيما بينهم، ومع ذلك، فحيث إن إغراء الكسب أقوى من الخوف من رقابة الدين، فإن المسلمين قد استطاعوا على هذا المبدأ الذي لا يستطيع أن يتبعه شعب من المضاربين والتجار . وإليكم كيف أن محمدا يجعل من وسيلة التعاقد إلزاما شرعيا: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر يحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ولا يضار كاتب ولا شهيد (﴿ ) » «وإن كنتم على سعفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته (﴿ ) ». وتبعا لذلك فإن المسلم الذي يقترض مبلغا من المال، أوالذي يعقد دينا ما، عليه أن يحرر ورقة إلى دائنه في حضور شاهدين، ولا يستطيع أن يعفى نفسه من هذا الإجراء، إلا إذا كان الدائن يوليه ثقة كبيرة لدرجة يكتفى معها بكلمة منه . ولا تكفى الكتابة وحدها بدون حضور الشهود لإدانة رجل خرب الذمة، يستطيع أن يحلف أمام القاضي بأنه غير مدين بالمبلغ المطلوب، وهكذا فمن المهم لتفادى مثل هذا النوع من الإنكار التأكد من الشهود، ويكفى الشاهدان وحدهما في غيبة الكتابة لتأكيد الدين على المدين، وقد سبق أن تعرضنا لذلك من قبل .

ويلزم الشباب البالغ بدفع الدين الذى حرره على نفسه، وتنظر الشريعة لذلك باعتباره أمرا مشروعا، حيث إنها تعتبر أن الشاب يتصرف عندئذ، وهو على دراية تامة بالأمور.

ويسمح القانون بالإرغام الجسدى لسداد الدين، فالمدين ملزم ببيع كافة ما يمتلك، فيما عدا الملابس التي يرتديها، إذا أرغمه الدائن على ذلك . وعندما يشك الدائن أن المدين قد أخفى في بيت أحد أصدقائه نقودا أو أشياء ليفلت بها من الدائن، فإنه يساق إلى السجن، ويظل هناك حتى يثبت بشهادة شاهدين مشهود لهما بالنزاهة أنه لا يمتلك في الواقع شيئا، عندئذ يأمر القاضى بإطلاق سراحه حتى يستطيع أن يحصل عن طريق عمله على ما يستطيع به سداد دينه . وما أن يجنى المدين بعض المال، وما أن يبرهن الدائن على ذلك أمام القاضى، حتى يتعرض المدين لإرغام جديد، ولكن لا يسمح للدائن مطلقا باستخدام القوة من يتعرض المدين ولا أن يفتشه دون تخويل صريح من المحكمة .

<sup>(</sup>المترجم) ، القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية ٢٨٢ . (المترجم) ،

<sup>(</sup> المترجم ) . ( المترجم ) . ( المترجم ) . ( المترجم ) .

ويخضع الفلاح المزارع لكل صرامة القانون، فيمكن إرغامه على بيع كل شي، حتى ثيرانه ومحراثه، ولكن حيث إن المشرع يطلب من الدائن قدرا أكبرمن الاعتدال نحو مدينه، فإن المدين يتمكن على الدوام تقريبا من الحصول على مهلة للوفاء بالتزاماته، أو يرتب ذلك مع الدائن بطريق ودى .

والشخص الذى يودع لديه مبلغ من المال أو أى شئ آخر أيا كان، لا يعد مسئولا إذا ما برهن أمام القاضى بشهادة شاهدين، أن الوديعة قد سلبت منه عن طريق قوة قاهرة، وفى هذه الحالة نفسها فإن قسمه وحده يكفى – إذا لم يكن ثمة شهود – لتحرره من كل التزام.

ومع ذلك فإن المسلمين في مصريب دون الكثير من النزاهة والأمانة في معاملاتهم، فيصرفون شئون تجارتهم بذمة طيبة ، حتى عندما تكون تجارتهم هذه مع تجار من ديانة أخرى . ويفضل الأوربيون التعامل معهم أكثر مما يفضلون التعامل مع المسيحيين، سواء كانوا من أهل البلاد أو كانوا من السوريين، الذين هم أبعد ما يكونون عن التباهي بنفس الطيبة، والذين يتحتم على المرء أن يتخذ أكبر قدر من الحيطة عند التعامل معهم . ولا نستطيع أن نعطي صورة عن نزاهة المسلمين في مصر عامة ، أفضل من أن نذكر على سبيل المثال أمانة أناس الطبقات الدنيا، فنقل الأموال والمجوهرات الثمينة يتم عادة عن طريق قوارب تسبح فوق النيل، ومن النادر أن تتخذ احتياطات للتأكد من أمانة البحارة ، ولم نكد نسمع مطلقا أن أحدا منهم قد أساء استخدام الثقة التي وضعت فيه .

وللتحايل على الإجراءات القانونية التي تحرم الربا، يمكننا أن نتصور ما يلي:

يقترض رجل مبلغا من النقود يريد أن يستغلها، فيعتبر الدائن نفسه شريكا له في المشروع . وعندئذ يحصل على نصيب شرعى من الربح الذي يدره هذا المشروع، ويسمح القانون أحيانا أن يقدم المقترض إلى الشخص الذي يقترض منه هدية سنوية أو شهرية طيلة المدة التي يحتفظ خلالها بالمبلغ، ويمكنه أن يحصل

على هديته هذه بقسم منه ، ونحن نرى أن هذا الإجراء يساوى الربا بشكل تام، بل إنه يفوقه في أنه غير محصور داخل نفس الحدود .

والشخص الذى يستغل مبلغا من المال، أو الذى يحصل على إيجار منزل ، أو على دخل من ملكية أيا كانت، يلتزم بأن يقدم كل عام للفقراء ١/٠٠ من ربح رأس المال، وللحاكم الحق فى أن يرغمه على ذلك. أما كل الممتلكات التى تستخدم فى الاستعمال الشخصى كالبيت الذى يقيم فيه المرء أو الأرض التى يطعم أسرته من نتاجها ... الخ ، فهى لا تخضع لهذا النوع من الضرائب . ويمكن القول بأن هذه الضرائب ليست إلا أمرا يعود إلى ضمير المرء، ولا تفرض المحاكم ضرورة دفعها، الذا فإن المسلمين ذوى الحمية الدينية، هم وحدهم تقريبا الذين يؤدونها .

قلنا إن الدائن يرتب أموره مع مدينه، ونتيجة لذلك فنادرة هي حالات الإفلاس بالتدليس في مصر، لكن حوادث المصادرة معروفة وشائعة، وكثيرا ما توضع الأختام على المحلات التجارية ، وبيوت أولئك الذين تريد الحكومة أن تصادر ممتلكاتهم . وتوضع هذه الأختام بطريقتين : إما بواسطة مسمار يضعه موظفو القضاء في قفل الباب، وعندئذ لا يستطيع أحد أن يخالف هذا المنع دون أن يعرض نفسه لقطع يده ، وإما بوضع قليل من الطين على القفل مع ترك علامة ما وعند مرورنا في الرميلة مع فرقة عسكرية من فرقتنا مررنا بمحل يحتوى على كمية هائلة من القمح ، ومختوم بعلامة الطين، وكان من المستحيل علينا وقتها أن نترك حامية في المدينة، حيث إننا كنا لانزال نحارب الممائيك . وحيث إن هذا القمح قد أل إلينا ، بينما نحن لم نصبح بعد في وضع يجعل الآخرين يحترمون قوتنا، فقد كان من المحتمل أن يقوم العامة – بدافع من الرغبة في السلب، أكثر منه بفعل الحقد الذي كانوا يكنونه لنا ، وكأمر طبيعي في الأيام الأولى لقدومنا – باقتحام هذا المحل وسلبه، ومع ذلك فإن شيئا من ذلك لم يحدث، فعندما عدنا إلى المدينة من جديد – أي بعد حوالي شهر – وجدنا المخزن سليما لم تمسسه يد .

#### عن الزنا وعن الاغتصاب

يبدو أن نبى الإسلام كان ينظر إلى الزنا باعتباره أمرا يبعث على اضطراب الأسرة، وأنه ينبغى لذلك ألا ينتشر أمره لابين العامة ولا أمام المحاكم. صحيح أنه أمر بأن يرجم أى متزوج يدان بهذه الجريمة، ولكنه أرغم الرجل الذى ينتهك عرضة، والذى يريد اتهام زوجته بمثل هذه التهمة، أرغمه على الصمت حين حتم عليه إحضار أربعة شهود عيان، وجلد من لايستطيع تقديم الدليل على هذا الاتهام ٠٠٠٤ (﴿ ) كلدة. وقد حانت الفرصة ذات مرة لكى يقوم هو نفسه بتطبيق هذا المبدأ، حين جاءه ذات يوم رجل فاجأ زوجته وهي ترتكب جريمة الزنا ليطلب إليه تطبيق العقاب على زوجته الآثمة، فسأله محمد إن كان له على ذلك أربعة شهود، فأجاب الزوج الذى أهين في شرفه بالنفى. عندئذ قال له محمد إنه سيعاقبه بتهمة القذف في حق زوجته.

ولم يرد إلا ذكر امرأة واحدة رجمت لأنها اتهمت بالزنا، وقد تم ذلك لأنها هي نفسها التي اعترفت بجريمتها. وعند تنفيذ حكم من هذا النوع فعلى الحاكم أو الوالى الذي يمثله أن يلقى بأول حجر.

وتقضى الشريعة بجلد العزب الذى يتهم بالزنا مائة جلدة، ويجلد العبد الذى يدان بنفس الجريمة والذى يعيش فى كنف سيده خمسين جلدة فقط.

ويدان الزوج الذى يفاجىء زوجته وهى تزنى ثم قتلها، بالقتل ، ويلقى عقاب الموت، فليس له فى هذه الحالة إلا أن يطلقها أو أن يلجأ إلى القاضى . وعندما لايتوافر له الشهود فإنه يقسم أربع مرات بأنه صادق فى اتهامه، وفى القسم الخامس يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا . وعندما لاترد المرأة بشئ على هذا

<sup>(</sup> المترجم عن المعلوم أن يجلد ثمانين جلدة . كما ورد في سورة النور آية ٤ . (المترجم) .

الاتهام ، فإنها تدان بسبب صمتها ، وعقابها في هذه الحالة عبارة عن جلدها مائة جلدة وحبسها بقية عمرها، أما إذا برهنت على براعتها بنفس طريقة القسم، فإن القاضى يطلق سراحها . ويكون انفصالها عن زوجها أمرا لامحيص عنه ولا رجعة فيه(١) .

وقد يحدث أن يجد رجل ماعبده في أحضان زوجته، ومع ذلك فلن يكون له إلا حق عقابه أو بيعه ، أما إذا قتله أو حرمه من أعضائه التناسلية فإنه سيكون قد ارتكب جريمة كبرى . لكن مثل هذه الأفعال العنيفة ستبقى دون شك بغير عقاب ، في بلد تسيطر فيه العادة والعواطف الجامحة أكثرمما يسيطر القانون، وفضلا عن ذلك فسيكون من السهل على فرد ما أن يخفى جريمة قتل يمكن أن يقترفها داخل منزله، أو يستطيع على الأقل أن يجعل هذه الجريمة تمضى باعتبار أن الموت قد حدث بشكل طبيعي.

ويعاقب على الاغتصاب بمائة جلدة ويلزم لاثباته أربعة شهود.

ويالرغم من أن البغاء جريمة، فإن الشريعة لم تفرض عقابا زمنيا على هؤلاء اللاتى يمارسنه، أما الاضطراب الذى تحدثه النسوة اللاتى يعشن هذه العيشة الدنسة ، فهو من اختصاص الشرطة. وعدد هؤلاء التعيسات فى القاهرة وكذا فى كثير من مدن مصر كبير جدا، والمقيمات منهن بالقاهرة يدفعن ضريبة للوالى. ولم يفرض محمد على الرجال الذين يتصلون بالبغايا عقوبات زمنية، لكنه أنذرهم بعذاب النار بعد الموت .

<sup>(</sup>١) يقول القرآن عن الزوجة التي تتهم بالزنا: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا». النساء، آنة ١٥.

ويقول عن الأمة المتزوجة التي تزنى :« فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب » النساء ، آية ٢٥. (المترجم) .

والفتاة التى تحترف البغاء ثم تصبح أما تفقد فجأة احترام العامة ، ومع ذلك فهى لاتحتقر لدرجة لاتجد معها لنفسها بعد ذلك زوجا . والشخص الذى يتزوجها يقوم بفعل خير في نظر الله، لأنه ينتشلها من الضياع الذى ستنتهى إليه لامحالة، لكن الرجل الحساس والذى يحرص على تقدير أصدقائه يتفادى ارتباط كهذا ، غير أن أمثال هذا الرجل قليلون.

١.

# عن السرقة والقتل ، وعن القصاص

يعاقب على السرقة بقسوة، وبرغم ذلك فلا يعاقب المذنب مطلقا بالموت، إلا إذا كانت السرقة قد اقترنت بالقتل. والشخص الذى يدان بالسرقة مع استخدام العنف داخل محل تجارى أو داخل بيت أو داخل نطاق ما، تقطع يده ، ولكنه إذا ارتكب هذه السرقة من شخص أو من معروضات ، وباختصار إذا سرق خارج مكان مسور، فإن القانون يحكم فقط بضربة بالعصا وبإعادة المسروقات. إذن فاقتحام المسكن وانتهاك حرمته هى التى تشكل خطورة فى هذه الجريمة . ولا تصادر حرية المذنب فى كل الحالات ، ويتركه القضاء لحال سبيله بعد تنفيذ الحكم عليه.

وليس ثمة عقوبات أخرى للخادم أو العبد الذي يسرق سيده، وكذلك لاينظر للشخص الذي يسرق مسجدا باعتباره أكبر جرما من الشخص الذي ارتكب السرقة في أي مكان آخر.

ولاتضيف العودة إلى السرقة شيئا إلى الجريمة، فالمجرم يلقى فى جريمته الثانية نفس العقاب الذى تلقاه على جريمته الأولى ، إذا ما تمت السرقة فى ظروف مشابهة. فإذا كان قد فقد يده اليمنى تقطع له اليسرى، ويلزم وجود شاهدى عيان لإثبات السرقة، ولاتقبل شهادة النساء مطلقا. وعندما لايستطيع المدعى أن يحضر شمهودا، فإن القاضى يلزم المدعى عليه بأداء اليمين ، فإذا رفض يدان، أما إذا أقسم فيعفى عنه.

وإذا تخلص اللص من الأشياء المسروقة ولم يستطع أن يردها، فإنه لايودع السبخن من أجل ذلك ، وإنما يدخل ضمن طائفة المدينين المعسرين ، ويمنحه

القانون نفس التساهل . ويحكم على من يقوم بإخفاء المسروقات بإعادة الأشياء التى تسلمها إلى صاحبها، لكن الشرطة تستطيع عقابه بطريقة أخرى . فإذا كانت هذه المسروقات قد بيعت وتعرف عليها صاحبها وأثبت أنها تخصه في الواقع، فإنه يستعيدها دون أن يكون ملزما بتعويض مشتريها .

وكانت حوادث السرقة منتشرة قبل مجئ الفرنسيين، و كان عدد كبير منها يرتكب داخل البيوت بالرغم من بشاعة العقاب، و لكن ما أن أصبح على رأس السلطة موظفون فرنسيون حتى أصبحت هذه الجرائم نادرة تماما.

ولاشك أن أكبر وأبشع الجرائم التي على المجتمع أن يقمعها وأن يعاقب عليها، هي جرائم القتل ، ويتفق محمد في الرأى حول هذه النقطة مع كل المشرعين القدامي والمحدثين ، وحكم على القاتل بالموت . لكنه مع ذلك يتميز عن أسلافه ، إذ هو أكثر منهم حنكة في ذلك الفن الصعب، فن سياسة الأمم، ويتجلى ذلك في تلك النصوص التي جاء بها حول هذه الجريمة، ليخفف من وقعها ، وليغير من أثرها . فقد أباح لأهل القتيل أن يكتفوا بتعويض مالى ، و ذلك عندما ترك لهم الخيار بين هذا الإجراء، وبين إنزال القصاص بالمذنب، فنحن من جهة نقرأ في الجزء الأول ( أنه من القرآن: "ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " . ومن جهة أخرى نقرأ في الجزئين الثالث والرابع ( ﴿ الله عن عن المان عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله ع المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا، فإن كان من قوم عدِّقً لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله» . وفي الجزء الخامس ( ههه اله عنه عنه الم قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».

<sup>(</sup>١٤) صحتها في الجزء الثاني، الآية ١٧٨ البقرة . (المترجم)

<sup>(</sup> المترجم ) صحتها في الجزء الخامس، الآية ٩٢ النساء .(المترجم)

<sup>( ﴿ ﴿ ﴿</sup> اللَّهُ ٢٦ المَائدة (المترجم) منحتها في الجزء السادس ، الآية ٢٢ المائدة (المترجم)

وتبعا لهذه النصوص المختلفة فإننا نرى أن محمدا مع اعترافه بضخامة الجريمة، ومع تشريعه بعقابها، يميل نحو التخفيف ويحبذ التسامح . ومع ذلك فإن مشاعر اللياقة هذه من جانب المشرع، ليست بذات سطوة كبيرة على عقل وروح الشرقيين، فهذه الشعوب تفضل الانتقام أكثر مما تحبذ هذا التعويض البسيط(۱) فليس المال هو الذي يرضيهم ، وإنما يرضيهم رأس القاتل، لذلك فحوادث القتل نادرة في بلادهم . وينظر إليه رجال الدين باعتباره تعديا على الله ، وعلى أهل البيت ، وعلى الحكومة ، ولكن إذا عفا الورثة بقبول مبلغ على سبيل التعويض، فإن الله بدوره سيعفو لأنه غفور رحيم، وستعفو الحكومة أيضا لأنها لا يمكن أن تكون أكثر تشددا من الطرف الذي يهمه الأمر . من هنا يأتي قانون حق الدم (الدية) ، وهو نوع من الإتاوة يفرض على القاتل في مقابل رأسه، وينظر إليه كإرث حقيقي. وينتج عن ذلك أن كل من لهم الحق في إرث القتيل يمكن لهم أن يوقفوا تنفيذ القصاص في قاتله، وإذا كانت زوجة القتيل حاملا فإنهم ينتظرون إلى اليوم الذي يستطيم فيه الوليد أن يعقل ليفصل في مصير القاتل .

ويكفى أن يطالب أحد الورثة - مهما كان نصيبه فى الإرث ضئيلا - بحق الدم، لكى لا ينفذ حكم القصاص ، حتى ولو كان الآخرون قد أجمعوا على عقابه .

<sup>(</sup>۱) الانتقام هو العاطفة المسيطرة على المصريين . وبينما كنا في قرية شنديا (مركز إيتاى البارود) كان بعضنا يتنزه ذات يوم مع القائد في حديقة منزله، عندما جاء شاب يبلغ من العمر ١٤ أو ٥/ سنة ليرتمي تحت قدمي القائد راجيا مستعطفا ويداه مضمومتان إلى صدره وهو يصبيح فيه : الانتقام ! فأنهضه القائد وسأله عن سبب صراخه فقال : كان والدي شيخا لششت الأنعام فذبحه شيخ البلد الحالي منذ أربع سنوات ليتولى منصبه، وإني أطلب منك الانتقام لذلك «فأجاب القائد وقد أخذه ثبات الشاب وحزمه : «هل لديك شهود؟» فصاح الشاب :«أما شهودي فهؤلاء هم ! » وفي اللحظة أخرج من صدره قميصا مصبوغا بالدم بعث منظره بالفزع إلى قلوبنا : «هذا قميص أبي وقد اخترقته الطلقات التي تلقاها وهو مغطى بدمائه، إنني أحمله فوق قلبي وسيظل في مكانه هذا حتى أنتقم له» .

وتوصلنا إلى تهدئة هذا الابن البائس واعدين إياه بأننا سندرس الأمر وتركنا وهو نصف راض لأنه كان يظن قبل مجيئه أنه يرى بعينه يوم الانتقام .

وإذا كان أحد الورثة غائبا فإن القاضى يؤجل تنفيذ القصاص، وإذا كان القاتل معروفا ومن السهل العثور عليه، يطلق سراحه، أما إذا كان يخشى من هروبه فإنه يسجن أو على الأقل يفرض عليه أن يقدم كفيلا. ويتحاشى القانون على الدوام وبقدر الإمكان إصدار حكم بالموت، ولكن إذا لم يرد أهل القتيل قبول أى تعويض، فإن القاضى يصدر فى النهاية ذلك الحكم على القاتل ويسلمه للأسرة ، ويسأل ما إن كان أحد من أفرادها يريد تنفيذ الحكم بنفسه . فإذا لم يتقدم أحد، وإذا لم ترشح الأسرة جلادا من عندها، يكلف الوالى الأغا بتطبيق العقوبة .

وتستطيع الأسرة أن تتقدم بعفوها في أي وقت حتى وقت التنفيذ، وحيث إن الحكم لم يصدر إلا برجائها هي ، فهي حرة في أن تعفو عن القاتل في الوقت الذي يتراءي لها ، ويبرهن كل هذا بوضوح على أن القانون لا ينظر إلى القتل باعتباره جريمة أجتماعية بقدر ما ينظر إليه باعتباره جريمة في حق الأسرة، حيث إن القاتل لا يطارد إلا بطلب من أهل القتيل ، بل إن الأغا نفسه – وهو يمارس واجباته – لا يستطيع أن يأمر بموت رجل مهما كانت جريمته دون موافقة الحاكم، وينبغي لكي يسمح لنفسه بالتصرف على نحو مخالف، أن يكون المذنب متشردا وليس له أهل ولا نفوذ ، وهكذا لم تكن اختصاصات الشرطة في الأزمان الأخيرة تصل لحد الإعدام، إلا إذا كان الأمر يمس رجالا مجهولين لا أهمية لهم .

ولا يصدر القاضى مطلقا حكما بالإعدام على قاتل إلا إذا قدمت البراهين التامة على الواقعة، وإلا إذا عرفت الظروف كلها وسمعت شهادة الشهود. ويلزم وجود شاهدين على الأقل يشهدان بأنهما رأيا ارتكاب الجريمة، ولا تقبل شهادة واحد بمفرده مهما كان مركزه أو نفوذه، ولا يمكن للنساء أن يشهدن في قضايا الإجرام، ولا يلقى بال لشهادتهن إلا في الأمور المدنية.

وتعتبر شهادة اثنين من دين مخالف ضد مسلم صالحة ومقبولة . وفي الحالة التي لاتكفى فيها الأدلة لإدانة المتهم، فإنه يستطيع بتقديم مبلغ من المال لعائلة القتيل

أن يمحو عن نفسه هذه الوصمة التي يلطخه بهاعادة مثل هذا الاتهام الخطير.

ويعاقب على قتل المرأة بنفس الطريقة التى يعاقب بها على قتل الرجل، ولايضع المذهب الحنفى أية تفرقة كذلك بالنسبة لقتل العبد.

وإذا ما قتل غريب ولم يطلب أحد ثمنا لدمه فإن وارثه - أى الصاكم - يرفع القضية الجنائية عن طريق ممثليه. كما يلاحق السيد الذى يقتل عبده كذلك باسم الحاكم، الحافظ لحقوق المجتمع حسب رأى المذهب الحنفى، أما المذاهب الأخرى فترى أن السيد قد عوقب بما فيه الكفاية بفقده عبده .

وموت الفلاح المدين تحت ضربات عصا المالك، يعرض الأخير لنتائج العمل الإجرامي، ولكن النفوذ وسطوة الثروة الكبيرة أو سطوة أصدقاء لهم نفوذ، تجعله في معظم الأحوال فوق القانون .

وإذا كانت الشريعة لم تقرر إلا عقابا بسيطا للمسلم الذي يقتل كافرا، فإن الحكومة - وهي يعنيها أن تحمي كل الناس بما فيهم الأجانب شأنهم في ذلك شأن رعاياها أنفسهم - تحكم بالإعدام على قاتل المسيحي أو اليهودي. وفي عام ١٧٧٠ أو ١٧٧٧ اغتيل أحد الفرنسيين بيد قواس أحد الكشاف، فأمر أغا الانكشارية بقطع رأس القواس ونفي الكاشف.

وإعدام القاتل لا يحقر من شأن أولاده، فالجريمة عند المصريين وعند كل المسلمين شخصية، بينما تبدو مصادرة الثروات باعتبارها شيئا بشعا وظالما لورثته، لكن هذا الإجراء كان يحدث في بعض الأحيان أثناء حكم البكوات، وكان ذلك إحدى السوءات التي أدخلوها مع ما أدخلوه من سوءات.

وتحكم الشريعة بالقصاص على الشخص الذي يجرح قرينه «النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» (®).

<sup>(</sup> المترجم ) القرآن الكريم، الآية ١٥، المائدة ، (المترجم ) ،

والشخص الذى يدان بارتكاب هذا الفعل العنيف، يستطيع أن يغتفر فعلته بأن يدفع إلى المجروح نصف المبلغ الذي كان سيضطر لدفعه لو أنه قتله .

ولايمكن أن يحكم بالموت على من قتل خطأ، ولكنه يدين لأسرة القتيل بثمن حق الدم، باعتباره قد حرمها من أحد أفرادها .

وحسبما يرى العلماء فإن الشريعة فوق الحاكم، لذا فإنه لا حق لأحد فى أن يحكم على إنسان مثله بالقتل، إلا إذا كان القاضى هو الذى أصدر هذا الحكم. وفى عهد السلاطين الأول، كان لأهالى الشخص الذى أمر رئيس الشرطة بقتله، الحق فى استدعاء هذا الضابط أمام القاضى ليطلبوا القصاص منه، بل إن السلطان نفسه لايستطيع أن يحكم بالموت كما يتراس له على مذنب فاجأه هو بنفسه وهو يرتكب جريمته. فقد رأى الغورى سلطان مصر بعينيه واحدا يرتكب جريمة زنا، فجمع القاضى والمذنبين ، وأمر الأول بأن يقتل الأخيرين ، فأجابه جريمة زنا، فجمع القاضى والمذنبين ، وأمر الأول بأن يقتل الأخيرين ، فأجابه تضرب عنقهما ، لكننى ليس لى الحق فى أن أدينهما بلا أدلة، أحضر لى إذن شهودا حقيقيين أفحص لك القضية » . ويقدم لنا التاريخ مثالا آخر أكثر دلالة على سطوة الشريعة على كبار الأمراء فى أزمنة الإسلام الأولى، فقد استدعى الخليفة هارون الرشيد فى قضية ، وعندما حضر إلى المحكمة استقبله القاضى جالسا، وفحص القضية وأنهاها بشكل ودى ، ثم نهض القاضى – الذى لم ينهض عند حضور الأمير إذ كان من المحتمل أن يكون مذنبا – بعد الحكم، وصحبه إلى حصائه وساعده على الركوب.

ومع ذلك فتحت الادعاء بأن الصالح العام يحتم على الدوام اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد كان الوالى أو رئيس الشرطة الليلية يقطع رأس الشخص الذى يجده متلبسا بارتكاب جريمته ، دون بحث أو تحريات قضائية، ولم يحدث مطلقا منذ أن استقر الأتراك بمصر أن تجاسرت أسرة رجل مات بهذه الطريقة أن تتقدم بشكوى

إلى القاضى، فسيف الوالى صريح وخارج القانون كما يقول العامة . ولكن سلطة رؤساء السلطة - كما سبق أن نوهنا - قد أصبحت فى الآونة الأخيرة أقل استبدادا، فلم يعد رجال الشرطة يقتلون أى شخص إلا إذا حصلوا مقدما على تفويض بذلك من شبخ البلد.

وليس ثمة مأوى له حرمته لقاتل، فهو يلاحق في كل مكان حتى في المساجد وحجرات الحريم، ومع ذلك فإن الرجل الكريم الذي يخفيه من غضب الأسرة المكلومة يمتدح بأنه قد قام بفعل خير سوف تكافئه عليه السماء ذات يوم، خاصة إذا لم يكن قد أوى القاتل إلا لكي يلتمس من ملاحقيه توضيح العقاب الذي يطلبونه، أما إذا أصر أهل القتيل على طلب رأس القاتل فإن حاميه يضطر لتسليمه طواعية، وإلا يرغم على ذلك بقوة السلطة.

وحوادث القتل نادرة للغاية في المدن الكبرى وبخاصة في القاهرة، وربما لا يعود الأمر إلى قوة القانون بقدر ما يعود إلى الطابع الخجول للسكان، وإلى يقظة لشرطة المتحفزة على الدوام، والتي تنقض كالصاعقة. ولكن في الأقاليم حيث لا توجد شرطة عمومية، وحيث ترين البلادة والخمول والجهل على الفلاحين وقبائل عربان التي تعمر الريف، فإن حوادث القتل أكثر انتشارا.

وقد دخلت في عهد محمد بك عادة همجية سببت عددا لايحصى من الجرائم، في موسم البرسيم كان سياس (جمع سايس) المماليك يذهبون إلى حقول البرسيم ارعاية الماشية وجمع الكلأ، وقد تسببت هذه الانتهابات في كثير من حوادث القتل، وكثرت الشكوى من ذلك لدرجة أن الحكومة تساهلت في الأمر حتى توفر على نفسها مشقة قمع هذه الأمور الجامحة، وحتى لايعود الأمر يسبب لها من الضيق ماهي في غني عنه ، خوات الفلاحين على نحو ما قتل السياس النهابين، كما خوات هؤلاء كذلك حق الدفاع عن حياتهم، شريطة ألا يستخدم أي طرف من الاثنين الأسلحة النارية، ولم يكن القاتل من أي من الطرفين يلقى أي نوع من العقاب.

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل السادس عن التجارة والصناعة والزراعة



# تجارة مصر منذ العصور القديمة حتى اليوم

كانت مصر على الدوام مركزاً لتجارة هامة، وهي تدين بذلك لموقعها الجغرافي بقدر ماتدين به كذلك اكثرة وتنوع منتجاتها الزراعية، فهي تقع على بحرين، ويمكن القول بأنها تشكل نقطة التقاء بين ثلاث قارات كبرى من العالم القديم، وعلى هذا فقد كانت سوقا كبيرا لمختلف الأمم، حيث سهلت لها سبل الاتصال الملاحة في نهرالنيل وفي ترعه وفروعه التي لايحصيها عد . لذلك يخبرنا الكتاب المقدس بنبأ أولئك التجار الإسماعيليين الذين جذبتهم التجارة إلى مصر، فساروا إليها ومعهم أشهر أبناء يعقوب الذي اشتروه. ويبرهن هذا النص الهام - بالإضافة إلى الحكاية التي تليه ، ويطريقة لاتقبل الجدل - على أن بلاد الفراعنة كانت منذ الأزمنه البعيدة مزدهرة ازدهارا كبيرا بفضل التجارة والصناعة. ومع ذلك فإن الخرافات والروحانيات قد وضعت لذلك حدودا، إذ اتخذت شعوب مصر- حسيمايقول هيرودت ومؤرخون آخرون جديرون بالثقة - من البحر عدوا، ونظروا للأسفار التي تتم عن طريقه باعتبارها أفعالا تدنس مقدساتهم. ومن الممكن تقسير هذه الفكرة العجيبة بنفور المصريين الطبيعي من بقية الأمم ، أو بالرجوع إلى البحث في أنساب آلهتهم . لكن بحثًا من هذا النوع سوف ينأى بنا كثيرًا عن موضوعنا . ويكفى هنا أن نقول بأن مصر إذا كانت قد ظلت - برغم هذا التحريم " تحتفظ بأهميتها في مجال التجارة، فإن هذه التجارة تدين برواجها لخصوبة أرض مصر، والاحتياجات الشعوب المجاورة التي كانت تجد في مصر، ليس فقط كل ماتحتاج إليه من مواد غذائية، بل كانت تجد كذلك مختلف المنتجات التي تساهم في إضفاء طابع الفخامة على مدنها الكبرى .

ولعل أول تجارة شهيرة يذكرها التاريخ هي تجارة الفينيقيين مع المصريين، وتجارة المصريين مع الأحباش والجزيرة العربية في مواني البحر الأحمر. وكان الفرس والهنود يجلبون إلى الجزيرة العربية أقطانهم وعطورهم وأحجارهم الكريمة وبضائع أخرى، وكانوا يحملون معهم عند عودتهم المنتجات الصناعية الفينيقية المصرية. وفضلا عن ذلك كانت توجد في هذه الفترة وسائل التبادل التجاري، لم تنتقل تقاليدها إلينا على الإطلاق. أما بخصوص اليونانيين ، فعلى الرغم من أنهم يدينون بأصلهم جزئيا إلى المستعمرات المصرية، فإنهم لم يبدأوا إلا جد متأخرين في ممارسة علاقاتهم التجارية مع مصر. وقد سمح لهم في عصر أمازيس بأن يتخذوا من نكراتيس(أمستودعا لتجارتهم، وهو امتياز لم يكونوا قد حظوا به حتى ذلك الوقت. وقبل هذه الفترة، كانت المستعمرات اليونانية في آسيا تستطيع الاتصال بمصر ، وبخاصة منذ الدعم الذي قدمه الأيونيون والكاريون طليقة من القيود إلا في عهد أمازيس .

ومن بين كل الشعوب كان أبناء قرطاجة - بعد الفينيقيين - هم الشعب الذى أثرى ثراء كبيرا عن طريق التجارة، بل ويتفق مؤرخو الأزمنة القديمة على وضعهم في الصف الأول . وكانت الأساطيل التجارية لهذه الجمهورية القوية تجوب كل أنحاء البحر المتوسط وموانى أسبانيا والشواطىء الغربية من أفريقيا.

ويقول العلامة Huet في زمن فتوحات الإسكندر: «كانت سفن القرطاجيين والفينيقيين – التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة الفرس – تغطى البحار من الهند والحبشة حتى المحيط الغربي» . لكن تخريب مدينة Tyr (حاليا:صور) وانتصارات البطل المقدوني وتأسيس مدينة الأسكندرية قد أحدث ثورة كبيرة في مسار التجارة البحرية . فقد أصبحت هذه المدينة الجديدة المقر الرئيسي لتجارة الهند في عصر (فيلالفوس بطليموس الثاني)، وصارت في ذلك الوقت من أغنى

<sup>(\*)</sup> حاليا: كوم جعيف (المترجم).

دول العالم، فكانت هى التى تمون كل موانى البحر الأبيض، إذ كانت اليونان وايطاليا وآسيا وأفريقيا تأتى إلى أسواق الأسكندرية للحصول على تموينها . وقد بنى بطليموس الثانى مدينة بيرنيس على البحر الأحمر، وقد سهل ذلك نقل البضائع التى كانت تصل إلى مصر من الهند، فكانت تفرغ فى بيرنيس ، ومن هناك تنقلها القوافل إلى قفط Coptos على النيل، ومن هناك تنزل إلى النهرحتى المكان الذى تبدأ منه ترعة الأسكندرية . وقد اهتم هذا الحاكم كذلك بإنشاء محطات مريحة فى الصحراء للقوافل ، مما جعل هذا السفر الطويل أقل مشقة مما يبدو لأعيننا الآن، ولم يهجر طريق بيرنيس إلا فى أواخر عهد البطالة .

وكانت كورنثة – في اليونان – مزدهرة في الوقت الذي كانت الأسكندرية فيه في قمة مجدها تحت حكم البطالمة، وقد استطاع أهالي كورنثة الذين أثروا من عملياتهم التجارية، أن يجعلوا من مدينتهم السوق الرئيسية في الغرب. لكن الوقت لم يطل بها حتى عانت من الآثار البغيضة لغيرة روما، فسلب منها القنصل موميوس Mummius (\*) مجدها التجاري بنفس الطريقة التي تدهورت بها مدينة صور في الماضي بفعل إنشاء الأسكندرية، ففي هذه الفترة أصبحت جزيرة ديلوس Délos (\*\*) – التي كانت لاتعرف حتى ذلك الوقت إلا بمعبدها والهتها – المركز الرئيسي لتجارة البحر الأبيض.

وفى العام الـ ٧٢٥ من تأسيس روما تضاءلت مصر لتصبح مجرد إقليم رومانى، ومنذ ذلك الوقت استغل الرومان – وكانوا قد أصبحوا سادة مطلقين للبحار – تجارة الهند لحسابهم، ومع ذلك فلم تكن أساطيلهم تبحر إلى ما وراء الهند حسب شهادة مؤرخى ذلك العصر . وكان اليهود والرومان – كما يذكر بلين Pline يرحلون من الأسكندرية فى منتصف الصيف، أى فى الأيام الأولى لفيضان النيل

<sup>(\*)</sup> قنصل الرومان عام ١٠٦ قبل الميلاد، وقد استولى على كورنته وأخضع اليونان . (المترجم) .

<sup>(\*\*)</sup> من جزر الأرخبيل .(المترجم) .

بلا شك، وكانوا يصلون إلى بيرنيس بعد ٢٤ يوما، ويستغرقون ٧٠ يوما ليصلوا إلى الهند، ولم يكن يلزمهم أقل من عام في رحلة الذهاب والعودة . واستمرت هذه الحال حتى الغزو العربي أي منذ أغسطس حتى قسطنطين، ذلك لأن إنشاء القسطنطينية على يد هذا الحاكم قد أضر كثيرا بازدهار تجارة مصر، وفيما بعد، عندما عمل الخليفة عمر على إنشاء البصرة على نهر الفرات، وأصبحت تجارة الهند وقفا على هذه المدينة الجديدة، ويمكن القول بأن التجارة قد أصبحت محصورة بحدود الخليج الفارسي. لكن مصر لم تكن قد فقدت بعد ازدهارها القديم: إذ كانت القاهرة التي بناها بعد ذلك الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عام ٩٨٤ قد أصبحت مدينة هامة . وفي القرن الثاني عشر استردت الأسكندرية جزءا من امتيازها ، وأصبحت تنهال عليها بضائع الهند من كل جانب، لكن اكتشاف البرتغاليين لطريق يؤدى إلى الهند عن طريق المحيط الأطلسي ورأس الرجاء الصالح، كان هو القشة الأخيرة التي قصمت ظهر مصر، ويمكن القول بأن ذلك قد قلص مكانتها التجارية لدرجة لم تعد تنشغل معها إلا بتجارتها المحلية. وقد تأثر بذلك وبنفس القدر أهالى البندقية وجنوة الذين كانوا قد أثروا لفترة طويلة عن طريق تجارتهم مع القسطنطينية والبحر الأسود وأسيا الصغرى، ثم أضيروا بسبب النتائج التي أدت إليها في آسيا الاكتشافات البحرية البرتغالية. فقد كان تجار البندقية وحدهم - على وجه التقريب - هم الذين يستحوذون على كل تجارة مصر ، حيث كانوا يأتون إلى الأسكندرية للحصول على كل المواد الغذائية اللازمة لأوروبا، ويحملون إلى مصر أخشاب البناء والمعادن والأصواف والسلاح والزجاج ..الخ . وفي القرن الرابع عشر، عندما استطاع أهالي فلورنسا الارتفاع بمستوى صناعة الحرير والزجاج لحد كبير، فإنهم توسعوا في علاقاتهم ومبادلاتهم، فكانواياتون إلى الأسكندرية ويقتسمون التجارة مع أهالي البندقية، وقد كان هؤلاء من قبل لايلقون أية منافسة، وأنشأ أهالي فلورنسا البنوك، واحتلوا مركزا بارزا بين الأمم التجارية في ذلك العصر. nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

هذه هى كل عصور التجارة المصرية ، منذ العصور الضاربة فى القدم حتى العصور القريبة من عصرنا . فلنر الآن ماذا أصبحت عليه التجارة تحت الإدارة المخزية للمماليك، وتحت تأثير العثمانيين، وهو لايقل عن تأثير الماليك دمارا .

مما لاجدال فيه أنه لو كانت حالة التجارة لبلد ما تعتمد على الحكومة التى تحكمه ، لكانت مصر قد أوقفت منذ زمان طويل كل أنواع التبادل مع الشعوب المجاورة . ومع ذلك فقد كان ثمة تجارة شأنها شأن كل فروع الأعمال التى يحترفها شعب من الشعوب، لقد كان هذا الضرب من ضروب النشاط يسير نفسه بنفسه، لأن كل إنسان يشعر بحاجته إليه. إن من الممكن إعاقتها ولكن يستحيل القضاء كلية على أثرها النافع، وهذا هو ما حدث تحت استبداد المماليك، فكانت المبادلات التجارية تتم على الدوام . وبالرغم من أن عدد البيوتات الأوربية التى استقرت في القاهرة أو الأسكندرية قد أصبح ضئيلا، فإنه كان ما يزال كافيا للقيام بنشاط كبير في مجال المعاملات التجارية بين مصر وأوربا . وبخلاف هذه التجارة كان ثمة تجارة أخرى – لاتقل أهمية – بين مصر والقسطنطينية، تلك هي تجارة الرقيق الأبيض من كلا الجنسين ، والذين يبدلون بعبيد سود قادمين من أعماق أفريقيا . وكانت القوافل تجلب إلى مصر من سوريا وفلسطين المواد الغذائية والبضائع المختلفة، لتحمل معها بضائع أخرى عند عودتها .

ولكن أهم فرع من فروع التجارة المصرية كان هو استيراد وتصدير البن القادم من الجزيرة العربية، فكانت السفن تقوم برحلة سنوية من السويس، لتتجه إلى جدة، لتحمل من هناك البن الذى كان عرب اليمن قد جلبوه إليها، كما كانت تحمل الأقمشة والتوابل والبخور القادمة من الهند ، إما عن طريق الإنجليز من البنغال وسورات ومدراس ، وإما بواسطة الهنود أنفسهم. وكانت السفن المصرية تبحر من السويس في الفصل الذي تهب فيه رياح الشمال ، وكان يلزمها ١٧-٢٠ يوما للوصول إلى جدة ، ولم تكن ترفع شراعها إلا أثناء النهار، وكانت تلقى مراسيها في الليل ، وكانت تحرص على التزام الشاطئ ، ونادرا ما كانت تتوغل في عرض البحر، وكانت رحلة العودة تستغرق شهرين ،

وكانت القوافل القادمة من دارفور وسنار، وكذلك القادمة من بلاد النوبة، تجلب إلى مصر بخلاف العبيد السود من كلا الجنسين، أصنافا عديدة من المواد الثمينة ، مثل: تراب الذهب والعاج والمسك والأبنوس والعنبر وريش النعام والصمغ من مختلف الأنواع . ويفترض ماييه Maillet أن مصر تحصل من فرنسا وايطاليا في العام الواحد على ٤٠٠ – ٥٠٠ ألف قرش، وأنها تحصل من أعماق أفريقيا على ١٠٠٠ – ١٢٠٠ قنطار من تراب الذهب، وعلى أكثر من مليون ريال فرنسي على ١٠٠٠ أسيا، ثمنا لأقمشتها وبنها وأرزها ومختلف الأنواع من البقول .

وتشتمل تجارة التصدير المصرية أساساً على: الأرز والبن وجلود الماعز والأقمشة والقطن والسكر والقمح والعقاقير الطبية والخضروات الجافة . وكانت الحنة – وهي نبات يستخدم في صبغ الأظافر والأقدام والأيدى باللون الأحمر البرتقالي – مرغوبة بكثرة في كل البلاد، لأنه كان من عادة المسلمات بصفة عامة استخدامها .

وكان جزء من مائية مصر يذهب إلى تركيا لتسديد الجزية التى يدفعها الباشا للسلطان، مع ما يرسل من هدايا كان يقدمها للوزراء والمقربين من السلطان، حتى يثبت فى مكانه . وكان جزء كبير من مال مصر كذلك يختفى عن طريق أبنائها الذين يخشون على الدوام من السلب، وقد انتهت هذه العادة المحزنة – وهى شائعة عند كل الشرقيين – بتسرب كثير من الأموال إلى خارج مصر، وبهذه الطريقة ضاعت على مصر مبالغ طائلة، وإلى الأبد .

وكان ميزان العلاقات التجارية بين مصر وأوربا لصالح مصر بشكل كبير، إذ لم تكن مصر تدفع أموالا على الإطلاق، وكان المقابل يتم دائما في صورة بضائع، بينما كانت أوربا مضطرة في معظم الأحيان إلى دفع الأموال. وكانت فرنسا ترسل الأصواف وصبغة النيلة والأسلحة ومختلف المواد اللازمة لصناعة الحدايد

والنحاس ، أما البندقية فكانت تصدر لمصر العملات الذهبية الإيطالية (سكين Séquins) والخرز والمرايا، أما ألمانيا فكانت ترسل البورسلين والأوانى الزجاجية والمواد اللازمة لصناعة الحدايد والنحاس.

وكانت مصر ترسل في مقابل ذلك: السنامكي، والصمغ، وكثيرا من المنسوجات القطنية الخشنة، وغزل القطن، والسكر الخام، والبن إلى مرسيليا. وكانت ترسل إلى البندقية: كميات كبيرة من البن، والعقاقير الطبية. وكانت ترسل إلى ألمانيا: العاج، والأبنوس، والصمغ.

وكان من المفيد في السنوات الأخيرة إرسال النقود إلى مصر، لأن قيمة الإسمية كانت في ارتفاع، ويرجع السبب في ذلك إلى ندرة النقود، وإلى أن قيمة العملات الوطنية كانت في تدهور مستمر. أما البضائع الضرورية كالأصواف ونحوها، فكان يفضل الحصول في مقابلها على بضائع، حيث كان سعر هذه الأصواف قد ارتفع.

أما تجارة الهند وجدة، فكانت - على العكس من ذلك - مكلفة لمصر، لأنها لم تكن تصدر في مقابلها إلى هناك إلا أصوافا رديئة، ولأن تجارة البن كانت تقتضي منها أن تدفع ٤/٥ ثمنه نقدا . أما تجارة قوافل أفريقيا فلم تكن تتطلب قطعة واحدة من النقد، وكانت هذه القوافل تجلب - كما سبق القول - العبيد ، والصمغ ، وسن الفيل ، وريش النعام ، وتراب الذهب. وتحصل في مقابل ذلك على : الأصواف الفاخرة ، والمجوهرات ، والأسلحة النارية المصنوعة في أوريا .

واكى نعطى للقارىء فكرة موضوعية عن تجارة مصر، نضع تحت يده جداول مختلفة ، نوضح فيها بالتفصيل كل مواد الاستيراد والتصدير التى تغذى هذه التجارة، وتعود هذه الأرقام إلى عام ١٧٧٥ .

# تفاصيل البضائع المستوردة من : لندن ، مارسيليا، ليفورنيو ، البندقية ، تريستا ، القسطنطينية ، وأزمير ، ومدن تركية أخرى – إلى القاهرة للاستهلاك السنوى بمصر عام ١٧٧٥

| الوزن والمقياس        | ديواني | السيمر   | ترح النقرد  | الكمية<br>السنوية | الرحدة | أنواع البضائع                  |
|-----------------------|--------|----------|-------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| نراع مقاس القسطنطينية | ٩.     | Y -3/17  | قطعة ذهبية  | ٥.                | طرد    | جرخ إنجليري سوبر فاين (فاخر)   |
| ,                     | ا ۱۰ ا | 11/2- 1  | *           | ٥٠                | , l    | د قرئسی د د                    |
| ,                     | ۸.     | Y1/4- Y  | *           | ۲.                | ,      | « هواندی « « «                 |
| ,                     | ١ ٩٠   | 4 Yo     | ديواتي      | 40.               | ×      | د فرنسى خشن وعريض              |
| ×                     | ٩.     | Yo - 7.  | *           | ۲0.               | ų      | « إنجليزي « «                  |
| ×                     | ٩.     | Y 00     | ,           | 10.               | ,      | « قرنسى عريش                   |
| ,                     | ۹٠ ا   | 1 4.     | ,           | ١.                | ×      | « منقوش للأراثك والمخدات       |
| ,                     | ٨٥     | To - TT  | ,           | ۲٠٠               | »      | أقمشة معوف إنجليزي             |
| قنطار ۱۰۰ رطل         | ٦.     | To - T.  | -           | ۲                 | »      | فلفل                           |
| رطل ۱۶۶ درهم          | 4.     | 14 17.   | ديواتي      | ۸.                | ж      | فلقل<br>رُهرة القرنقل          |
| قنطار ۱۱۰ رطل         | ١.     | £Y £7    | ,           | ١.                | بالة   | المشيشة المغربية               |
| Į                     | li     |          |             |                   |        | ورق بثلاث هلالات وارد فرنسا أن |
| قمني ۶۲ تالب          | ٦.     | 15 - 14  | -           | ۱۰۰۰              | »      | جنيف                           |
|                       |        |          | <u>'</u>    |                   |        | صوف فاخر من انجلترا يسمى       |
| بزنة القسطنطينية      | ٩.     | 4 "/2- Y | قطعة دهبية  | ٥٠                | ж      | باشماس                         |
| , »                   | ٨٥     | 1 Yo     | ديواتي      | 10.               | ,      | « من لندن موديل فرنساوي        |
| ) »                   | ۸٠     | ۲ - ۳    | قطعة ذهبية  | ٦.                | , ,    | د ألماني                       |
| Į                     |        |          |             |                   | ļ      | ورد الشمس ومشروبات روحية       |
| أقة ٤٠٠ درهم          | ۸.     | £A - £Y  | ديواني      | ١,,,,             | э      | أخرى وارد ألمانيا والبندقية    |
| •                     | 4.     | YA - Yo  |             | 1                 | *      | نحاس مستعمل                    |
| 121                   | 127    | 17 - 7   | فندقلى      | ۰۰۰۰ره            | у .    | ورق تبغ وارد سالونيكا وقولة    |
| القطعة                | ٨٥     | 77 TE.   | ديراني      | ۲.,               | ) »    | أقمشة قطنية وارد بورصنة        |
| الواحدة               | ۸۰.    | 1 7.     | ,           | 1.                | W .    | مناديل من الموسلين             |
|                       |        |          |             |                   |        | سجاجيد متنىءة من القطيفة       |
| ) »                   | £.     | ۰۰ – ۱۷  | <b>ت</b> رش | 0.                | ,      | وسجاجيد سادة                   |
|                       | l      |          | l           |                   |        | قطيفة منتقاة مطعمة بالذهب أو   |
| الزيج                 | 1.     | 17 - 7   | برطاقة      | ١,,,,             | , »    | الفضية أويسادة                 |
|                       | 1      |          | 1           | 1                 | 1      | المشة قطنية بحريرية من دمشق    |
| القطمة                | 4.     | 0 £0.    | ديواني      | 1                 | , w    | وملب                           |
| أقة ٤٠٠ درهم          | ۸.     | 77 - 7.  |             | ١,                | ,      | مىابون سورى درجة ١             |
| قنطار ۱۲۰ أقة         | ۸.     | 17 - 1.  | برطاقة      | 7,                | 1      | « نقی من کریت                  |
| قنطار ١٠ أقة          | 187    | 17 - 10  | فندقلي      | ٤,                |        | تبغ سورى                       |
| أتلة دراهم            | ۸.     | ٥ - ٧    | 1 .         | 15                | 1      | تين مجلف من ستانخير ورودوس     |
| 1 ' -                 |        | J        |             |                   |        |                                |

| الوزن والمقياس   | ديوانى   | السعر                                 | نوع النقود     | الكمية<br>السنوية | الوحدة      | أنواع البضائع                               |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|
| أتةبراهم         | ٩.       | ٥ – ٢                                 | بسطاقة ألمانية | ١                 | بالة        | حرير خام من بورصة                           |
| أقة ٤٠٠ نرهم     | ٩.       |                                       | *              | ۲.                | *           | « « زاجورة                                  |
| أقة كمك برهم     | ٩.       |                                       | ×              | ٥٠٠               | <b>&gt;</b> | « أبيض وأصفر من قبرص                        |
| رطل ه , ۲۲۹ درهم | ٩.       | 11/4- 1                               |                | ٥٠٠               | ,           | « « بیروت                                   |
| _                |          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,              | ٥                 | »           | « « « طرابلس                                |
|                  |          |                                       |                |                   |             | قطن من عكا أو من قبرص                       |
| قنطار ۱۰۰ رطل    | ٣٠       | ٥٤ - د                                | قرشا           | ٦                 | ×           | وسيالونيكا                                  |
| أقة ٤٠٠ نرهم     | ١٤٦      | 17- 1.                                | فندقلي         | ٣                 | »           | تبغ ورق من هنجاريا                          |
| الرزمة           | ٩.       | 1                                     | مدینی          | ١                 | ,           | ورق رفيع بثلاث ملالات                       |
| *                |          | ٧٥- ٦.                                | ,              | ۵۰۰               | »           | ورق خشن                                     |
| ,                |          | ٦٥ — ٥٠                               | ,              | ۲۰۰               | ,           | « أمىناف أخرى                               |
| •                | ۹.       | ١٠٠- ٨٠                               | ))             | ١                 | »           | « من ألمانيا                                |
| قنطاره, ۲۳۳ رملل | ٧٢       | 14- 1.                                |                | ٥٠٠               | الطرد       | حديد من ألمانيا                             |
|                  | _        | _                                     | _              | ۲                 | مىندوق      | زفت من ستانجيو ورودس                        |
| قدماار ۱۵۰ رملل  | ۹.       | 14014                                 | دیوائے         | ١.                | الطن        | زنجينا المسترا                              |
| « ۱۲. »          | ٦.       | 17 - 1.                               |                | ۲.,               | ,           | حبوب للمسابح والعقود - عادى                 |
| ئاللىڭلاپ »      | ٦.       | 17- 1.                                |                | ١                 | ,           | * * * *                                     |
|                  |          | Ì                                     | ••             |                   |             | « « بارد هواندا                             |
|                  | ٦.       | ٨١ – ١٧                               | ,              | ١.                | ,           | وألمانيا                                    |
| الباكو           | ۸.       | ٧٠ - ٥٥                               | l              | ١                 | ,           |                                             |
| قتملار ۱۱۰ رطل   | 17.      | 1                                     | زرمحبوب        | ٦.                | ,           | ارراق معدنية رقيقة<br>لوندة فرنسية          |
| لكلمائة          | ٩.       | £0 £                                  | دیرانی         | ١.                | ,           |                                             |
| أقةبالدراهم      | ۹.       | 75 - 77                               | ,              | ١                 | اليرميل     | علب هبیره<br>زیت من کریت<br>کسید در هاید تا |
|                  | ۸.       | A Yo                                  | ، مدینی        | ١.                | الطن        | كسرولات فالفرة                              |
| القنطار ١٥٠ رسل  | ۸.       | 77 - 77                               | بالذهب         | ١.                | ط مىغىر     | أسلاك حديدية متنوعة                         |
| الأسلال »        | ١٤٦      | 7 14                                  | فندقلي         |                   | ,           | « نحاس أصفر متنوعة                          |
| и и              | 127      | 14- 17                                | ,              | ۲                 | ,           | « نحاسية                                    |
| ىللى ۱۲۰ »       | ٨٥       | 71                                    | l              | ٥٠                | ,           | زئىق                                        |
| أقة ٤٠٠ سمم      | ۸.       | ٦٠ - ٥٠                               |                | ٦                 | مىندوق      | سلال من مشتلف الأنواع                       |
|                  |          | Ì                                     | •              |                   |             | اقراط سكاكين من أحجام                       |
|                  |          |                                       |                |                   |             | مضتلفة - علب للنشوق -                       |
| السعرجسي الصنف   |          | _                                     |                | ۰۰                | <b>»</b>    | زهور مىناعية                                |
| , ,              |          |                                       |                |                   |             | حبات مسبحة بيضاوية ألوان                    |
| المسبحة          | ٩.       | 11 - 1                                | ديواني         | ١.                | ŀ           | مختلفة نمرة ٢، نمرة ٣                       |
| ,                | ۸.       | ۵ – ٤                                 | ,              | ١.                |             | حبات مسبحة بيضارية نمرة ٤                   |
|                  |          |                                       |                |                   |             | حبات مسبحة بيضاوية زرتاء                    |
| بالألف           | ۸.       | 4 19.                                 | ,              | ١.                |             | وخضراء دي دو                                |
| ,                | ۸.       | 4 A.                                  | ,              | ه                 | ,           | حبات مسبحة بيضارية منقملة                   |
|                  |          |                                       |                |                   |             |                                             |
|                  |          |                                       |                |                   |             |                                             |
|                  |          |                                       |                |                   | 1           |                                             |
|                  | <u> </u> | <u></u>                               | <u> </u>       | <u> </u>          | <u> </u>    |                                             |

| الوزن والمقياس                          | ديواني | السعر        | نوع النقود             | الكمية<br>السنوية | الوحدة   | أنواع البضائع                                 |
|-----------------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------|
| بالمسبحة                                | ۹.     | 11- 1        | دیوائی                 | ٥                 | مبندوق   | حبات مسبحة بيضارية ألوان مختلفة               |
| بالمسيحة ١٢ – ١٤٠ ح                     | ۹. ا   | 7 19.        | دين سي                 | ١.                | »        | « « من العقيق الصناعي                         |
|                                         | ۸.     | 14- 1.       | ,<br>,                 | ١.                | ĸ        | « « « الياقوت نمرة ٢، نمرة ٣                  |
| بالمبندوق                               | ٦.     | 77 - Y£      | _                      | ١                 | <b>»</b> | أبراق نضية رقيقة                              |
| الباكوه حزمات                           | ۸.     | 10 - 1.      | قطع ذهبية              | ١.                | ×        | رقائق نحاسية                                  |
| بالباكو                                 | ٩.     | 18- 14       | ى سى.<br>دىرانى        | ٥                 | <b>3</b> | مبارد نمرة ١ ، نمرة ٢                         |
| اکل                                     | ۹.     | ۸۵ – ۸۰      | »                      | ١.                | ×        | سيوف عريضة ذات حدين                           |
| *                                       | ۸٠     | ١٠٠- ١٠      | *                      | ١.,               | ×        | مواسير بنادق                                  |
| أقةبالدراهم                             | ۸.     | ٦٥ - ٦٠      | >                      | ۲٠٠               | ж        | نحاس جديد مصنع                                |
| أقة ٤٠٠ درهم                            | ۸.     | ۰۲۲ – ۲۸۰    | »                      | ١.                | *        | كلورالزئبق                                    |
| بالباكى                                 | 4.     | 77 7         | >                      | ١.                | <b>»</b> | معدن مضروب إلى رقائق خفيفة                    |
| بالقطعة                                 | ۸۰     | 14- 14       | نقد ألماني             | ٣٠٠               | »        | شيلان من قماش الأنجورا                        |
| الأقة ١١٠ درهم                          | ٩.     | 73 0         | ديواني                 | ۲.                | ж        | کرکم فی علب صنفیرة                            |
| « بالدراهم                              | ٩.     | 1 A.         | »                      | ١.                | ×        | « غير معبأ                                    |
| <u> </u>                                |        |              |                        |                   |          | أحذية بدرن كعوب (بابوش) وارد                  |
| الزوج                                   | ٩.     | ۸۰- ٦٠       | *                      | ١٠٠١              | *        | القسطنطينية وأزمير                            |
| الأقة ٤٠٠ درهم                          | ۸.     | 17 110       | مديثي                  | ٤٠٠               | ×        | مستكة رارد خيوس                               |
| القنطار ١٠٥ رطل                         | ٩.     | 71 7         | ×                      | ١٠٠٠              | ×        | صلب عادی                                      |
| قنطار بالأرطال                          | ٩.     | T1 T         | ×                      | ٥٠٠               | 3        | د مىنف اچود                                   |
| الصندوق                                 | ٦.     | 4- A         | »                      | ۰۰۰               | n        | أكسيد الرصاص وارد فينسيا                      |
| القنطار ١٠٢ رطل                         | ٩.     | 3AFA         | *                      | ۲٠                | ×        | كبريتات الزئبق                                |
| السعرحسبالسنف                           | -      | -            | -                      | •                 | ×        | سكاكين ذات مقابض وارد سرريا                   |
| المزمة                                  | ۸.     | .3 -73       | مدينى                  | \.                | >        | سكاكين بدون مقابض                             |
| النستة                                  | 1.     | 11- 18       | э                      | ٥                 | 20       | مقصات ضخمة                                    |
|                                         |        |              |                        |                   |          | أمواس ممتازة وعادية وارد                      |
| ***                                     | ٩.     | Yo - Y.      | <b>,</b>               | ١٠.               | »        | لينالأ)                                       |
|                                         |        |              |                        |                   |          | أكواب زجاجية بمرايا متنبعة                    |
| كلحسبحجمه                               | _      | ٥٠ – ٣       | U                      | ٥٠                |          | وارد فینیسیا<br>مرایا وارد آلمانیا            |
| » »                                     | _      | ٤٠- ٦        | <b>*</b>               | ۲.                | *        | مرایا رارد الملیا<br>اکواب زجاجیة بمرایا بارد |
|                                         |        |              |                        | ١.                | ,        | بوهيميا                                       |
| السعرحسبالمنثف                          | _      |              | l -                    |                   | i        | بهمید<br>مشروبات روحیة رارد اسبانیا           |
| المنتوق                                 | 1.4.   | 4 48<br>4 48 | مدین <i>ی</i><br>دن تا |                   | 1        | نجاج مرايا بدون إطار                          |
| *************************************** | 157    | 14 174       | . ~                    | 7                 | l        | رمناص على شكل سبائك                           |
| القنطار ١٤٠ رطل                         |        | ۰۰۰ – ۲۰۰    | ديرائي                 | ۲                 | 1        | زرنيخ أمسفر وأبيض                             |
| » \ Y o »                               | 9.     | V0 - V.      | ,                      | ١ ١٠.             | ١.       | أكسيد النحاس على شكل قطع                      |
| الأقة ١٠٠ درهم                          | ۹.     | 7A 70.       | ,                      | ١,                | l        | إبر نمرة ٢.١٠.٤                               |
| بالألف                                  | 1.     | 70 7         | 1 (                    | \                 |          | دبابیس                                        |
| *                                       | '.'    | 7 7.         | ",                     | ١,                | l .      | سنارات أنواع مختلفة                           |
| القنطار ١٥٠ رطل                         | ۸.     | 7777         | مديني                  | ۲.                | I        | رقائق نماسية وأسياخ حديد                      |
| العنسار ١٥٠٠ رسن                        | ''     |              | سيني                   |                   |          |                                               |
|                                         | 1      |              |                        | 1                 | l        |                                               |

|                     | <del></del>      |           |              | <del></del>       |            |                            |
|---------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------|------------|----------------------------|
| الوزن والمقياس      | ديواني           | السعر     | نوع النقرد   | الكمية<br>السنرية | الوحدة     | أنواع البضائع              |
|                     | 11               |           |              |                   |            | ألواح زجاجية من البندقية   |
| _                   |                  | _         |              | _                 | _          | سادة ومنقوش                |
|                     | 1                |           |              |                   |            | الصنوير (للصباغة باللون    |
| قنطار ۱۲۰ رطل       | ١ ٩.             | A7A2      | ديواني       | ١.                | صناديق     | الأحمر)                    |
| العلية              | ۸.               | ۸ – ۲۰    | )            | ۲                 | العلية     | حلوى من فرنسا وجنيف        |
| أقة ٤٠٠ درهم        | ۹.               | ۸ –۲۲     |              | ۸                 | ,          | تبى مخفف من أزمير          |
| 3                   |                  |           |              |                   |            | قطران (زفت) من ستانخوس     |
| _                   | Name of the last | _         | _            | ٥٠٠               | القربة     | ورويس `                    |
| أقة ٤٠٠ درهم        | ۱۹. ۱            | 17- 1.    | قطعة ذهبية   | ١                 | البرميل    | صبغة النيلة                |
| رطل ۱٤٤ درهم        | ۹.               | 14 17.    |              | ١.                | ×          | جوزةالطيب                  |
| قنطار ۱۰۲ رطل       | ۹.               | 15 15     | )            | ٣٠٠               | ,          | قصدير باللغة               |
| قنطار ۱۵۰ رطل برمیل | ۹.               | ٤٩٠ - ٤٧٠ | >            | ۲                 | ж          | عقاقير لعلاج العيون        |
| * * 1. 7 *          | ١ ٩٠             | 157 - 15  | <b>)</b>     | ۲                 | ×          | جيلامين لتنظيف الأسنان     |
| البرميل - ٥٤ لوح    | ۱ ٦٠             | ٤٠- ٣٦    |              | ١                 | ×          | ألواح قصدير                |
| قنطار ۱۳۰ رطل       | ۹.               | 0£ 0Y.    | ديواني       | ۲.                | ,          | أكسيد الرصاص الأهمر        |
| » 11· »             | ۸.               | 17 - 1.   | قطعة ذهبية   | ٤٠                | ×          | سكر من اشبونة              |
| x \0. x             | ۸.               | 1.0 1     |              | ١                 | ,          | شبة من انجلترا             |
| » \o. »             | ٩.               | 140 - 170 | *            | ۰۰                | , .        | كبريتات                    |
| أقة ٤٠٠ درهم        | ۸.               | 75- 19    | قطمة ذهبية   | ١                 | ,          | مسامير كبيرة الحجم         |
| * * * *             | ١.               | 70 - 77   | مديني        | ٧.                | У          | أنية حديدية                |
| د دراهم             | ١ ٩٠             | Yo Y.     | ,            | ١.                | ,          | « نماسية                   |
| د ۶۰۰ درهم          | ٩.               | 37 - 47   | ديواني       | ٤                 | الجرة      | زيت من المغرب وتونس        |
| « دراهم             | ١.٠              | 75- 77    | *            | 0                 | ×          | منابون رخو من المغرب       |
| 1 , ,               | ۹.               | ٧٠ - ٥٠   | مديني        | ١                 | ,          | تبغ مدقوق                  |
| الواحدة             | _                | ٤٠٠- ٣٠   | قطمة ذهبية   | ۲.                | الواحدة    | مزاول                      |
| ,                   | -                | 1 10      | »            | ٥٠                |            | بندول                      |
|                     |                  |           | Ì            |                   |            | أقمشة من البندقية أرجوانية |
| ذراع القسطنطينية    | ۸.               | 44/8-41/8 | »            | ۲                 | القطع      | اللون تسمى ساى             |
| ,                   | ۸.               | 0 -11/    | ۰,           | ٥٠                | >          | أقمشة أرجوانية اللون       |
|                     | ŀ                |           | ļ            | 1                 |            | « تسمى بدرانيل نصف         |
| >                   | ۸٠               | 4N4- 1    | <b>*</b>     | ۲.۰               | <b>,</b>   | فالمرة                     |
|                     |                  |           |              |                   | 1          | أقمشة حريرية وكتانية سادة  |
| القطمة              | ۸٠               | ٧- ه      | نقود المانية | ١                 |            | للقمصان                    |
|                     |                  |           |              |                   | 1          | أقمشة قطنية خشنة من        |
| ,                   | ٩.               | ٨٥٠ - ٨٠٠ | ديواني       | ١٠٠٠              | القطع      | القسطنطينية                |
| ذراع القسطنطينية    | ٩.               | Yo - Y.   | مديني        | 0                 | *          | فلانيلة منقوشة من ألمانيا  |
| _                   | -                | ۰۸۰       |              | ۲.۰               | <b>)</b> * | جوخ خشن وارد ألمانيا       |
| القطعة              | ٩٠               | 1. ~ A    | 10           | 1                 |            | مناديل متنوعة وارد ألمانيا |
| ,                   | ٩.               | 7-7 Y     | <b>»</b>     | ١                 | *          | « کتانیة « «               |
| حسب الصنف           | -                | -         | -            | ١                 | ,          | قماش أبيض سادة ومنقوش      |
| القطعة              | ٩.               | ٦ - ١     | ريال المانى  | ١                 | э .        | ه مشمع سادة بمنقوش         |
|                     |                  |           | <u> </u>     |                   | <u> </u>   | 1                          |

|                   | · ·    |            |             |                   | <u> </u> |                                   |
|-------------------|--------|------------|-------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| الوزن والمقياس    | ديوانى | السبعر     | نوع النقرد  | الكمية<br>السنوية | الوحدة   | أنواع البضائع                     |
| الراحدة           | _      | ۲۰۰- ۲۰    | قطعة ذهبية  | ۲.                | الدستة   | ساعات ذهبية بغضية                 |
|                   | ٩.     | ۲۰ - ۲٤    | ديواني      | ۲                 | Þ        | عقيق صناعي                        |
| الدسنة            | ٩.     | ٠٨٥ – ٠٠٠  | مديني       | ۲                 | ×        | مناديل أنواع مختلفة               |
| الرزمة            | ٩.     | 4441.      | ديواني      | ١                 | الرزمة   | ورق مذهب                          |
| »                 | ٩.     | ۰۲۰ ٤٩٠    | »           | 1                 | »        | ) ** ·                            |
| ×                 | ٩.     | \ A.       | »           | 1                 | ×        | « مفضض                            |
| ذراع القسطنطينية  | ٨٥     | 1 40       | ×           | 1                 | الذراع   | ساتان من فلورنسا درجة أولى وثانية |
|                   |        |            |             |                   |          | ساتان من فرنسا درجة أولى          |
| ×                 | ٨٥     | 141        | >           | ٥٠٠               | <b>»</b> | وثانية سادة ومنقوش                |
| 1                 |        |            |             |                   |          | أقمشة مذهبة بمفضضة من             |
| ×                 | ۸۰ ٔ   | 1 4        | قطعة ذهبية  | ٦                 | ×        | قرنسا وقلورنسا                    |
| ×                 | ٨٥     | 17-        | ديواني      | 1                 | »        | ساتان عريض وسميك                  |
| ) »               | ٨٥     | 760        | »           | 10                | •        | « خليف وغير عريض                  |
| ж                 | ٨٥     | 1017.      | »           | 0                 | <b>»</b> | « عريض ومتين من المانيا           |
| ×                 | ٨٥     | 110        | »           | ٤                 | ж        | « تفتاز أسود وأبيض من البندقية    |
| ×                 | ٨٥     | 141        | »           | 0                 | *        | ساتان من فرنسا نمرة ١ و نمرة ٢    |
| ×                 | ٨٥     | 4-11/4     | قطعة ذهبية  | ۲                 | <b>»</b> | قطيفة مضلعة وسادة                 |
| ×                 | ٨٥     | ۸۰ – ۲۰    | مديني       | ٦                 | 3        | ساتان مضلع وسادة                  |
| »                 | ٨٥     | 77 1o.     | ×           | ٤٠٠٠              | <b>»</b> | ساتانمذهبومفضض                    |
| 1                 |        |            |             |                   |          | أقمشة مذهبة ومقضضة من             |
| ,                 | ٩.     | 14-4       | ريال ألماني | ۲۰۰۰              | »        | البندقية                          |
| ) Y               | ۸٠     | 171        | مديني       | ۲۰۰۰              | >        | أقمشة متجانسة من دمشق             |
| قنطار ۱۵۰ رطل     | ۸٠     | 707        | ديوانى      | ۲۰۰۰              | القنطار  | كبريت عمود                        |
| ، رطل ۱۶۶ درهم    | ٩.     | 7000.      | ×           | ١                 | الأقه    | عنير أبيض نمرة ١                  |
|                   |        |            |             | ]                 |          | مرجان رارد فرنسا وراجوزة          |
| رطل ۱۵۱ درهم      | 1.     | T£ VY.     | , x         | ۲۰۰۰              |          | واييفورانيو                       |
| أقة ٤٠٠ درهم      | ٩٠     | ۲۰۰۰-۱۸۰۰  | *           | ٤٠٠٠              | ITT      | عثير أصفر ثمرة ١                  |
|                   |        |            |             |                   |          | شرائط من القصب أو المرير          |
| ذراع القسطنطينية  | ٨٥     | To -T.     | <b>»</b>    | ٦                 | 1        | مذهبة ومفضضة                      |
| مثقال             | ٨٥     | 77 - 77    | *           | ۲                 | •        | رقائق ذهب ونضبة                   |
| <b>*</b>          | ٨٥     | 7 40       | ×           | 0                 | ) h      | خيرط دهب رفضة                     |
|                   |        |            |             |                   |          | شرائط قمب بحرير ذهبية             |
| *                 | ٩٠     | To - T.    | مديني       | 7                 | 1        | وفضية من كل الأنواع               |
| قنطار ۱/۳ ۲۳۳ رطل | ٧٣     | 1 - 1      |             | ٦                 | قضبان    | حديد من السويد ومسكوفيا           |
| « ۱۲۵ رطل         | 1.     | ١٠٠٠ - ٨٥٨ | ديواني      | 7                 | الكتلة   | فرنامبوك (خشب الطلاء)             |
|                   |        |            | _           |                   |          | خمور من كل الأنواع من أسبانيا     |
| الثمن حسب المستف  | -      | -          | , ,,,,      | -                 | -        | وفرنسانتوسكانيا                   |
|                   |        |            | قطعة ذهبية  |                   |          | بنادق مبيد وطبنجات إنجليزي        |
| -                 | -      | 0 1.       |             | -                 | -        | أحجام صغيرة                       |
|                   |        |            | l           |                   |          |                                   |
|                   |        |            |             |                   | 1        |                                   |
| L                 |        |            |             |                   |          |                                   |

| الوزن والمقياس  | ديوانى | السعر   | نوع النقود | الكمية<br>السنرية | الوحدة  | أنواع البضائع                                                  |
|-----------------|--------|---------|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| الثمن حسب الحجم | -      | _       | _          | ٦                 | _       | ألواح خشبية للمبانى من كل نوع<br>أخشاب من رودينا والبحر الأسود |
| * * *           | -      | -       | -          | ١.                | الحمولة | وقردوغلى                                                       |
| أقة بالدراهم    | ٩.     | ٤٠ - ٣٠ | ديواني     | -                 | -       | فستق من سوريا بكميات صغيرة                                     |
|                 |        |         |            |                   |         | راتنج (مسمع مشویر) من                                          |
| _               | -      |         | _          | -                 | ~       | سالونيكا بكميات صغيرة                                          |
|                 |        |         |            | [                 |         | أقمشة تيلية للقلاع مستوردة من                                  |
|                 |        |         |            | l                 |         | روسيا ريكمية مىغيرة من                                         |
| _               | -      | -       | _          | _                 |         | تريستا                                                         |
|                 |        |         |            |                   |         | أنواع نحاسية ونحاس بكميات                                      |
| -               | -      |         | -          |                   | _       | مىغىرة رارد تريستا                                             |
| _               | -      | _       | -          | -                 | -       | اقمشة دمشقية مختلفة الانواع                                    |
|                 |        |         |            |                   |         |                                                                |
|                 |        |         |            |                   |         |                                                                |
|                 |        |         |            |                   |         |                                                                |
|                 |        |         |            |                   |         |                                                                |
| 1               |        |         |            |                   |         |                                                                |
|                 |        |         |            |                   |         |                                                                |

# مجوهرات القسطنطينية مجهزة أو غير مجهزة

الماس، زمرد، لآلئ من كل الأصناف.

70-10 قيراط من الألماس الأحمر من حلب ، ويفقد القيراط من 10-10 خردة حسب الصنف، تفقد اللآلئ من 1-10 خردة في المثقال الواحد ، أما اللآلئ الكبرى فحسب النوع .

الجلود: جلد الجبة ، وتأتى من روسيا ، وتشمل جلود الذئب الأبيض والأصفر والسمور ، وتساوى الواحدة من ١٠ - ٢٠٠ خردة .

الخمور: من قبرص وجزر أخرى من الأرخبيل،

## موازين البضائع المفتلفة بشكل عام ني القاهرة

الأقة في القاهرة = ٤٠٠ درهم ، وهي تساوى أقة القسطنطينية إلا بخصوص الحرير الوارد من بورصة Bursa وراجوزة وقبرص ، حيث تساوى الأقة ٤٠٤درهم. الرطل = ٤٤٠ درهم .

رطل الحرير السورى =  $\gamma/1$  ۲۲۹ درهم .

وعند وزن مختلف الأنواع يخصم الوزان العيار العديل (وزن الوعاء) عن كل الطرود والبراميل ... الخ .

ومع ذلك فإنه يوجد على الدوام فضلات أكبر مما يفترض فى الواقع، حيث يصل القنطار إلى ١٠٠، ١٠٥، ١١٠، ١٣٠ رطلا من كل ١٠٠ . وينبغى أن نلاحظ أن هناك بضائع يبلغ القنطار فيها بعد خصم العيار العديل إلى ١٥٠ أو ١٣٣.٣/١ بدلا من ١٠٠ .

١٠٠ رطل في القاهرة تساوى بالضبط ١٠٠ لبرة في لندن .

و = ٢/٢ ١١٢ لبرة (Livra) في مارسيليا .

و = ١٣٠ لبرة (Livra) في ليفورنيو، = ١٥٠ لبرة صغيرة في البندقية، و١٠٠ لبرة كبيرة في البندقية أيضا، وفي تريستا نفس الشئ .

۱۰۰ فوندی فی تریستا أو البندقیة =  $\gamma/1$  ۱۱۷ لبرة کبیرة فی البندقیة، وه ۱۸۸ لبرة کبیرة فی تریستا .

١٠٠ رطل في القاهرة = ٣٦ أقة في القسطنطينية وأزمير.

# النقود التي يفضل استفدامها ني عمليات الشراء

قطعة ذات ٧٣ مديني أو ديواني

قطعة ذات ٧٠ مديني أو ديواني

قطعة ذات ٦٠ مديني أو ديواني

قطعة ذات ٣٣ مديني أو ديواني

قطعة ذات ٦٠ مديني أو ديواني

الفندقلي ويساوي ١٤٦ ديواني .

## المجوهرات الذهبية والفضية

۱ قيراط = ٤ حبات

١ درهم = ١٦ قيراطاً

١ مثقال = ٢٤ قيراطاً

١ أُنْ قَيَّة = ١/١ ٨ دراهم

١٠٠ قيراط بنغالي = ١١٢ درهماً .

وتباع المجوهرات المجهزة دون وزن ، وتباع الأحجار الكريمة بالقيراط دون

خصم العيار العديل ، وتباع اللآلئ بدون خيط وبدون خصم العيار العديل ، أما إذا كانت ملضومة فتوزن ١٠٠ في مقابل ١٠٠ ، ويوزن المرجان مع أحبال حريرية صغيرة ، والعيار العديل هو ١٥١ درهماً مقابل ١٤٤ ، ويباع بالرطل أو الدرهم .

۱۰۰ درهم من وزن القسطنطينية من المجوهرات الذهبية أو الفضية = ۱۳۳ درهما في القاهرة ، أما جواهر البندقية التي تزن في أوربا ۱۸ قيراطاً فيجب أن تعطى في القاهرة ۲/۲ ۱۸ قيراطاً، وهذا الفرق يساوى مقدار ربع حبة.

١٠٠ قيراط بوزن البندقية لا بد أن تساوى في القاهرة ١٠٢ قيراط .

والقطعة الذهبية من المجر تزن نفس وزنها الأصلى، أما الدينار الذهبى الأسبانى (دوبلون) فيزن في القاهرة ٩دراهم، ويزن الفندقلي ١٨ قيراطاً، ويزن الواحد من الزر محبوب ٢/٢ ١٣ قيراطاً ، وتزن قطعة الخردة ٩ دراهم .

أما المقاييس المستخدمة في القاهرة بالنسبة للأقمشة فهي ذراع القسطنطينية ، أما ذراع القاهرة فهو أقصر، ويستخدمه التجار لبيع القطاعي .

# تيمة العملات الأجنبية التي تصل القاهرة عن طريق التمارة

# القاييس الأجنبية مقارنة بمقاييس القاهرة

الذراع الإنجليزى ١ /٧ من ذراع القسطنطينية ، وهو المقياس المستخدم في القاهرة .

ذراع مرسيليا =  $1^{7}$  ۱ من ذراع القسطنطينية، ذراع البندقية = ذراع القسطنطينية بالنسبة للأقمشة الصوفية، أما بالنسبة للأقمشة الحريرية فإن ۱۰۰ ذراع بندقى =  $1^{7}$  من ذراع القسطنطينية ، و۱۰۰ دراع تريستى =  $1^{7}$  ۱۰۵ من ذراع القسطنطينية .

البضائع التى تصدرها مصر البضائع التى تصدرها مصر إلى: لندن ، ومارسيليا، وليفورنيو، والبندقية ، وتريستا ، والقسطنطينية، وأزمير، وسالونيكا، وبلاد أخرى فى تركيا .

| الأوزان والمقاييس | ديواني | السعر                   | العملة التي<br>تباع بها | الكمية<br>السنرية | البحدة   | أنواع البضائع                   |
|-------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| قنطاره ۱۰ رطل     | ٨٥     | 77 - 77                 | بولارتوسكاني            | ٣٠٠٠٠             | بالة     | ين وارد اليمن                   |
| قنطار ۱۱۰ رطل     | ٦.     | ۲۰-۲۰                   | *                       | -                 | -        | خشب السنط                       |
| قنطار ۱۰۰ رطل     | ٦.     | 77-77                   | *                       |                   | -        | خشب السنط وخشب زغرتا            |
| ж                 | ٦.     | 71-19                   | *                       | -                 |          | جور القئ                        |
| K                 | ٦.     | 787 <b>–</b> 87         | >                       | -                 |          | المر بانواع مختلفة              |
| ×                 | ٦.     | AY-YA                   | »                       | -                 | -        | من فقط                          |
| ×                 | ٦.     | <b>7</b> 7 – 7 <b>7</b> | »                       | -                 |          | الحلتيت (صمغ لتسكين التقلصات)   |
| N                 | ٦.     | ۲۱-۲۸                   | >                       | -                 | -        | جنور الزم <b>ن</b> ران          |
| ж                 | ٦.     | ۸۲ – ۲۳                 | >                       | -                 | -        | ترفة                            |
| »                 | ٦.     | A/ - 77                 | b                       | -                 | -        | قرفة شرقية                      |
| بالة ۲۰۰۰۰ كىس    | _      | ٤٥ - ٤٠                 | <b>)</b>                | ٣                 | -        | كتان مغزول                      |
| أقةبالدراهم       | ۸.     | 10 - Ya                 | ديواني                  | -                 | -        | فلفل طويل                       |
| للجلدالراحد       |        | 7 77.                   | مديني                   | ٤                 | -        | جلود ثيران بأحجام مختلفة        |
| )a                | -      | 1511.                   | <b>3</b>                | ٦                 | -        | у у у                           |
| ж                 | -      | 1110                    | <b>&gt;</b>             | ٣٠٠٠              |          | جلود بقر                        |
| للقطعة            | -      | 1                       | <b>»</b>                | ٤٠٠٠              | بالقطع   | قماش خشن أزرق يسمى منون         |
| • »               | -      | ۸۰−٦٥                   | ,                       | ٤                 | ж        | <b>تما</b> شخشن أبيض            |
|                   | 4+     | 17010                   | ديواني                  | _                 | -        | لآلئ                            |
| منطار ۱۳۳ رطل     | ۷۲     | VY-17                   | درلارترسكاني            | -                 | -        | صىمىغ عري <i>ى</i> من سنار      |
| » <sup>'</sup>    | 127    | 7 1 -0                  | فندتلى                  | -                 | -        | صىمغ عريى من چدة                |
| قنطار بالرطل      | ٨٥     | 10 - 18                 | سرلارتوسكاني            | -                 | -        | * * * * * *                     |
| ×                 | ۸۵     | 17-1.                   | ,                       | -                 | -        | » »                             |
| -                 | ٦.     | 17-11                   | قطع ذهبية               | -                 | -        | غاز الأهليلج (للأفران الطبية)   |
| قنطار ۱۱۰ رطل     | ٦.     | 14-17                   | , .                     | -                 | -        | بخور                            |
| قنطار             | ٦٠     | ۸ – ۱۰                  | ,                       | -                 |          | بخور من مختلف الأنواع           |
| قنطار ۱۱۰ رطل     | ٦.     | ₹0-₹•                   | >                       | -                 | القنطار  | سن الفيل                        |
|                   |        |                         |                         | Į                 | ×        | زهور الزعفران قطفة أولى وثانية  |
| قنطار رطل         | ٦.     | 77-17                   | ,                       | ۲                 | , »      | زراعة الصعيد                    |
| قنطار             | ٦.     | 77-19                   | ,                       | ۲                 |          | امرحنه                          |
| ۲۲ اقة ان ۲۰۰ رطل | ۸۵     | 00-0.                   | دولار توسكاني           | 4                 | <b>»</b> | للح النشادر إنتاج الجيزة نمرة ١ |
|                   |        |                         |                         |                   | 1        | لح النشادر إنتاج المنصورة       |
| <b>»</b> »        | ٨٥     | ٤٨-٤.                   | *                       | ۸۰۰۰              |          | رشیدنمرة ۱                      |
| I                 | I      | 1                       | 1                       | l .               | 1        | 1                               |

| <del></del>          | ·      |           |                         |                   |        |                             |
|----------------------|--------|-----------|-------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| الأوزان<br>والمقاييس | ديواني | السبعر    | العملة التي<br>تباع بها | الكمية<br>السنوية | البحدة | أنواع البضائع               |
| قنطار ۱۲۰ رطل        | ٨٥     | £ - 7 - 3 | <b>دولار توسكاني</b>    | ٣٠                | قنطار  | البلح                       |
| * 11. *              | ٦.     | ۲.        | القطعالامبية            | ١                 | ,      | السلمكة                     |
| قنطار بالرطل         | ٦.     | ٣٥        | , ,                     | ٧                 | ×      | الجراب                      |
| ,                    | ٦.     | ٥         | ,                       | ۲                 | ,      | بودرة السلمكة               |
| )<br>»               | 17.    | \£- \.    | زرمميوب                 | ٦                 | ,      | قطن مغزول<br>قطن مغزول      |
| قنطار ۱۵۰ رطل        | ٨٥     | £ - 7 - 3 | دولار توسكاني           | ٣٠٠٠              | ×      | lians                       |
| -                    | -      | - 4       | lva                     | ٤٥                | ,      | منوف يعيله                  |
| -                    | -      | _         | _                       | ٣٠٠٠٠             | ×      | كتان أصناف متعددة           |
| أقةبالدراهم          | ۹.     | 7119.     | ديواني                  | -                 | -      | الونده هندي من الهند        |
| , ,                  | ۹.     | 77-17     | ,                       | -                 | _      | کرکم                        |
| أقة ٤٠٠ درهم         | ۹٠ ا   | 1712.     | b                       | -                 | -      | حبهان كبير                  |
| أقةبالدراهم          | -      | 80-40     | 3                       | - 1               | -      | حبهان صغير                  |
| أقة ٤٠٠ درهم         | 4.     | 110-1     | مديني                   | -                 | -      | دم التنين                   |
|                      | 1.     | 1414.     | 3                       | enn               | -      | دم التنين ناعم وارد الهند   |
| ,                    | ٩- ا   | 70.       | *                       | ۲۰۰۰              | قنطار  | شىمع جديد                   |
| ( ,                  | 1.     | ٤٣٦.      | *                       | -                 | -      | أفيون نمرة ٢،١              |
| الزكيبة ه٣ أقة       | ٨٥     | 0112.     | *                       | ۸۰۰۰              | زكيية  | حنة للصباغة بالأحمر         |
| ,                    | ٨٥     | 1711.     | >                       | ۸۰۰۰              | »      | حنة للصباغة بالأسنفر        |
| -                    | 157    | 71-19     | فندقلي                  | -                 | -      | حباليسر                     |
| الأرنب ه ٢٢ أقة      | ٣٠     | ٤٠-٣٨     | بالقطعالذهبية           | ۲. ۰۰۰۰           | الأردب | ارز دمیاطی                  |
| الأردب ١٥٢ أقة       | 77     | 70-77     | )                       | Y0                | n      | ارزرشید <i>ی</i>            |
|                      |        |           |                         |                   |        | كميات كبيرة من الأقمشة      |
|                      |        |           |                         |                   |        | الكتانية والقطنية من الصعيد |
| ]                    | -      |           | -                       | -                 |        | وإمبابة ورشيد ودمياط        |
|                      | ]      |           |                         |                   |        | ·                           |
| 1                    | 1 1    |           |                         |                   |        |                             |

# العملات التداولة نى القاهرة

يستخدم المديني والديواني في الفكة، أما الزر محبوب فيساوي ١٢٠ مديني، ويساوي القرش ٤٠ – ٦٠ مديني .

وثمة عملة أخرى من راجوزة تقيم بـ ٦٠ مدينى ، وهى عملة مطلوبة فى أسيا، وترسل منها كميات كبيرة إلى سوريا حيث تلقى إقبالا كبيرا .

أما الـ بوطاقة أو الخردة فإن سعر استبدالها العادى يبلغ فى رشيد والأسكندرية ودمياط ٨٦ مدينى، ويصل فى القاهرة إلى ٨٥ مدينى، ويسبب ندرتها ارتفع سعرها الآن إلى ٩٢ مدينى . أما فى تجارة المواد الغذائية الغالية فهى تساوى ٨٥، ٩٠، ٩٠ مدينى . أما الدولارات التوسكانية التى تعرف باسم البوطاقة فتتداول بسعر ٨٠، ٨٠ مدينى ، وهى تساوى قطعة الخردة، وتفضل فى أسيا .

وتصل قيمة فندقلي القسطنطينية ١٦٠ مديني ، ولكنه نادر .

ويتفاوت مقدار الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من أوربا وأسيا بحسب أثمانها، فهى تبلغ  $\Lambda$ ٪ على المجوهرات ، وبالنسبة لصبغة النيلة وبضائع أخرى ثمينة  $\Lambda$ ٪، الجوخ والورق ... الخ  $\Lambda$ ٪، الرصاص وبضائع أخرى رخيصة القيمة  $\Lambda$  –  $\Lambda$ ٪ ، البضائع الواردة من تركيا  $\Lambda$ ٪ . أما بالنسبة للرسوم الجمركية فتتراوح بين  $\Lambda$  –  $\Lambda$ ٪ ، أما الأخشاب وورق التبغ والصابون والفواكه فتدفع رسومها نقدا .

أما البضائع المصدرة من مصر إلى أوربا. فتبلغ الرسوم المفروضة عليها من ٥٠ - ٢٠٪، وينبغى على هذه البضائع أن تدفع رسوما إلى القناصل وإلى أشخاص آخرين حتى تحصل على تصريح بالفروج . وكان تصدير البن والأرز والحبوب ممنوعا في معظم الأحيان . وتحصل البضائع المصدرة إلى تركيا على بعض التسهيلات حسب الظروف. وكانت حسابات البن والأرز والصمغ العربي وارد

سنار والبخور والفتنة وملح النشادر الجيد وأخشاب السنط الممتازة وبضائع أخرى – كانت تسوى نقدا، وفي بعض الأحيان كانت تقايض ببضائع أخرى، ويمكن شراء البضائع الأخرى عن طريق المقايضة مع تقدير سعرها بحسب سعر السوق.

وتختلف تجارة مصر اختلافا بينا عن تجارة أوربا، بسبب الاضطرابات الكبيرة التي تتعرض لها الحكومات، وبسبب أحداث أخرى تتعرض لها التجارة، فتنخفض حركتها بشدة أثناء بعض هذه الأحداث، أو تزدهر خلال أحداث أخرى، لذلك ينبغى أن يكون التاجر يقظا ، وعليه على الدوام اقتناص الفرص المواتية .

وشهر رمضان هو الشهر الملائم لبيع المنسوجات الصوفية والحريرية، ففى هذا الوقت يشترى العامة وكذا أبناء الطبقة العليا ملابس جديدة النفسهم وخدمهم.

وتجلب سفن وقوافل جدة البن والبخور والصمغ وبضائع أخرى من الهند والجزيرة العربية والحبشة، وعندما تعود إلى جدة، تحمل معها النيلة والرصاص والحديد والحلى الزجاجية وبضائع أخرى تستورد من البندقية، خاصة باليمن والحبشة والهند.

وكانت بضائع الهند تأتى دوما مع محمل الحج، وهذا ما يعفيها من دفع الرسوم في القاهرة، إذ كان المحمل امتياز عدم دفع أية رسوم على الإطلاق.

وكانت قوافل النوبة تجلب الصمغ العربى من سنار، وسن الفيل وبضائع أخرى من هذا البلد أيضا، وتأخذ عند عودتها الجوخ الفرنسى المسمى لوندران والجوخ الإنجليزى والورق والقرنفل والمرجان .. الخ وأنواعا مختلفة من خزف المحلة وطنطا الذى تقوم عليه تجارة كبيرة ، وتجلب هذه القوافل أيضا كمية كبيرة من تراب الذهب ، الذى يباع عادة بـ ٢٠٠ - ٢٠٨ بوطاقة لكل ١٣٥ درهم، ولكن منذ عهد محمد بك استخدم تراب الذهب بكميات كبيرة في ضرب النقود ، مما جعل سعر هذه الوزنة يرتفع إلى ٢١٢ - ٢١٦ حسب الجودة .

وشهرا يوليو وأغسطس هما وقت الزعفران والحناء والبلح، أما سبتمبر وأكتوبر فهما شهرا الأرز والكتان، وديسمبر ويناير السنامكي والفتنة، وفي هذه الفترة ينبغي على المرء أن يختزن بضائع جيدة سيبيعها بربح مضمون ومجز لحد كبير. وسوف يكون الأمر مجحفا بالنسبة للذين يرسلون بضائعهم من أوربا لوتعجلوا بيعها في الحال، ذلك أن التجار المصريين المتفهمين للأمور سيبخسون هذه البضائع حقها، كما أنهم سيحاولون – في نفس الوقت – أن يبيعوا بأغلى سعر يستطيعون الوصول إليه ، تلك البضائع التي يراد إرسالها في مقابل البضائع التي اشتروها بهذه الطريقة .

ولقد كانت هذه عادة الفرنسيين فيما مضى، ولكنهم عندما تبينوا العاقبة السيئة لذلك ، أنشأوا لأنفسهم محلات واتخذوا لهم وكلاء ، ووصلت بذلك تجارتهم لدرجة مزدهرة، لحد أنهم استطاعوا أن يكتسحوا – على وجه التقريب – كل الأجناس الأخرى .

۲

### عن حالة الصناعة

لا يمكن لملكات شعب من الشعوب - نهنية كانت أم روحية - أن تنمو، وأن يجنى هو بالتالى ثمرات ذلك، إلا في ظل أنظمة ترعاها، وينطبق هذا القول نفسه على الصناعة، وإلا فإنها ستظل راكدة حيث لا اختراع ولا تحسن . وهكذا، فإن الحرف والمنتجات الصناعية في وادي النيل تشي بحضارة لا تزال في طور الطفولة، أو تشي بالأحرى بتقاعس العمال وأصحاب الأعمال، فليس ثمة شئ دقيق، أو معتنى به يخرج من المصانع المصرية إذا ما استثنينا التطريز، فالمنسوجات القطنية والصوفية و بقية الأشياء ذات الاستعمال الطويل، تظهر بشكل خشن وغير دقيق، لحد سوف يذهلنا إذا نحن لم نلق بالا لتلك الظروف التي يحياها الشعب الذي أنتجها. فلقد ظل المصريون المحدثون - برغم كل العناصر عصرت عقولهم، بل يمكن القول بأنها شلت قدرتهم على التفكير . وليست مصرح مي الدولة الوحيدة في كل دول الشرق التي تحيا في مثل هذه الحالة المحزنة ، بل هي الدولة الوحيدة في كل دول الشرق التي تحيا في مثل هذه الحالة المحزنة ، بل إننا نرى - للأسف الشديد، في كل مكان من الشرق - نفس التدهور ، ونفس النتائج .

ومع ذلك، وبالرغم من تلك الحياة المنحطة التي قدر على المصريين أن يحيوها في ظل حكومة المماليك، فإنه لم يفتهم حتى الآن أن يستغلوا شيئا من المصادر الهائلة التي تهيئها منتجات أرضهم للصناعة ، فصناعة الأقمشة الخشنة من القطن والكتان، تتيح فرص العمل لألوف الأيدى . وتقوم المحلة الكبيرة – وهي مدينة يبلغ تعدادها حوالي ثمانية آلاف نفس – بصنع أقمشة حريرية وشيلان من الحرير تعرف باسم شيت وحرير، وبعض المنسوجات القطنية الخشنة، ونوع من التفتان الأسود تستخدمه زوجات البكوات كنقاب يتخفين به . ويعمل في هذه المصانع الأسود تستخدمه زوجات البكوات كنقاب يتخفين به . ويعمل في هذه المصانع

وتصنع سمنود – وهي مدينة لايبلغ تعدادها بالكاد ٢٠٠٠ – ٢٠٠٠ نسمة – بعض المنسوجات الشعبية من الكتان . وتصنع منوف كثيرا من هذه المنسوجات نفسها ، كما تصنع أجمل حصر البلاد . أما مدينة طنطا الشهيرة بأسواقها وبضريح السيد البدوى، فتصنع كثيرا من المنسوجات الكتانية لكنها منسوجات بالغة الدقة والإتقان ، وتعرف باسم قماش (١) .

ويخلاف هذه المنسوجات – بالإضافة إلى التطريز الذى يبرع فيه المصريون كما سبق القول – يصنع المصريون كذلك كثيرا من الآنية الفخارية الشعبية، والقلل(وهي أنية مرطبة)، والآنية الزجاجية وهي خشنة، كما يصنعون السجاجيد، وأحجار النارجلية من الطين المحروق، ويصدر إلى كل دول الشرق، ويصنعون في نفس الوقت أجواخا شعبية، ونوعا من اللباد المخلوط بالصوف، يستخدم في صناعة الخيام، أما كل التركيبات التي لها صلة بالكيمياء مثل صناعة ملح النوشادر وتقطير الخمور والعطور، فهي صناعات ماتزال بعد في طور الأمنيات، أما أجهزتهم فهي منفرة بقدر ماهي عاجزة، وكثيرا مايستخدمون البوص المثقوب بدلا من الأنابيب الزجاجية، أما الآلات المائية التي يستخدمونها للري، ففيها شيء من الدقة، والميكانيكا عندهم ماهرة في بعض الأحيان، وهي تستطيع – لولا

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة باللغة العربية تعنى كافة أنواع المنسوجات

معوقات الروتين – اختراع ماكينات تستطيع أن تعطى نفس النتائج في وقت أقل وباست خدام عدد أقل من الرجال. وباختصار، فنحن نلاحظ في كافة ضروب الأعمال بساطة كبيرة سواء في الأدوات أو في التنفيذ. ويستخدم العمال أقدامهم بنفس المهارة التي يستخدمون بها أيديهم، وهذا مما يزيد في سرعة إنجاز العمل، وهذه العادة شائعة عند النجارين والنحاسين والنساجين وصناع القياطين، وعند كل الحرفيين عموما . ومن الطريف أن نلفت النظر برغم ذلك، إلى أن أقدامهم عارية ، وتغطى فقط بأحذية واسعة للغاية يتركونها عند دخول الورشة، وتعمل الغالبية منهم وهم جالسون، وهذا مما يسهل استخدام أقدامهم .

ويستخدم الخراطون قوسا يحركونه بيد ، بينما هم باليد الأخرى يشكلون الآلة القاطعة على الشيء الذي يريدون تشكيله، وهم يديرون هذه الآلة بإبهام القدم اليمنى التي يستخدمونها بالمثل كنقطة ارتكان، وبهذه الطريقة يصنعون أجزاء وقضبانا حديدية وشبكات تستخدم في صنع أشكال أكبر.

وايس ثمة شيء غير عادى في إعدادهم للجبس، فقد ينبغي أن نلاحظ أننا في بلاد نصف بربرية كهذه، كنا نتوقع أن يكون الناس في هذا المجال – شأنهم في بلاد نصف بربرية كهذه، كنا نتوقع أن يكون الناس في هذا المجال – شأنهم في بقية المجالات – أكثر تخلفا ، وأقل حذقا ، في الوسائل التي يستخدمونها لسحق هذه المادة ، عما نحن عليه. فالإنسان عندنا في أوربا هو الذي يتحمل عبء هذا العمل الشاق، برغم أنه من المؤكد أن سحق الجبس يضر بصحة العمال الذين يقومون به، لكن المصريين استطاعوا تفادى هذا الخطر،إذ يقومون بسحق الجبس المحروق بواسطة طاحونة يحركها حصان . وهذه الأداة بالغة البساطة لكنها فعالة ، وهي مخروطية الشكل وذات ثقل هائل .

ويلزم الكثير بالنسبة للطواحين المخصصة لطحن القمح ، حتى تصبح فى دقة وفاعلية طاحونات أوربا ، فرحاها صغيرة لايزيد قطرها عن Y - Y - Y قدم وطحنها غير ناعم ، ولاتقوم بفصل الردة عن الدقيق ، لذا فيكاد يكون مستحيلا أن تأكل في مصر خبزا يماثل خبز باريس أو بروفانس في جماله وخفته .

ويستخدم البيطاريون أداة خاصة لقطع حافر الخيل، وهذه الأداة التي لاتشبه في شيء تلك التي نستخدمها في أوربا لنفس الغرض، تعمل كذلك بشكل مخالف، وتتطلب طريقة في العمل تتعارض مع طريقتنا.

وحرفة الحدادة قليلة الانتشار في هذه البلاد، حيث إن الفحم نفسه نادر، وهم لايستخدمون عادة إلا أقفالا خشبية صنعت بعناية. وعدد الصاغة وتجار المجوهرات قليل، وهم لايصنعون إلا حليا متواضعة. ومن السهل أن نلاحظ أن المصرى الحديث يستطيع – بفضل الاستعداد الطبيعي للعمل، وبفضل المهارة والذكاء اللذين زودته بهما الطبيعة – أن يرتفع إلى مصاف الشهرة التي تمتع بها أسلافه، لولا تلك العقبات التي لايحلو للتعصب والطغيان إلا أن يكدساها في طريقه.

وعما قليل سنتحدث عن الفلاح، وستكون الزراعة موضوعا لفقرة مستقلة، أما بخصوص الحرف الأخرى التي لم نتعرض لها مطلقا في هذا الفصل، فقد وصفت في شرح لوحات الحرف والفنونExplication des planches d'arts et métiers في شرح لوحات الحرف والفنونغن صناعة ملح النوشادر.. الخ . ونحن نحيل في دراسات خاصة مثل معامل التفريخ، صناعة ملح النوشادر.. الخ . ونحن نحيل القارىء إليها، وسيجدها مشروحة بكل تفاصيلها .

## طريقة صنع جلد السفتيان الأحمر (الفاسي) في القاهرة

لصناعة جلد السختيان (الجلد الفاسى أو المراكشى) لاتستخدم إلا جلود الماعز، ولكى يتم ذلك يبسط العامل على السطح الداخلى لهذه الجلود، طبقة من معجون الجير، ويتركه هكذا لمدة أربعة أيام، ثم يضع الجلود بعد ذلك في ماء الجير، حيث تبقى لمدة عشرة أيام، في الصيف أو ١٥ يوما في الشتاء، وبعد هذه التجهيزات ينزع الشعر، وتجرد الجلود بسكين مقوسة لها مقبضان، وتسمى داس، ثم توضع الجلود في حوض، وعلى كل جلد منها طبقة من زبل الحمام، وتبقى على هذه الحال لمدة ٢٤ساعة، ثم تغسل بعد ذلك بعناية فائقة مع دوسها بالأقدام، ومع

تغيير ماء الحوض عدة مرات، وعندما تنظف جيدا توضع فى حوض آخر مملوء بمياه مخلوطة بالردة، وتترك هناك حتى تختمر، وعندئذ تسحب وتغسل من جديد بالمياه العنبة، لتوضع مرة أخرى فى ماء العسل المخلوط بالردة لمدة خمسة أيام فى الصيف أوعشرة فى الشتاء، وعند سحبها تكون منتفخة تماما، ثم تبسط ويرش فوقها الملح، وبعد دوسها بالأقدام حتى تعود إلى سمكها الطبيعى، تجرد من جديد وبخاصة من سطحها وقد كان أقل نعومة من سطحها الآخر فى العملية الأولى، ثم تبسط الجلود واحدا فوق الآخر على حصيرة نظيفة بعد أن ترش الجلود مرة أخرى بالملح، وتنتقل بعد أن تجهز بهذه الطريقة إلى يد الصباغ.

ويغمرها الصباغ فى دن من الخشب صب فيه السائل الملون، ثم ينتشلها ويغمرها عدة مرات فى هذه الصبغة ، ثم يعلقها لتتساقط منها نقاط الصبغة ، ويكررنفس العملية حتى تأخذ الجلود اللون الأحمر، وعندما تحصل على درجة اللون المناسبة ، يعلقونها لتتساقط منها نقاط الصبغة من جديد، ثم تغمس فى دن به ماء بارد وحبوب القرض المصحون، وتبقى الجلود لمدة يوم كامل فى هذا الدن شتاء، ثم يجرد بعد ذلك سطحها الداخلى لثالث مرة، ثم يغمس الجلد مرة أخرى فى نفس الدن ثلاث أو أربع مرات، ولانتطلب هذه العملية الأخيرة إلا يوما واحدا فى الصيف، وأخيرا، وبعد أن يمر الجلد بكل هذه العمليات ، يغسل بالماء العذب وهو لايزال رطبا، ويدهن السطح الداخلى بزيت الكتان، ويلقى فى الهواء الطلق حتى يجف تماما، ثم يُلمَّع بين اسطوانتين من الخشب .

أما عن الصباغة فإليكم كيف يعدونها، وبأية عناصر يكونونها: توضع حوالى عشر قرب من الماء فى دن من النحاس، وينقع فيها على البارد لمدة ليلة كاملة كمية معينة من عشب القرض الذى يجمع فى ضواحى الأسكندرية، وبعد ذلك تسخن المياه حتى تبلغ درجة الغليان، فيسحب العشب ليوضع فى الدن حفنة من قشر الرمان وأوقيتان من الشبة، ثم ٥٠٠ درهم من مسحوق دودة القرمز، وبعد ذلك يغمس الصباغ جلدا فى الدن ليتأكد من سلامة الخلطة، فإذا لم تثبت المادة الملونة بشكل جيد يضيف مرة أخرى أوقية من الشبة أو أكثر أو أقل ، فإذا كانت

الخلطة فاتحة أكثر مماينبغى تزود كمية مسحوق الدودة القرمزية قليلا، وعند استعمال الصبغة ينبغى أن تكون حرارة السائل معتدلة لدرجة تتحملها اليد.

والجلد الذي يستخدم في صنع نعال الأحدية هو عادة من جلد الجاموس، ويصل هذا الجلد عادة إلى المدبغة وهو مملح، ويوضع في أحواض مليئة بماء الجير، ويمكث هناك لمدة حوالي عشرة أيام، وبعد ذلك ينزع شعره ويوضع من جديد لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ويجرده العامل بسكين ذات مقبضين، ويغسله بالماء العذب عدة مرات، وبعد ذلك يضعه في أحواض حجرية مع نوع من الحب المصحون، ويبدو أن هذه الحبوب هي والجير المجففان الوحيدان اللذان يستخدمان، وتبقى الجلود لمدة ١٥ يوما في الحوض الأخير، ثم تسحب لتغسل بعناية ، ثم ترش ببذر الكتان، وبعد أن يمر الجلد بهذه العملية وبعد أن يجف يباع لصناع الأحذية .

ومن نافلة القول أن نلفت النظر إلى أن أحذية المصريين ليست لها نفس المتانة التى لأحذيتنا، فهى مجرد «شباشب» أو أخفاف من السختيان متعدد الألوان، أما نعول جلد الجاموس فهى تسمح بتسرب الماء على الدوام كما لو كانت من الأسفنج، لكن هذا العيب الذى ينظر إليه فى أوربا — حيث الأمطار تهطل على الدوام — على أنه عيب خطير، ليس كذلك فى مضر، فالأرض جافة باستمرار، وحيث إن جلد الجاموس مرن بطبعه فإنه يناسب الأرض المنبسطة الرملية والخالية من الأحجار، وتختلف أحذية شعوب الشرق قليلا عن أحذية المصريين.

وقد وصل فن الصباغة إلى أرقى درجة عند قدماء المصريين بالنسبة لتنوعها وبريقها، وبخاصة في طول مدة ثبات الألوان، لكن الصباغة في مصر اليوم شأنها شأن الصباغة في كل مكان، ولم يحتفظ الذين يمارسونها هناك اليوم إلا بالقليل النادر من فن أسلافهم، فهم يكتفون بغمس المنسوجات أو غزل القطن الذي يراد صباغته في المادة الملونة وهي تغلي، كما أن ورشهم غاية في البساطة، كماأن الألوان التي يستخدمونها تعد بشكل مجاف للذوق. وأكثر المواد الصابغة استعمالا

هى النيلة، وهم يصبغون كذلك بالألوان: الأحمر، والأصفر، والأخضر، ويستخدمون على وجه الخصوص ألوانا يستخرجونها من الحبوب والحشائش.

٣

## عن الزراعة، وعن الفلاحين

كانت الزراعة هى السبب الرئيسى فى ازدهار مصر، وهى تشكل حتى اليوم العنصر الأساسى لتجارتها وصناعتها، ولولا تلك المصادر الهائلة التى يستمدها المصريون من خصوبة تربتهم لكانوا أبأس شعوب الدنيا، خصوصا فى ظل حكومة قاهرة مثل حكومة المماليك . ومع ذلك فينبغى أن تلقى الزراعة كما سبق القول العناية التى تليق بها لكى تصبح زراعة بمعنى الكلمة، فينبغى الاستفادة من كل الأراضى التى يمكن استصلاحها . إن هذا الإهمال المحزن لهو النتيجة الطبيعية لهذا اللون من العبودية الذى تضاعل فى ظله قدر المصريين ، وسوف نرى عما قليل بشاعة ظروفهم، وسنستنتج بسهولة أن مثل هذا السلوك المجافى لأصول الحكم والسياسة من جانب الملاك والسلطات الحاكمة ، لا يمكن أن تكون له نتائج أخرى.

ولا تنتج الأراضى المخصصة لزراعة القمع عادة إلا محصولا واحدا، وباستطاعتها أن تعطى محصولين، فهناك فى جزيرة الفنتين على سبيل المثال تحصد الأرض ثلاث مرات فى العام بانتظام، وتنتج الأرض مثل الكمية المبدورة ١٤ مرة، ويلزم لبدر الفدان ٢/١ أردب من الحبوب.

ويكفى ثمن الأردب الواحد لسداد مصاريف الزراعة والحصاد، ويبقى بعد ذلك خمسة أرادب هى بمثابة عائد الفدان الواحد. أما فى فرنسا فإن فدان القمح ينتج من خمسة إلى ثمانية أرادب ، ومن جهة أخرى فإن أحدا لا يجهل أن كمية كبيرة من البذور التى تبذر فى الأراضى الفرنسية لا تنبت مطلقا، فالحكم هذا إذن فى

صالح خصوبة أرض مصر، حيث يحصل الفلاح هناك - وبدون أن يكلف نفسه ذلك القدر من العناء الذى يتكلفه فلاحنا كل عام - على هذه النتيجة المزدهرة . وينبغى أن نضيف كذلك أن غلة الأرض تقل أو تزيد حسب طبيعة المحصول، إذ تنتج الذرة على سبيل المثال ٢٠ مرة من مثل الكمنة المنورة.

ولا يمكن أن نحصى في مصر أكثر من ١٠٠٠ فرسخ من الأرض المزروعة، ويوجد في الفرسخ المربع حوالي ٣٣٠ قدان، وهكذا فإن فرسخا واحدا من الأرض المزروعة قمحا يغل أكثر من ١٦,٠٠٠ أردب من القمح كعائد صاف، وإذا افترضنا أن الأردب يساوى ثمانية فرنكات فإن العائد يبلغ ٢٠٠٠ ٣٠٠ فرنك ويمكن مضاعفة العائد إذا ما استبدلنا بزراعة القمح مزروعات أخرى أكثر ربحا، مثل السكر والنيلة، فالمحصول الأول يعطى عائدا أكبر من القمح ١٥ مرة و لكنه يتطلب رأس مال أكبر بكثير، وبمقارنة الربح في الحالين نجد أن ربح السكر أقل نسبيا من ربح القمح، أى أن ربح الأموال المستغلة في زراعة السكر أقل بكثير من ربح نفس المبلغ إذا ما استغل في زراعة القمح، والفائدة الوحيدة التي تحسب ربح نفس المبلغ إذا ما استغل في زراعة القمح، والفائدة الوحيدة التي تحسب مصالح السكر، بل التعويض الوحيد الذي يمكن أن تقدمه هذه الزراعة هو أن محصول السكر يحتاج لمساحة صغيرة من الأرض، بينما يحتاج القمح إلى مساحة كبيرة.

وقد يكون من السهل كذلك زيادة مساحة الأرض القابلة للزراعة، ولكن برغم أن ذلك أمر ميسور فإننا لا نظن أن مصر في قبضة ملاكها الحاليين ستدر أكثر من ١٥٠ ميلون فرنك، وينبغي أن نخصم من هذا المبلغ ٤٠ مليونا كمصاريف بذر وحصاد، فيصل صافي الربح إلى ١١٠ مليون فقط . ونحن على يقين من أن الصناعة الأوروبية كلها قد تتوصل بصعوبة بالغة إلى إنتاج ثلاثة أمثال بل حتى ضعف هذا الإنتاج الذي تدره أرض مصر . ولكن في نفس الوقت فعلى مصر أن تفعل الكثير، إذا ما افترضنا أنها ستكون قادرة على ذلك ذات يوم، لكي تقترب من ثروة فرنسا الزراعية، بالرغم من خصوبة أرض مصر الهائلة، حيث إن الضريبة على الأراضي وحدها في فرنسا تصل لأكثر من ٣٠٠ مليون فرنك.

والمنشآت الخيرية التي يقرها الباشا ممثل السلطان تعفى من دفع الميرى، بينما تخضع كل الملكيات العقارية لهذه الضريبة التي سبق أن تحدثنا عنها بالتفصيل في الفصل السابق.

ويبذر الكتان والقمح في نوفمبر بمجرد أن تنحسر مياه الفيضان، ويتم البذر مبكرا عن ذلك في الصعيد، حيث تكون مياه الفيضان على جانبي النهر أقل كثافة، ويزرع القطن في نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل، ويحصد في يولية وأغسطس، أما المحصولات الأخرى فتنضج بعد خمسة أشهر.

ويستخدم المصريون المحدثون، وعلى منوال أسلافهم، الرى في زراعة الأراضى، ولكن هذه الطريقة الماهرة التي مضى بها الأقدمون إلى أعلى درجة من الرقي، قد فقدت الكثير عند استخدام المحدثين لها. وفضلا عن ذلك فالمحراث تقريبا هو نفس المحراث الذي وجدناه مرسوما في الكهوف، أو على الأقل ثمة تشابه كبير بينه وبين المحراث الذي يستخدمه المزارعون في مصر اليوم، وهو بالغ البساطة، حيث إن الأراضي في كل مكان لا تبدى إلا مقاومة ضعيفة. ويلاحظ أيضا ذلك التشابه الكبير بين الطرق القديمة والطرق الحديثة في درس القمح، ومع ذلك فإنهم يستخدمون اليوم عددا أقل من الأبقار في درس القمح، وهي تقوم بفصل الحب في الوقت الذي تجر فيه النورج.

ومن المفيد بعد أن تحدثنا عن الأرض وعن زراعتها أن نقول شيئا عن هؤلاء الذين يفلحونها، وهؤلاء هم الفلاحون البؤساء الذين تكرر اسمهم كثيرا على صفحات هذا المؤلف، وهم لا يشبهون في شيء فلاحي أو مزارعي البلدان الأخرى، ولم يول الرحالة الذين عبروا مصر خلال القرن الأخير أي اهتمام بهذه الطبقة العاملة المضطهدة، ، وسوف تكون التفاصيل التي نقدمها هنا جديدة على أكبر عدد من القراء.

والفلاح المصرى هو أكثر الناس حياء، وطبيعته الخوافة هي بلا جدال نتيجة

طبيعية لحالة القهر التي حصره في داخلها سيدان لا سبيل إلى قهرهما: إذ إن متاعبه من ملاحقة البكوات والضباط لا تنتهى إلا لتبدأ مع العربان. فعندما يحصل هؤلاء على كفايتهم، يتعرض الفلاح لانتهابات وابتزازات جديدة من جانب البكوات والكشاف، تأتى لتسلبه ما قد يكون قد تبقى له، وهكذا يظل الفلاح المسكين بلا أي دعم أو سند، فريسة لنزوات كل هؤلاء الناس من راكبي الخيل، والمسلحين على الدوام بسلاح الحرب ، ولو كانوا في نزهة صغيرة. ويقدم الفلاح لهؤلاء الكثير من الأبقار والخراف ومكاييل الحبوب التي يجنيها، ثم يذهب ويئن من وطأة الجوع مع زوجته وأولاده، ومع ذلك فإن تعقل الفلاح واعتداله يسمحان له بتدبير ما هو لازم لمعيشته ومعيشة أسرته، وهو يستغل وقته، ويتلقى كأجر عددا متفقا عليه من مكاييل الذرة والحبوب، وفي كل مساء يجهز لنفسه خبزه ، وهو يطحن الحبوب بواسطة رحى ، وينضج الخبز على رماد ساخن، لأنه لا يمتلك فرنا على الإطلاق. واكى يحصل على البلح والبصل والزبد والبيض واللبن ، فإنه يستبدل ذلك مع فلاح أخر ببعض القمح والفول اللذين يتلقاهما من المالك. وهو قانع بهذا النمط من الحياة ، حيث إن الشقاء الذي اعتاده جعله يعيش في طور الفطرة، وهو يتناسى الماشية التي يسرقها منه البدو، كما ينسى الإتاوات المتزايدة التي يفرضها عليه طغاته. وعندما يدر العمل عائدا كبيرا ويحصل بالتالي على أجر أفضل يستطيع أن يوفر منه شيئًا، فإنه يشتري من جديد حمارا وبعض الخراف وأدوات زراعية ويعود إلى مسكنه الأول، ويرد الشيخ إليه الأراضي التي كان يفلحها من قبل.

وملابس الفلاحين عبارة عن قميص بسيط ، وهذا الملبس مشقوق من الرقبة حتى أسفل البطن، وليست له أكمام، وينزل حتى الركبتين، ويثبت بالجسم بواسطة حزام من الجلد، وهو من القطن ولونه أزرق، وبخلاف ذلك يغطون رأسهم بغطاء من اللباد الأحمر يسمى طربوشا . أما الفلاح الميسور بعض الشيء، فيغطى رأسه بعمامة تتكون من شال من قماش قطنى مخطط يلف حول الطربوش، وما عدا ذلك فإن أذرع الفلاحين وسيقانهم وأقدامهم عارية تماما، بل إن كثيرين منهم لايمتلكون

حتى القميص الذى تحدثنا عنه. ويكتفى هؤلاء بأن يثبتوا بحزامهم قطعة من القماش تلف حول وسطهم، ويرتدى الأغنياء منهم طربوشا وسروالا ومعطفا أسود اللون من الصوف فوق القميص، ويطلق على هذا المعطف اسم: بشت.

وعندما نعرف بؤس وهوان وتدهور حال الفلاحين، فإننا نستطيع أن نكون فكرة عما ستكون عليه ملامح وجوههم. فهل يمكن أن يكون لأناس كهؤلاء حكم عليهم بهذا التحقير وتلك العبودية، وبأن يظلوا على الدوام لعبة فى أيدى عدد كبير من السادة – هل يمكن أن يكون لهم نظرة صريحة جريئة، ووجه صاف بشوش، ولقاء حر مفتوح ؟. إن مظهر هؤلاء البؤساء ليعلن عن حيرتهم، والخوف يقرأ فى عيونهم، وهم يمشون بقلق، ورؤوسهم محنية إلى الأمام، وإذا ما ظن الفلاح عند لقائه شخصا ما، أن هذا الشخص يحوز ولو قدرا ضئيلا من الجاه أو الثروة، فإنه يقترب منه ويده مبسوطة ، كما لو كان ليستجدى حماية أو يطلب إحسانا.

يا له من تناقض يبعث على الإثارة بين وضعهم الذليل والمستجدى، وبين ملامح الخشونة والجد التي ترتسم على وجوههم التي تعطى لها لحيتهم الطويلة قدرا كبيرا من النبل! وشكلهم في عمومه جميل، وتتميز جباههم – برغم أن جزءا منها تغطيه العمامة – بالاتساع، ولوجنات خدودههم نتوء شديد الوضوح، وخط الأنف واضح بشدة ، أما الذقن فممشوقة، ويبدو الأمر وكأن ثمة رجالا قد منحتهم الطبيعة هذا الملمح الوقور، لكن عليهم أن يعانوا من كل عوامل القهر والجبن والإذلال. فكل ما فيهم يشهد ببؤس حالهم، فلست تراهم إلا باسطى الأيدى مكررين عبارة : فضة، فضة – أى أعطني بارة ، بارة واحدة. وقد لا يدرك الغريب الذي لا يعرف عادات البلاد – أن هؤلاء الذين يتسولون بهذا الإلحاح، يدفعون إيجار أراض عديدة يفلحونها، وأنهم يمتلكون ماشية وحميرا وخيولا، وأنهم يعولون عائلة كبيرة العدد، عن طريق زراعتهم الفاكهة والخضار، التي يعرفون كيف يعودون منها بالنفع عليهم وعلى أسرتهم وقت الحصاد.

وهكذا فسوف نقع فى خطأ بين إذا ما حكمنا على الحالة الحقيقية للفلاح استنادا إلى مظهره الخارجى، فهو لا يلجأ لهذا التسول المظهرى إلا ليخدع مضطهديه، فمن المهم بالنسبة له أن يظنه الناس بلا مورد رزق وبلا وسيلة للعيش، ذلك أنه يرتجف على الدوام خوفا من أن يرى نفسه وقد انتزع منه القليل الذى يملكه، لهذا فإنه يشهد العالم كله على فقره وعوزه، ويرتدى من الملابس ما ينسجم مع الانطباع الذى يريد أن يحدثه فى مشاهده، فهو داخل قميصه هذا عار كما ولدته أمه، ويقبل بنهم على أى طعام يقدم له، ويجمع قطع المدينى التى يحصل عليها بعناية فائقة فى طرف منديله، ويقاسى الأمرين حتى لا ينفق قطعة واحدة من نقوده إلا عند الضرورة الملحة، وباختصار فإنه لا يفوته شىء مطلقا يمكن أن يساهم فى إقناع الناس ببؤسه الشديد.

وعندما لا يكون الفلاح في حقله، فإنه يجلس القرفصاء أمام منزله. وحول كل القرى المصرية تشاهد آلاف الأكوام الطينية الناتجة عن الخرائب والهدم، وهذه الأطلال كثيرة في هذه البلدان ، أكثر منها في أي مكان آخر بسبب رداءة بناء الأكواخ، وكذلك رداءة الخامات المستخدمة في ذلك، فهي على الدوام من الطين أو من الطوب النيئ . وعندما يكون الفلاح بلا عمل، فإنه يصعد هذه الأكوام ، ويظل جالسا أكبر فترة من النهار، ويدخن الغليون، وينظر إلى الخلاء . وفي بعض الأحيان يقوم بغزل القطن أو الكتان ، بينما تعجن زوجته روث الماشية، لتشكل منها نوعا من الأقراص ، تجففها بلصقها على جدران كوخها ، وبهذه القاذورات يحصل الفلاح على وقوده ، وينضج خبزه وطعامه.

وقد يظن المرء وهو يلاحظ بلادة وخمول هؤلاء البؤساء الذين يعيشون وسط خطوب لا تنتهى، أنهم شبه محرومين من موهبة الفكر، ولكن، لعل من الأصوب أن نقول بأنه يبدو أن العناية الإلهية، بينما هي تهيئ للإنسان ملكاته الروحية والذهنية التي تنسجم مع الظروف التي وضعته فيها ، فإنها قد شاءت أن تقرن البلادة بالفقر، كما لو كان بغرض أن تخفى عنه الشقاء الذي قدر عليه أن يحيا فيه.

#### عن المرف

ينقسم العمال في مصرحسب حرفهم ، وليس ثمة قواعد لاحتراف الحرف، فالأب الذي يريد أن يعلم ولده حرفة يسلمه لمحل أو عند معلم، ويحمل الصبي معه وجبات ليمضى اليوم ثم يعود في المساء إلى بيت والده. وبمجرد أن يتعلم فإنه يحصل على أجر يزيد بزيادة مهارته.

وتنقسم الحرف المختلفة إلى طوائف لها رؤساء، ويشرف على معظمها وكيل الانكشارية (الكخيا المتولى) وهو رئيس الشرطة في القاهرة، وتخضع بعض هذه الطوائف لإشراف أغا العزبان والمحتسب، وللأخير حق الإشراف الخاص على المواد الغذائية. وثمة حرف لا ترتبط بأى من هؤلاء الرؤساء، وتشكل طوائف هامشية، مثل: الراقصات والراقصين على سبيل المثال، وعارفي المزامير، وباعة الحدايد، وعموما كل تجار الخردة.

ويرأس شيخ الحمامات ٢٤ شيخا من مختلف المهن ، مثل: صناع الخيام ، والجمالين ، ولاعبى العصا ، والمغنين ، ومنشدى الشوارع ، والحمارين . وهو يحكم في الخلافات الصغيرة التي تنشأ بين هذه الطبقة من الناس في موضوع حرفتهم، ويتوجه الناس إليه عند طلب عدد كبير من دواب النقل لغرض ما، ويحصل من أتباعه عددا من الضرائب الصغيرة، بعضها ثابت وبعضها طارئ. ولكى يحصل على هذا الامتياز فإنه يلزم بدفع إتاوات ثابتة لمختلف ضباط الأوجاقات، نقدا أو في شكل أشياء تدخل في تشكيل أثاث البيوت. ولا ينبغي أن نسى أن هذه الرسوم التي يحصلها الملتزمون أو مساعدوهم، إنما هي في الغالب رسوم استبدادية، مثل كل ما يحدث تبعا للعادات الإسلامية . ولكن شيخ الطائفة بالرغم من اتساع سلطته في زيادة الضرائب التي يفرضها، يلتزم مع ذلك بحدود الاعتدال حتى لا يفقد الاحترام العام، فيفقد بالتالي عمله وأمله في أن يشغل وظائف أخرى .

وإذا لم يكن لدى الصناع ما يشكون منه من شيخهم، وإذا رغبوا فى الاحتفاظ به، فإن الكخيا المتولى لا يستطيع فى نهاية العام أن يبدله، كما أنه ليس فى مقدور هذا الأخير زيادة مبلغ الالتزام الذى يحدد بشكل لا يقبل التغيير. وعندما لا يكون الصناع راضين عن شيخهم، يضطر الكخيا لتعيين شيخ آخر، ويطلب إلى الطائفة أن تحدد له شخصا بعينه، ويتم ذلك بطريق النداء، وبدون أية صيغة أخرى ، وبدون اللجوء إلى طريقة الاقتراع ، على الرغم من معرفة الاتراك لهذه الطريقة. وعندما يريد الكخيا أن يرغم الصناع على اختيار شيخ معين، بجتمع كل مديرى الحمامات ليعترضوا على هذا العنف غير المشروع.

وفي الفصل الأول من مؤلفنا هذا قدرنا عدد عمال اليومية بـ ١٥ ألفا في مدينة القاهرة، ويمكن تقسيم هذه الكتلة من الناس إلى ثلاث طبقات: الأولى: وهي أكثرهم بؤسا وتضم ١٠ ألاف شخص، وهؤلاء يستخدمون في أعمال ثانوية ، ولا يحصلون إلا على أجر بالغ التواضع يفي بالكاد لمعيشتهم، وهم يرتدون قميصا بسيطا أزرق اللون من الصوف ، ويحزم بحبل عند وسط الجسم، وتغطى رؤوسهم بلبدة بيضاء، أما مسكنهم فعبارة عن كوخ يكلفهم إيجاره الشهرى ١٠ بارات، وكل أثاثهم عبارة عن مزقة من الحصير ينامون عليها مع زوجاتهم وأولادهم، ويمكن العامل من هذه الطبقة أن يكسب حوالي ١٥ بارة في اليوم، وتشتغل زوجته (إذ ليست له إلا زوجة واحدة) بأعمال أخرى أقل كسبا، تدر عليها على الأكثر ٤-٥ ليست له إلا زوجة واحدة) بأعمال أخرى أقل كسبا، تدر عليها على الأكثر ٤-٥ بارات، ولا يأكل هؤلاء البؤساء اللحم على الإطلاق، وهم يشترون الخبز وشيئا من الحبوب المطبوخة والبيض. وينفق الرجل بعض نقوده في المقهي، ويدخن تبغا بالغ الرداءة، ويخدر نفسه بأكل القنب الأخضر المعد، فقد أصبح الخدر بالنسبة له شبه ضروري، وترتدي المرأة كذلك قميصا أزرق اللون، ويسير الأطفال عراة أو تغطيهم بعض الهلاهيل.

وتضم الطبقة الثانية حوالي ٣ آلاف عامل يومية، ظروفهم ليست أقل من ظروف الأولين مدعاة للشكوى، برغم أنهم ليسوا على نفس الدرجة من البؤس، وأجرهم ليس أكبر من أجر الأولين مع أنهم يعتبرون نوعا من وكلاء الأعمال، لكنهم يحصلون على بعض المكاسب البسيطة لا يحصل عليها الأولون، ومسكنهم أكثر راحة وأحسن تأثيثا، ويتكون رداؤهم الطويل من قميصين أو ثلاثة يرتدونها في بعض الأحيان الواحد فوق الآخر، وبخلاف ذلك فإن طريقتهم في الحياة هي نفس طريقة الأولين.

ويمكننا أن نضع في صفوف الطبقة الثالثة ٢٠٠٠ من العمال، وهم في حالة أكثر يسيرا من الأولين بقليل، ويعمل هؤلاء كرؤسياء ورش، ويسكنون في مبنى كبير. به دهالين عديدة تؤدى إلى مساكنهم، وهذه المبانى تشبه الأديرة، ويقطن كل عامل في حجرة، ويعد طعامه في مسكنه، وزوجته هي التي تقوم بهذا العمل، ويدفع ٣٠ مديني كإيجار شهري، ويمتلك حصيرة خشنة من ألياف الكتان، ويعض المخدات التي لها غطاء رديُّ ، بالإضافة إلى إناء للطبخ أو إناءين، مع أنية أخرى رخيصة الثمن . لكن ما يميزهم على وجه الخصوص أنهم يرتدون ملابس أكثر وأفخم: شال من الموسلين أوالصوف حول طربوش ليشكل عمامة، وملابسهم الداخلية من التيل، ويمتلك الواحد منهم دفية زيادة على الجلباب الطويل، وهذه الدفية عبارة عن معطف من الصوف الأسود، كما يرتدى ملاية ، وهي قطعة طويلة من قماش قطني بها مربعات بيضماء وزرقاء، وكل هذه الأشياء التي يعنى بتجديدها عندما تبلي يمكن أن تكلف العامل من ٩ - ٢٠ بوطاقة (خردة)، ومع ذلك فأجر هؤلاء العمال ليس أكبر بكثير من أجر الأولين، لكن ما يجعلهم يعيشون في بحبوحة أكثر، هو أنهم يعملون طيلة العام باعتبارهم أكثر شهرة وأكثر دراية . وترتدى زوجاتهم قميصا أسبود للزينة ، وقميصين أو ثلاثة لبقية الأيام . وهن يعملن في غسل ونسبج القطن ، ويعود عليهن هذا العمل بأجر متواضع . ويبلغ عدد الخدم العاملين بالقاهرة – كما سبق أن قلنا في الفقرة الخاصة بسكان هذه المدينة في الفصصل الأول – ثلاثة آلاف، ويمكن أن ننظر إليهم باعتبارهم يشكلون ثلاث طبقات متمايزة فيما بينها ، بسبب طبيعة أعمالهم ، وهم : السياس (السايس)، الفراشون (الفراش)، القواسون (القواس) .

وينام السايس بالقرب من الخيول التى يوكل إليه أمر العناية بها، ويكاد السايس لا يتقاضى أجرا، إذ لا يعطى إلا ١ - ٢ بارة فى اليوم، وكمية من الخبز تبلغ ٢/١ ارطل، لكنه يحصل على عدد لايحصى من المكاسب الصغيرة المحظورة، ويحصل فى معظم الأحيان على هدايا بمناسبة الأعياد (عيدية)، وباختصار فهو يعيش فى بحبوحة ، ومعظم هؤلاء الخدم لا يتزوجون، وهم نظفاء، وملابسهم حسنة، ويتميزون بمهارتهم فى معاملة الجياد، وهم متكبرون وقصون بطبعهم، وعنيدون، لكنهم لا ينساقون لغضبهم إلا فيما بينهم، وهم يبدون الكثير من الخضوع نحو أسيادهم .

ويمكن أن نشبه الفراش بالـ Valet de chambre عندنا، فهو الذي يعنى بالأثاث، وهو الذي يسهر على نظافة البيوت وعلى الإضاءة، وهو يقيم عند سيده، ولا يترك مسكنه إلا عند زواجه، ولكى يحصل على هذه المرتبة فإنه ينتظر حتى يصبح رئيسا للفراشين، وهو على الدوام حسن الملبس. وهذه الطبقة هي التي تساهم في إعداد ملذات سادتهم المنحطة، وهم يندفعون في القيام بهذه الخدمات لأبعد مما كان السادة يرغبون، وأجرهم ليس محددا، وإنما يتوقف على مشيئة السادة.

وعندما يصبح هؤلاء الخدم رؤساء، يصبح لهم منزل ، وأحيانا منزلان قليلا الاتساع ، تقيم في كل واحد منهما زوجة، وأثاثهم فاخرلحد ما، وتمتلك زوجاتهم بعض الحلي .

ويسير الشرقيون من ذوى المكانة أمامهم خدما، يسبقونهم سائرين على الأقدام ، وحاملين عصا لإبعاد الجمهور، وليهيئوا لسادتهم مكانا . ويسمى الخادم من هذا النوع: القواس، وهم ينقلون سيدهم في داخل المدينة وإلى القرى المجاورة، ويختار لهذا العمل فالحون ورجال من أبناء الريف ، لأن مظهرهم وقامتهم أكثر مهابة من مظهر وقامة سكان المدن . ولا يدفع للقواس أجر، ولا يحصل هو إلا على الخبن، لكنه يعوض هذا الغرم إلى حد كبير، على حساب الذين يحمل إليهم أوامر أو رسائل من طرف سيده ، وبخاصة إذا ما كان لسيده نفوذ كبير . وليس ثمة أي نوع من المغارم أو الإتاوات إلا ويحصلها لحسابه ، والقواس عند الكبار هو الذي يقوم لحسابهم بأرتكاب أحداث السلب والانتقام، وهو الذي يهوى بعصاه على من يريد سيده أن يعاقبه أو يهينه ، كما أنه الذي ينزل الشخص الذي يخضع لهذه الإهانة من فوق ظهر حصانه . وكل هؤلاء الخدم على وجه التقريب متزوجون ، وترتدى زوجاتهم مثلما ترتدى زوجة حرفى ميسور، وملابسهم على الدوام من قماش خشن من الصوف الأسود، وهم يرتدون شالا من الصوف أو ملاية تتدلى على كتفهم، ويغطون رؤوسهم بلبدة بيضاء، ثم بطربوش أحمر، وهم يحرصون على أن يضعوا بينهما كثيرا من الورق وقطعا من أقمشة رديئة لتمتص ضربات العصا التي تنهال عليهم عادة من ساداتهم، ويسمى رئيس هذه الطائفة من الخدم: مقدم، ويفرض هؤلاء الرؤساء عددا كبيرا من الإتاوات ويغتنون بسرعة.

أما السقاء في نحو ما رسل الحريم، وينتهى بهم الأمر بأن يكونوا ثروات كبيرة، والنساء هن اللائي يخترنهم ويتبادلنهم فيما بينهن . ويتمتع هؤلاء الخدم عامة بحظ أوفر من الآخرين، ويوليهم أرباب البيوت أكبر قدر من الرعاية، وتبسط النساء عليهم حمايتهن، ويحرصن على راحتهم، ويمكن أن يكون لهذا التكريم أسباب عديدة، فالنساء – وهن بطبعهن رقيقات وشفوقات – لا يمكن أن يسلكن هذا المسلك إلا ربما بدافع من شفقة حميدة، وربما بسبب من تصنع الدافع الإنساني، ومع ذلك فيحتمل أن تكون ثمة نواحي ضعف خفية هي التي تحدو بهن إلى إكرام رجال يكن لهم قدرا من العاطفة .

وفيما عدا ذلك، فإن الخدم في مصر يلقون معاملة طيبة على وجه العموم، وإذا ما نحينا بعض المحن البسيطة، وبعض العقوبات التي قد تكون قاسية بعض الشي في بعض الأحيان، والتي يوقعها عليهم السادة بسبب تقلب أهوائهم، أو بسبب نفاد صبرهم، فليس ثمة في حياة هؤلاء الخدم ما يمكنهم أن يشكوا منه، فالسادة يواونهم الكثير من العطف، بل ويرى السادة في معظم الأحيان يتخذون جانب خدمهم بحماسة فريدة، سواء كانوا مخطئين أو كانوا على صواب، وسواء كان الأمر بدافع من العطف عليهم أو بدافع من كبريائهم وكرامتهم هم . وتذكر كثير من الأمثلة على بكوات تشاجروا بغضب فيما بينهم بسبب مشاحنات خدمهم .

وطابع هؤلاء الخدم عادة سئ مرذول، والذين يتوصلون منهم إلى الحصول على نوع من الثراء يصبحون وقحين متعاظمين، وهم وشاة غدارون ومخاتلون ماكرون، وويل لمن لا حماية لهم أو جاه حين يتعاملون معهم! إنهم أكثر غلظة وقسوة من المماليك الذين يخدمونهم. والفراش والسبايس والمقدم والسبقاء مرتبطون بسادتهم، وهم راضون عن حظوظهم ولا يكادون يغيرون سيدهم. وهؤلاء السادة يعاملون خدمهم برقة في غالب الأحيان كما سبق القول، وهم يعنون بأبناء هؤلاء الذين يولدون في كنفهم، لأن المصريين جميعا مولعون بالغلمان ويتبادلونهم فيما بينهم. وتستقبل هذه الهدايا بسرور بالغ، فلماذا إذن والأمر كذلك، لا تكون بقية الأمور متسقة مع هذه الميول الطبيعية، والملذات البريئة الظاهرة ؟.



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الملاحق

| onverted by Hir Combine - (no : | stamps are applied by registered version |
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |
|                                 |                                          |

#### نبذة عن المغل الذي يقام عند مولد الأطفال

سنقدم هنا مذكرة طبعت بالفعل في القاهرة، وتعطى فكرة دقيقة عن العادات التي تتم عند مولد الأطفال الذكور . ويعجب المرء من أن الأب لا يدخل مطلقا وبأية طريقة ضمن إطار هذا الحفل الشيق .

فى اليوم السابع لمولد الطفل تجمع الوالدة صديقاتها ، وتمضى اليوم كله فى الهو معهن .

وتنقضى الفترة بين الوجبتين في غناء ورقص تقوم بهما العوالم، وبعد الغداء يتم حفل تعميد الطفل الجديد، ويطلق على هذا الحفل اسم: السبوع. وهو عبارة عن نزهة في كل حجرات مسكن الحريم، وتمشى واحدة من الخادمات الرئيسيات على رأس الاحتفال حاملة صينية من النحاس، وضع فوقها وبشكل دائرى عدد من الشموع يعادل عدد النساء اللاتي يشاركن في هذا الاحتفال، وهذه الشموع مضاءة وألوانها متعددة. وتسير بعدها القابلة الموكلة بالطفل وعلى جانبيها خادمتان، تحمل صغراهما موقدا من النحاس الأصفر، وتحمل الأخرى طبقا يحتوى على حبوب شعير وقمح وعدس وفول وأرز وملح بحرى وبخور، أي سبعة أصناف بعدد الأيام التي انقضت منذ مولد الطفل.

وتمشى الأم بعد ذلك تحيط بها العوالم وأقرب صديقاتها إليها، وتشكل الزوجات الأخريات آخر مجموعة في الموكب. وفي أثناء السير تعزف موسيقي صاخبة للغاية، وفي كل مرة يدخل فيها الموكب حجرة من حجرات الحريم، تأخذ القابلة حفنة من الحبوب والبخور بيمناها وترمى بجزء منه في الحجرة، ويرد عليها بزغاريد طويلة جدا، ويصبح إيقاع الموسيقي أسرع وأكثر صخبا، وتحاول النساء السير فوق الحب المنتشر في كل مكان.

وعند العودة إلى حجرة الحريم الرئيسية، توضع صينية الشموع على كرسى بدون مسند، موضوع وسط الحجرة، وتأتى كل واحدة من المشتركات لتضع قبضة من البارات، وترتمى الفتيات الصغيرات والخادمات على الشموع ليتنازعن عليها، وبعد ذلك تحمل القابلة الصينية، وتحصى دخلها من النقود التي تجدها فيها، والتي ألقيت هناك من أجلها .

وينتهى الحفل بزيارة للطفل، وتزين رأسه بقطع من النقود الذهبية التى تقدم له كهدية، أو توضع في مناديل غالية تحت رأسه

۲

### جعل الصريين والنوبيين بغصوص رسم الصور الإنسانية

سبق أن تحدثنا عن قلة معرفة المصريين المحدثين بكل ما يتصل بالفنون المجميلة، ولكن يتبقى علينا أن نقول كلمة عن أى حد يبلغ عمق هذا الجهل فى موضوع الرسم والتصوير نتيجة للمعتقدات التى تصاحب الدين الإسلامى، إذ سوف يوضح ذلك كثير من الأحداث التى وقعت أمام أعيننا، أكثر مما توضحه الأفكار أو الآراء التى يمكن أن نقدمها .

كان الأستاذ ريجو Rigo الرسام وعضو المجمع العلمى المصرى، قد بدأ سلسلة من الدراسات حول مسلام السكان . وقد كان وصول قافلة النوبة إلى القاهرة عام ١٧٩٩ فرصة طيبة بالنسبة له، ينبغى الإمساك بها، وكان قائد القافلة عبد الكريم على وجه الخصوص يلفت النظر بقوة الملامح النوبية المرتسمة على وجهه . ونجح الأستاذ ريجو في أن يجذبه إليه بإغراء النقود . وبعد مفاوضات طويلة - كثيرا ما انقطعت - جاء عبد الكريم إلى المرسم في حراسة ١٠ - ١٧ شخصا من مواطنيه، مع كل الاحتياطات التي يمكن أن يقوم بها رجل مقتنع بأنه

مستدرج إلى كمين . ومع ذلك فلقد أمكن طمأنته في النهاية وإقناعه بصرف حراسه، وبدأ الأستاذ ريجو في عمل صورة له بالحجم الطبيعي، وبدأ النوبي في أول الأمر مسرورا بالخطوط الأولية في الرسم، وكان يشير بأصبعه إلى أجزاء الرسم، وإلى الأجزاء التي تقابلها في وجهه وهويقول: طيب . طيب . ولكن عندما بدأ الفنان يضع الألوان على الصورة، كان التأثير مختلفا تماما، فلم يكد عبد الكريم يلقى عليها نظرة حتى تراجع وهو يصرخ صرخات مرعبة ، وكان من المستحيل تهدئته، وما أن فتح باب المرسم، حتى أطلق لساقيه العنان، وصاح في الشارع بأنه قادم من بيت نزعوا فيه رأسه ونصف جسده .

وبعد ذلك بعدة أيام ، جاء ريجو إلى المرسم بنوبى آخر، يعمل بوابا لأحد بيوت المعهد، فلم يكن أقل من مواطنه شعورا بالرعب عند رؤيته للرسوم، وجرى يقص على كل جيرانه، بأنه شاهد عند رجل فرنسى عددا هائلا من الروس والأطراف المقطوعة، فسخر إخوانه منه، وتجمع عشرة منهم ليتأكدوا من صحة الواقعة، ولكن لم يكن ثمة واحد من بينهم لم يتملكه الفزع عند دخول المرسم، وام يشأ واحد منهم أن يبقى في المرسم لحظة واحدة .

وقد رسم الأستاذ ريجوسيدة من نفس هذه البلاد جاءت إلى القاهرة مع عبد الكريم ، وكان على الرسام أن يرغمها حتى تقتنع بأن تدع نفسها تُرسم، وما أن انتهى الفنان من رسم الرأس والذراعين حتى قالت له : «لماذا تأخذ رأسى؟ ولماذا تنزع عنى ذراعى ؟» . وبدا أنها مقتنعة بأن كل أجزاء جسمها التى انتقلت صورتها إلى اللوحة، سوف تذبل .

ويعتقد المسيحيون من أهل البلاد أن كل الرسوم تمثل قديسين، وكان يوجد في هذا المرسم لوحة لفرنسي، كان الأقباط يخرون أمامها ساجدين عند دخولهم المرسم، كما كانوا يقبلونها في خشوع شديد (۱).

Le Courrier d'Egypte, an 25

<sup>(</sup>١) انظر:

#### نن الأناعى أو سمرة الثمابين

أعتقد أن علينا – قبل أن ننهى هذا المؤلف – أن نتحدث عن هؤلاء الرجال غير العاديين ، الذين يحترفون اكتشاف الثعابين وتطهير المنازل منها . وعلى الرغم مما هو واضح في عملهم هذا من دجل وشعوذة، وعلى الرغم من أننا نقر مقدما أن قليلا من القراء فقط هم الذين سيولون الثقة بهذه المعجزات المزعومة، فإنه مما لا مندوحة لنا عنه أن ندخل في تفاصيل حول هذا الموضوع . ونحن نعترف – دون أن يعنى ذلك بساطة مفاهيمنا، أو أننا من بين أولئك الذين يسهل إقناعهم – بأننا كنا بأنفسنا شهودا على بعض الوقائع بالغة الغرابة ، لدرجة أننا لا نستطيع أن ندخل فن الأفاعي ضمن إطار الأمور المتوهمة والخيالية، بل إن واحدا مثل بروسبير ألبان Prospére Alpin ذلك الطبيب ذائع الصيت – ولا يمكن أن نصفه بأنه واحد ممن يعتقدون في الخرافات – قد نقل إلينا أنه رأى رجالا يتعاملون دون أن يصيبهم أدنى أذي، مع الزواحف السامة والعقارب .

وقبله عرف سترابون Strabon الحواة الذين كان المصريون القدماء ينظرون إليهم، على اعتبار أن لديهم موهبة سحر الثعابين، وكل ما نقله إلينا المؤلف بخصوص هؤلاء الحواة يتجدد هذه الأيام.

أثناء وجود الجيش الفرنسى في مصر، أراد عديد من الأطباء المهرة أن يتأكدوا بأنفسهم من حقيقة تلك الثقة التي يوليها الرحالة لهؤلاء السحرة . وكان من السبهل عليهم في البداية أن يعترفوا بشعوذة البعض، على الأقل فيمايتعلق بتلك الممارسات الغريبة التي يستغلون بها بساطة مفهوم جمهور جاهل أبشع استغلال. فلكي يدخل هؤلاء المشعوذون شخصا ما في رفقتهم، ولكي يجعلوه في مأمن من لدغات الثعابين، فإنهم يقومون بصب بعض الماء في إناء، ثم يضيفون إليه الزيت والسكر، ويحاولون عمل مزيج من هذا الخليط، وبعد تلاوة بعض الأدعيات يبصقون

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

فى الإناء، ويأمرونه بشرب هذه الجرعة المنفرة، وبعد ذلك يعلقون فى أذنيه ثعبانين كبيرين من أسنانهما، ويظل الثعبانان متدليين هكذا لمدة ربع ساعة، وبعد انتهاء العملية، يخرج هذا «المأذون» من كيسه ثمن الخدمة الجليلة التى أسديت إليه، وينسحب، وهو شديد الاقتناع بأن ليس عليه أن يخشى بعد اليوم من لدغات الثعابين.

ولعل هذا الاقتناع الذي حصمل عليه هذا «المأذون» ، والذي جعل منه المشعوذون اقتناعا تاما بمثل هذه العملية الشائعة، هو الفائدة الوحيدة التي جناها هذا الرجل، إذ إننا في الواقع نستطيع بسهولة أن نتجاسر على الأشباء التي تقل خشيتنا لها، وهذه الثعابين تشبه نوعا من الحيوانات لا يصبح ضبارا، إلا عندما تظن أن من يقترب منها – بسبب اضطرابه غير الواثق وتردده – بريد إيذاءها. إننا مضطرون للتفكير على هذا النحو، على الأقل حتى يمكننا أن نفسر النتائج الغريبة لهذا التلقين الغريب لهؤلاء السحرة، إذ كيف يستطيع هؤلاء الناس أن يحملوا في ملابسهم، بل وعلى صدورهم، زواحف من كل نوع يلتقطونها بالصدفة، دون أن تقع لهم أحداث مؤلمة ؟ كيف يمكنهم أن يضعوا - دون أن يصيبهم أدنى أذى - عقارب حية تحت عمامتهم الحمراء التي تغطى روسهم الحليقة ؟ . لقد ظننا في البداية أنهم كانوا ينزعون أسنان الثعابين أو فكي العقارب، لكن واحدا من زملائنا مر بتجربة تثبت العكس . فقد أراد ذات يوم أن يتأكد من الحقيقة، ونقل شكوكه هذه إلى واحد من هؤلاء الرفاعية، فما كان من الأخير إلا أن تناول أصبعه على الفور، ودسها في فم الثعبان الذي يمسك به بين أصابعه، وأخذ زميلنا بفعل المفاجأة، وشعر بأسنان الثعبان الدقيقة والناعمة للغاية . صحيح أن كل هذا يمكن تفسيره، إذا ما تبنينا رأى بوكوك Pocoke : فهذا العالم الرحالة كان يزعم أن ليس ثمة ثعابين سامة في مصر ، ولكن هل تأكدت صحة مثل هذا الزعم؟ وهل ا الأفعى العادية، أو الأفعى ذات القرون، وهي المعروفة بخطورتها هي أوربا، تكون أقل خطورة منها في أفريقيا ؟ وهكذا فلا يمكن أن يكون زعمه صحيحا، وفضلا عن ذلك، فقد حدثت تحت ناظرنا أمور برهنت على عكس هذا الرأى .

يبقى علينا أن نتحدث عن فن استدعاء الثعبان من شقه، وهو أمر أكثر مثارا للدهشة، بل إنه يشبه المعجزة . وقد واتتنا هذه الفرصة لنرى هذا المشهد الفريد لأول مرة في طهطا بالصعيد عند آباء الدعوة . كان ثمة رجل يمر بالشارع وثمة سلة تتدلى من ذراعه، ويعلن بصوت عال أنه يطهر البيوت من الثعابين التي يمكن أن تحتويها ، وأردنا أن نضع نداء الرجل موضع الاختبار، في الدير نفسه، بالرغم من تعليمات رجال الدين، الذين يُعلِّمون تلاميذهم ألا يكونوا على استعداد مطلقا لتقبل مثل هذه الأفكار . ومع ذلك فقد كان ثمة واحد من الآباء أقل تشددا من إخوانه، وحبد فكرتنا، واستدعى الرجل الذي نحن بصدد الحديث عنه إلى فناء صغير من أفنية الدير ، وكانت سلته تحتوى على ثعابين كبيرة ومن أنواع مختلفة، قال إنه أخرجها من البيوت المجاورة التي دعي إليها . وسألناه ما ان كان ثمة زواحف بالدير، وما ان كان بمقدوره أن يخرجها، عندئذ شكل قسمات وجهه، وجهد لكي يضفي على وجهه مسحة من الغموض، وجال ببصره في كل الأماكن المحيطة به، وكانت كل إشاراته توحى بالجدية والخطورة، وكان يتخذ هيئة الرجل الملهم، ثم أوقف بصيره في النهاية على حجرة معتمة للغاية وهو يتشمم الهواء، كما أو كان بإمكانه أن يستدل على وجود الثعابين عن طريق الشم، ثم أجاب بأنه لا توجد زواحف إلا في هذه الحجرة ، وفتح باب الحجرة وتقدم بخطى بطيئة ، حاملا في يده عصبي صغيرة ، وكان يغمغم بكلمات بنغمة خاصبة ويصوت خفيض، ولم يفهم رجال الدين من كلماته إلا كلمة ؛ السالم عليكم، وبعد هذا النوع من «التعزيم» الذي استغرق خمس دقائق على الأكثر، وضع إحدى قدميه في الحجرة، ويصق على الأرض، وانحنى، ثم نهض على الفور، وقدم إلينا ثعبانا يبلغ طوله أربعة أقدام، وكان يمسك به من ذيله، ويسنده بعصاه . ولم يكن هذا كل شيئ ، فقد قام بهذه الطقوس مرتين وأحضر ثعبانين آخرين من حجم صغير، وضعهما مع الثعبان الكبير في السلة . ومسرفنا الرجل، ودفعنا له ثمن المشهد الذي قدمه لنا . ونحن نعترف - برغم قلة ميلنا إلى تصديق ما حدث - بأن الخداع كان كاملا، وأننا منذ ذلك الوقت، أصبحنا أكثر ميلا للاعتقاد في وجود السحرة الذين عقدوا صلات مع الشيطان، حسب أفكار الأقباط الدينية.

ولعل من المكن الاعتقاد بأن هذه العملية ليست سوى حيلة من حيل السحرة أو الحواة – وهو ما اعتقده كثيرون – لكننا كنا قد اتخذنا كل الاحتياطات الممكنة، التى لا يمكن معها خداعنا، بل ويمكننا أن نؤكد بأن الحاوى لا يخبئ مطلقا ثعابين في ملابسه . وفضلا عن ذلك فقد أرغم البعض منا – كى نبدد كل شك – هؤلاء الرجال على أن يتجردوا من ملابسهم، ومع ذلك فقد حازوا نفس النجاح في عملهم، ونستطيع أن يتجردوا من ملابسهم، ومع ذلك ألدرجة لايمكن معها أن نتهم بعدم الكفاءة . لكن ذلك يعنى أن نتوقف طويلا حول هذا الأمر، ومع ذلك، فلكي نفسر بطريقة صحيحة وموضوعية وقائع خارجة عن المألوف مثل تلك الوقائع، فنحن نعتقد أن بالإمكان الافتراض بأن الحواة المصريين لديهم القدرة على أن يعطوا لأصواتهم نغمة قادرة على جذب الثعابين، بنفس الطريقة التي يستطيع بها الصياد أن ينغم صوته لكي يخدع فريسته التي يجذبها إلى شباكه . ويؤكد المستاذ دي لاسبيد علي طول لاحدوا كم في كتابه Histoire naturelle أن الثعابين عامة، تفرز رائحة قوية، وأن بعض الناس يفرزون بالمثل رائحة مسكية . ويذكر واقعة تؤيد ما ذهب إليه، يمكن أن نستنتج منها أن الرائحة تضدم الرفاعية عند اكتشاف ما ذهب إليه، يمكن أن نستنتج منها أن الرائحة تضدم الرفاعية عند اكتشاف الزواحف، بنفس القدر الذي يخدمهم صوتهم .

ويبدو أن هؤلاء الناس قد عرفوا تأثير اللعاب على هذه الحيوانات الخطرة، وكل العمليات التى يتبعونها توضح ذلك بجلاء، وتتفق كثيرا مع رأى جاليان Galien الذى يدعى أن اللعاب سام بالنسبة للعقارب والثعابين، وقد شاهدنا كثيرا من العلامات التى تدعم ما ذهب إليه هذا الطبيب العالم. فالواحد من هؤلاء الحواة، يعرض أمام الناس ثعبانا ضخما، ويظل يهيجه حتى يوشك الحيوان أن يعضمه، وعندئذ يبصق في فمه فيتوقف غضب الثعبان على الفور، بل يظل بلا حراك تقريبا. وهذه التجارب التى تتكرر مرات كثيرة، وبنفس النجاح، لا تسمح

مطلقا بإثارة الشك حول مفعول اللعاب، إن لم يكن كسم للثعبان، فعلى الأقل كمخدر، وقد اتبع بعض أطباء الجيش نفس هذه الطرق مع العقارب، فحصلوا على نفس النتائج.

وأشهر الثعابين المصرية على الإطلاق هو بلا جدال ثعبان الصعيد، الذي يعرف باسم الشيخ هريدي . وقد تحدث كل من نوردن Norden ويروس وسافاري Savary عن هذا الثعبان الشهير، الذي رفعتِه سذاجة العامة واحتيال المشايخ المسلمين إلى مرتبة ولى من الدرجة الثانية. ويمكن أن نرجع هذا التقديس غير المألوف، إلى أزمنة ضاربة في القدم، حيث كانت شعوب مصر - كمايقول هيرودت واليان Elien - تولى للثعبان بشكل خاص، قدرا كبيرا من التقديس، فكانوا يتخذون منه رمزا الخصوية . وقدتحدث دويوى Dupuis عن تلك العبادات العالمية التي اتخذت الثعبان موضوعا لها ، وعن الدور الذي لعبته الثعابين في كل الرمون العالمية التي أدت إلى نشأة العبادات المختلفة . لكن ما سوف يدهش عددا كبيرا من القراء بلا جدال ، هو أن يظل الثعبان هريدي، يلقى في مصر، وتحت سيادة المبادئ الإسلامية، نفس المكانة التي كانت له في الماضي عند عبدة إيزيس وأونوريس، رمز الخصوبة، وأنه لا يختلف في شئ ، لا في الشكل ولا في الطبيعة، عما وصفه اليان . وقد أخطأ هيرودت عندما خلط بين هذا الثعبان ، وبين الحية ذات القرون. وتأتى النساء العقيمات لزيارة الأماكن التي كانت مخصصة له، لكي يحصلن بفعل القرابين والأضحيات على نهاية لعقمهن ، كما تذهب إليه الفتيات ليسررن إليه برغباتهن في أن يصبحن عما قريب زوجات وأمهات . وسوف نلزم الصيمت عن كل الحدع المقرزة للمشرفين على مزار هذا الثعبان - الإله، وكذلك عن المشاهد الشهوانية، التي هي نتيجة طبيعية لعبادة غريبة، بعيدة عن العقل لهذه الدرجة، ويكفينا أن نقول بأن النساء بعد أن يذبحن أضحية عند باب المزار، يصعدن عند دخول الليل إلى قمة سلم يبلغ عدد سلماته ١٠ - ١٧سلمة، وما أن يحل الظلام، حتى ينزلقن بطريقة غامضة إلى داخل المزار ليقضين بقبة اللبل مع شيخ . ومن نافلة القول، أن نذكر أن هؤلاء السيدات ينجحن في معظم الأحيان في تحقيق الهدف الذي قمن بهذه الزيارة من أجله .

ويحكى عن أصل اسم الشيخ هريدى ، أن شيخا بهذا الاسم كان معروفا بفضائله، قد ظهر من جديد - بعد موته - في صورة ثعبان. وهذه الخرافة التي يجد شيوخ البلاد مصلحتهم في نشرها وتدعيمها، أصبحت طعما يسهل بلعه، وتلك هي نشأة كل الخرافات (۱).

<sup>(</sup>١) في نهاية هذا المؤلف علينا أن نبدى عرفاننا إلى الأستاذ فورييه Fourier السكرتير الدائم المعهد العلمي المصرى، للمجاملة التي أبداها نحونا، عندما أمدنا بمذكراته عن مصر، والتي كانت مصدرا لكثير من أدق الافكار . وكان مركز القومسيير الفرنسي عند ديوان القاهرة – وهو المنصب الذي كان يشغله أثناء الحملة – قد جعله على صلة يومية بكبار المشايخ ورجال الشريعة ، وأكثر أهل البلاد تنورا ونفوذا . كما أن المخطوطات التي تركها المرحوم الأستاذ جلوتييه على عضو المعهد المصرى ، قسم الاقتصاد السياسي – لم تكن بأقل نفعا لنا، فقد استطاع جلوتييه – بوصفه مديرا المالية – أن يحصل على كل المعلومات الدقيقة . كما لا ينبغي أن نلزم الصمت إزاء الافضال التي ندين بها للأستاذ جومار Jomard ، عضو المعهد، بخصوص كل المعلومات القيمة التي قدمها لنا، والمناية الخاصة التي أيداها بمراجعته هذا المؤلف .

كما أننى فى النهاية، أتقدم بخالص شكرى، إلى السادة : بارسيفال جرانميزون Parseval كما أننى فى النهاية، Rouyer ، وبوديه Boudet ، ودالماس Dalmas ، الذين زودونى – بالمثل – بالمثل – بالمثل – بالمثل الهامة التي جمعوها في ظروف مواتية .

كما أن الرحالة المدقق نيبور Niebuhr ، قد قدم ملاحظة بالغة الإثارة عن الرياضة والألعاب عند المصريين، وعن ملابسهم، وعندما حانت لنا فرصة مراجعة دقة هذه الملاحظات، أخذنا عنه الكثير وأدخلناه في دراستنا هذه .

.

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الكتاب الثاني

دراسات تكمينية



## مذكرة مقدمة من السيو بانكوك إلى سيمون وزير الداخلية بفصوص إعادة طبع كتاب ،وصف مصر، (\*)

كانت مصر موضوعا لعدد ضخم من المؤلفات، كما وصفت من قبل مرات كثيرة، لكن أحدا لم يتمكن، حتى وقت قريب، من الحصول على معرفة تامة ودقيقة عن هذه المنطقة من العالم. كان ذلك في الحقيقة يتطلب حدثا غير عادى، وظروفا مواتية لا يستطيع أن يهيئها إلا جيش منتصر، حتى تتهيأ الوسائل اللازمة لدراسة مصر بالعناية التي تليق بها . لقد كانت هذه البلاد، التي زارها أشهر فلاسفة الزمن القديم ، هي النبع الذي اغترف منه الإغريق، بل الرومان كذلك، مبادئ القوانين والعلوم والفنون، ولم يك مسموحا للأجانب في عهد الإغريق والرومان أن يتوغلوا في هذه البلاد حتى يبلغوا معابدها، ولم تعد هذه المنشآت فيما بعد – بعد أن حاق بها الإهمال بفعل الثورات الدينية والسياسية المتوالية – أكثر منالا بالنسبة للرحالة الأوربيين منذ أن استقرت الديانة المحمدية هناك.

أما أن توصف وترسم الصروح القديمة التي يمكن القول بأنها كانت تغطى أرض مصر، وأن تجمع وتفحص كل منتجاتها الطبيعية، وأن توضع خرائط دقيقة ومفصلة عن هذه البلاد، وأن تجمع الشظايا القديمة (من آثارها)، وأن تدرس الأرض والطقس والجغرافية الطبيعية، وأخيرا أن يلم الناس بكل ما يتصل بتاريخ المجتمع، وتاريخ العلوم والفنون – فلقد كانت تلك هي غاية هذه المهمة التي تطلبت إسهام عدد كبير من الدارسين، كانت تحركهم جميعا نفس الغايات. وهذا العمل الذي ننشر منه اليوم طبعته الثانية ، هو الثمرة المشتركة لجهودهم.

<sup>(</sup>ا المترجم) ، نشرت هذه المذكرة بدون أي عنوان ، ( المترجم) ،

وما أن عاد إلى أرض الوطن هؤلاء العلماء والرياضيون والفلكيون والمهندسون وعلماء الطبيعة والمستشرقون ورجال الأدب، والمعماريون والرسامون، بعد أن تعرضوا - خلال مايقرب من أربع سنوات - لكل أخطار هذه الحملة العسكرية الخالدة، وهم السادة :برتوليه Berthollet، مونج Monge، كونتيه Conté ، كوستان Costaz، ديليل Delile، ديچينيت Desgenettes، ديفلسه Devilliers، فورييه Fourier، چيرار Girard، جولوا Jollois ، لانكريه Lancret، جومار (۱) Jomard، أندريوسى Andréossy، بلزاك Balzac، بليتست Belleteste، ببرتر Bertre، بودیه Boudet، کریستی Caristie ، کاست Boudet ، سپیل Bertre شابرول de Chabrol ، كورابوف Coraboeuf ، دى كورانسيه de Corancez كوردىيه Coutelle ، كوتل Coutelle ، دى لابورت de laporte ، ديكوتيل دى بوا ايميه Dubois-Aymé ، دوشانوي Duchanoy ، دوترتر Dutertre ، فافييه Favier ، فاى Faye ، فيف Fève، جراتيان لوبير Gratien - Lepère، جيوفروى Geoffroy، جاكوتان Jacotin، جوبير Jaubert، لارى Larrey ، ليسيسن Lecesne، لوجنتي Legentil ، لنوار Lenoir ، لوبير الأكبر Lepèr ainé ، لوبير المهندس المعماري Lepère architecte ، مالو Malus ، مارسيل Marcel ، مارتان Martin، نورى Norry، نويه Nouet، بروتان Protain، رافينو Raffeneau، ريج Raige، ريدوتيه Redouté، روييه Rouyer ، سان جيني Saint-Genis، صامويل برنارد Samuel Bernard، سافييني Savigny، فيار Viard، فيوتو Villoteau، فانسان Vincent - ما أن عاد هؤلاء إلى أرض الوطن حتى أنفقوا سبعة عشر عاما في إعداد وتصنيف المواد التي كانت قد تجمعت لديهم .. وإننا لنأسف لأننا لم نتمكن من أن نذكر هذا أسماء كل أولئك الذين سقطوا ضحية لحبهم للتضحية أو سقطوا يفعل الحرب أو الطقس،

<sup>(</sup>١) كل هؤلاء أعضاء فى اللجنة التنفيذية التى كان يرأسها المسيو برتوليه والتى يتولى سكرتاريتها جولوا، أما المسيو جومار قوميسيير الحكومة، فقد تولى إدارة وتنسيق العمل منذ وفاة المسيو لانكريه. وقد توفى عشرة من الباقين منذ عودتهم (من مصر حتى الآن).

لقد حشدت فرنسا كل جهودها لفتح هذه البلاد، ولقد وظفت كذلك كل جهود الفنون من أجل وصفها، ولقد أكب عدد كبير من الخطاطين والرسامين ورجال الطباعة المهرة والميكانيكيين، وما يقرب من أربعمائة من الحفارين .. عملوا جميعا بمثابرة تدعو للإعجاب في إقامة هذا الصرح (وصف مصر) ، الذي يجمع ما بين مجد فرنسا الحديثة وكل ذكريات مصر القديمة . إن هذا العمل المخصص لوصف الكثير من روائع المنجزات العملاقة، هو نفسه إنجاز عملاق في مجالات الآداب والفنون والعلوم، ولقد تجاوز هذا الإنجاز العظيم الحدود المألوفة حتى الآن بالنسبة للمجموعات المحفورة (اللوحات) . فقد كان يلزم الورق قوالب وأشكال (فورمات) لم يسبق استعمالها، بل لقد تطلب الأمر أن نعثر لها حتى على اسم جديد . إن مصانع أوربا لم تصنع حتى اليوم أوراقا بهذا الحجم أو على هذه الدرجة من الجمال، بل لقد اصطنعت وسائل جيدة لتطوير فن النحت أسرعت بتقدمه، كما أثرى فن الطباعة بطرق مستحدثة طورته .

وفى النهاية، وبعد الكثير من العناء والمثابرة، وبعد مجهودات من كل نوع شغلت أو نالت عناية أكثر من ألفى شخص كل عام فى فرنسا، وبعد أن أسهمت العديد من الفنون الهامة بالكثير، وبعد أن نفذت – بعناية ومثابرة – خطة لم يتناولها أى تغيير، بعد ذلك كله أتمت لجنة مصر Commission d'Egypte هذا المؤلف الضخم، الذي لا يمكن أن نجد ما يضارعه فى حوليات العلوم .

لقد كان بوسعنا أن نطلق عليه اسم «موسوعة مصر»، فهو يعرف بها تاريخا ومنشآت ومنتجات، وليس ثمة بلد يحوز وصفا بهذه الدرجة من التمام والكمال في كل مناطقه، وليس هناك من سبيل في أن نأمل أن تتوفر على الإطلاق مثل هذه الظروف المتآلفة والإرادة القادرة على إنتاج سلسلة مماثلة من الإنجازات ، أو أن تقيم مثل هذا الصرح. إن فرنسا لتستحق - دون جدال - أن تكون موضوعا لوصف يتم بنفس هذا النسق .

ولقد أثار هذا العمل إعجاب كل أوربا، لكن هذا الإعجاب كان بالأحرى ناتجا عن عواطف ود ارتبطت به، أكثر منه ناتجا عن معرفة حقيقية بمحتوياته. فلقد ظل شأنه شأن آلهة مصر، حبيسا داخل محراب الفنون، ولقد كان هذا العمل جديرا بالأمة التى أنجبت المقاتلين والعلماء والفنانين الذين ندين لهم بهذا العمل، كما كان جديرا بالحكومة التى أمرت بإتمامه، لكنه مع ذلك ظل شبه مجهول من الفرنسيين أنفسهم . وكم تمنى الرسامون والمعماريون والعلماء ورجال الأدب أن يستمتعوا بهذا العمل الذى لا يمكن لأية إمكانيات فردية أن تحصل عليه، لكن الطلب يشتد عليه، وكان ينبغى له أن يحمل منذ زمن طويل إلى الأجنبى أمارات لا حصر لها على المجد الذى حازه الفرنسيون .

وحين نغض الطرف عن المبالغ الضخمة التى أنفقت على وضع هذا السفر، ونقتصر على حساب المصاريف الجديدة التى تتطلبها إعادة طبع تسعمائة لوحة، إلى جانب النصوص التى تكون هذا السفر، وإذا ما نشرناه فى شكل أجزاء صغيرة، مقدمين بذلك تسهيلات طيبة للكثيرين من ذوى القدرة المحدودة، فلا بد أن نكون على ثقة من إمكانية انتشار هذا المؤلف ورواجه فى كل أوريا .

كانت تلك هي الدوافع التي عرضها المسيوس . ل . ف بانكوك C.L.F على صاحب السعادة وزير الداخلية الكونت سيمبون Panckoucke

ونرفق فيما يلى إجابته، وكذلك الأمر الملكى الذى أجاز نشر هذه الطبعة الثانية .

سیدی ..

لقد وضعت تحت تصرف الملك اقتراحاتكم المتعلقة بإعادة طبع المؤلف الكبير الذى وضع عن مصر، وقد وقفت فى صف هذه الاقتراحات، وقد شاء جلالته أن يوافق عليها، وأرسل لكم هذه النسخة من المرسوم الصادر فى هذا الخصوص، وعليكم أن تتخذوا فيما يخصكم كل إجراءات التنفيذ .

إنها لمهمة نبيلة، ولست أشك في أنكم ستقومون بها، بطريقة تحقق الثقة التي وضعت فيكم.

سیمیون (توقیم)

مرسوم ملكي

لويس ، بحمد الله، ملك فرنسا ونافار

إلى كل من سيطلع على هذه الأوراق:

حول تقرير وزيرنا سكرتير الدولة للشئون الداخلية، ومستشار دولتنا المختص، أمرنا وبْأمر بما يلى :

مادة أولى: يقبل الاقتراح المقدم من المسيوس . ل . ف . بانكوك بإعادة طبع «وصف مصر» ، والمرفوع إلينا من قبل وزير داخليتنا، ويلحق هذا الاقتراح بهذا المرسوم .

وادة ثانية : بالنسبة للحصيلة التي ستعود على الحكومة من عائد هذا العمل: توزع حصة (يحددها وزير الداخلية) على الذين ساهموا في الطبعة الكبيرة والتي تمت على نفقة الخزينة، ويخصص الباقي لتشجيع العلوم والفنون الجميلة ويخاصة فن الحفر.

مادة ثالثة : يكلف وزيرنا سكرتير الدولة للشئون الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم.

صدر بقصر التويليرى في ٢٣ يونية من عام الشكر ١٨٢٠ العام السادس والعشرين من عهدنا .

لویس

(توقيع)

| .converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) | v. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|--|
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            | •  |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |
|                                                                            |    |  |

الدراسة الأولى:

# دراسات موجزة حول البنية الجسدية للمصريين البسطارون لاري

العنوان الأصلى للدراسة: «دراسة موجزة حول البنية الجسدية للمصريين ولمختلف الأجناس التى تقطن مصر، وتليها بعض أفكار حول تحنيط المومياوات»، تأليف المسيو البارون لارى، دكتوراه فى الجراحة من باريس .. ودكتوراه الطب من جامعة بينا، وعضو المجمع العلمى المصرى، وعضو العديد من الأكاديميات، والجراح الأول فى حرس صاحب الجلالة الامبراطور الملك، والمفتش العام بمصلحة صحة الجيوش، وأحد القادة الحاصلين على وسام الشرف والفارس من طبقة التاج الحديدى .



كان من الضرورى، فيما بدا لى، حتى أستطيع أن أميز الملامح الجسدية للمصريين الحقيقيين، عن ملامح بقية سكان مصر ، أن أبدأ بفحص مختلف هؤلاء السكان، فى صلاتهم الأساسية . ولكى أسترشد فى فحصى هذا بشئ من المنهج، فسوف أميز هؤلاء السكان، كما فعل رحالة فرنسى من قبل، فى أربع طبقات (أو أجناس) تشتمل على : المماليك، الأتراك أو التركمان، العرب، وأخيرا الأقباط .

لقد استقر المماليك في مصر، وهم حكامها اليوم، عند حوالي القرن العاشر، وتنحدر سلالة هؤلاء من جبل القوقاز، وقد وصلوا إلى هذه البلاد بعد جولات قاموا بها في سوريا ، ويمكن لنا تمييز هؤلاء، الذين أشار إليهم مقاتلونا الصليبيون بالاسم الذي لا يزالون يحملونه حتى اليوم، عن بقية السكان الآخرين في مصر بميزاتهم الجسمية وبطابعهم العسكري العدواني ، وهم جميعا نوو قامة مديدة وبنية شديدة ، وتقاطيع خلقتهم جميلة متناسقة، ويتمتعون بوجه بيضوى ، وجمجمة ضخمة، وجبهة عريضة، وعيون واسعة نجلاء، وأنف مستقيم، أو أقنى بعض الشئ، وفم متوسط، وذقن ناتئة على نحو خفيف : أما شعرهم وجفونهم ورموشهم فسمراء داكنة أو كستنائية اللون، كما أن بشرتهم بيضاء في غير لمعان، ولنسائهم – وهن قادمات من نفس البلاد – نفس الملامح، مع تغيرات كبيرة، ونجد من بينهن نسوة بارعات الجمال .

وتلفت رؤوس المسنين من هؤلاء الشرقيين النظر، إذ يضفى نتوؤها عليها روعة، يزيد منها جمال ملامح الوجه، وبياض لحيتهم الأخاذ، والتى يتركونها تنمو حتى تلامس أسفل الصدر: ويعد مراد بك النموذج الأمثل لهذه البنية الجسدية الجميلة. أما طبع هؤلاء المماليك ففخور، جسور في غير غلظة، وهم

يشتهرون بالكرم، وحسن وفادة الضيف. ولا يتزوج الواحد منهم إلا إذا بلغ مرتبة عالية، وفي النهاية، فإنهم جميعا متمرسون على فنون القتال. واعتقد من جانبي أن الناس محقون حين ينظرون إلى هؤلاء باعتبارهم الفرسان الأول في العالم.

ويتكون الجنس التالى (من سكان مصر) من الأتراك أو التركمان، القادمين من تركيا أو من بلاد التركستان، وتقترب بنية هؤلاء من بنية الجورجيين أو الشراكسة المماليك الذين كنت أتحدث للتو عنهم، وإن كان لون بشرتهم يميل إلى سمرة برنزية ، كما أن وجههم أكثر تسطحيا، وجمجمتهم محدبة على نحو أكبر، وهي كذلك أكثر كروية، وعيونهم أكثر صغرا، ونظراتهم غامضة معتمة، وحاجبهم أسود حالك سواده، كما أن لحيتهم بالمثل سوداء ، وطابع هؤلاء الترك أو التركمان أقل حيوية ، مع شئ من غلظة . ورجال هذا الجنس كثيرون بعض الشئ في القاهرة، وهم يأتمرون بأوامر الباشا مباشرة.

وتتكون الطبقة (الجنس) الثالثة من العرب، وهؤلاء يمكن لنا أن نقسمهم إلى ثلاثة فروع مختلفة: فرع العرب الشرقيين القادمين من حواف البحر الأحمر أو من الجزيرة العربية، والعرب الغربيين أو الأفارقة، وينتمى هؤلاء في الأصل إلى موريتانيا أو سواحل أفريقيا، ثم أخيرا العربان البدو أو الحدوداوات.

وللأفراد من الفرع الأول – وهم الذين تحوروا إلى الأبد في طبقة الفلاحين والصناع أو الحرفيين في كل مصر السفلي – قامة فوق المتوسطة بقليل، وهم متينو البنية، جميلو الخلقة على نحو كاف، وبشرتهم جافة داكنة ، تكاد تكون سبوداء ، والهم وجه نحاسى بيضوى ، وجبهة عريضة ومحدودبة ، وجفنان متباعدان أسودان، وعيون لها نفس اللون صغيرة ولامعة وغائرة، وأنف مستقيم متوسط

الحجم، وفم مخروط في شئ من الحسن، وأسنان منتظمة حسنة القطع، بيضاء كالعاج. ونلحظ عند نسائهم اختلافات طيبة، ويعجب المرء فيهن – بصفة خاصة – محيط أطرافهن الرشيقة، والتناسب المنتظم لأيديهن وأقدامهن، كما يعجب بما في مشيتهن ووقفتهن من اعتداد.

ويشارك العرب الأفريقيون سابقيهم فى مجمل شكل البنية الجسدية ، وكذلك فى لون العيون وحيويتها ، لكن صلتهم بأبناء ساحل أفريقيا تتضح فى شكل الأنف والفك والشفاه، ويتماثل طبع هؤلاء مع طبع الأجناس الأخرى من العرب ، وينتشر هذا النوع من العرب فى مصر العليا، وهم هناك يزرعون الأرض ويمارسون الحرف كالأولين .

وعادة ما ينقسم البدو أو العربان الرعاة إلى قبائل متناثرة على مشارف الأرض الخصيبة عند مداخل الصحراوات . وهم يقيمون تحت خيام يحملونها من مكان لأخر حسب الحاجة ، ولهم بعض صلات شبه بالآخرين ، وإن كانت عيونهم أقل بريقا في العادة ، كما أن ملامح الوجه أقل وضوحا ، وهيئتهم أكثر جمالا ، في حين أن قامتهم أقل حجما ، وهم أكثر خفة وأشد نحولا ، ومع ذلك فهم أشداء متينو البنية ، ذوو روح متوثبة ، وطبع فخور . لكنهم حذرون جفولون ، كما أنهم نفعيون كتومون هائمون يضربون على غير هدى ، وفضلا عن ذلك فسرعان ما يصبح الواحد منهم فارسا ماهرا ، تمتدح مهارته في استخدام السهام والحراب . وتقاليد وعادات هؤلاء العرب هي هي على وجه التقريب ، وهم يربون قطعان الضأن والجمال والخيول من صنف ثمين الغاية .

أما الطبقة الرابعة من سكان مصر، والتي كانت الموضوع الرئيسي لأبحاثي، فتتكون من الأقباط الذين يوجدون بأعداد كبيرة في القاهرة ومصر العليا . وهؤلاء — دون شك — هم أنسال المصريين الحقيقيين والقدماء ، ولقد احتفظوا من هؤلاء بخلقتهم الجسدية ، ولهجتهم (كذا) وتقاليدهم وعاداتهم ، ويبدو أن أصواهم قد

المسترين مصدور بالفة القدم . وقد كانوا يقطنون مصدر العليا من قبل عصد من العليا من قبل عصد من العليا من قبل عصد والمنادوس بزمان طويل ، ويؤكد هيرودت أن المصريين من سلالة الأحباش والمنتوبييين ، ويتفق كل المؤرخين في هذه النقطة مع هيرودت، وتدعوني الأبحاث الذر قدت بها في هذا المجال إلى تبنى هذا الرأى .

وتضرب بشرة الأقباط إلى الصفرة وإلى العتمة مثل الأحباش، ووجههم ممتلئ في غيير انتفاخ، وعيونهم جميلة ، لوزية الشكل، ذات نظرات ذابلة واهنة، أما الورينات فناتئة ، ويكاد يكون الأنف مستقيما ، مستديرا عند قمته، لكن المنخارين واستبان ، والقم متوسيط، والشفاه غليظة ، والأسنان بيضاء منتظمة ، وإن تكن ناتئة ردين الشيء ولحيتهم وشيعس رأسهم أسبود جعيد، وللنسبوة نفس الملامح مع المنالاثات تأتي اصالحهن . ويبرهن كل ذلك - وهوعكس ما رآه فولني Volney-الى أن هؤلاء القوم لا ينحدرون مطلقا من جنس الزنوج في أواسط أفريقيا، إذ أيس ثمة أي نوع من التشابه بين هؤلاء الأخيرين وبين الأقباط. وفي الواقع فإن الناوي الأفريقيين أسنانا أكبر حجما وأكثر بروزا، كما أن تجويفهم الصدرى أكثر التساما وأكثر تحديدا، وشفاههم المدلاة أكثر غلظة، كما أن خدودهم أصغر، وعيوبذهم كابية على نحو أكبر، كما أنها أكثر استدارة، ولشعرهم شكل الزغب أو المسهف أما الحيشي فعلى العكس من ذلك عيناه واستعتان، ونظرته مريحة، ن أربية صدره تنحني نحوه، ووجنتاه أكثر نتوءا، وتشكل خدوده مع الزوايا المحددة الماك والمم مثلثا أكثر انتظاما ، والشفاه غليظة حقا لكنها غير مدلاه مثلما عند الزنرج، وكما سيق لي القول فإن الأسنان جميلة وأقل نتوءا، أما تجويف الصدر مُثَالًا انتماعاً ، وفي النهاية فإن بشرة الأحباش نحاسية اللون .

وكل هذه الملامح تلاحظ مع فروق لا تكاد تحس بها لدى الأقباط، أو المصريين المسيين، ونجد نفس هذه الملامح مرة أخرى في رؤوس التماثيل القديمة وبخاصة تعاذيل أبي الهول. ولكي أتحقق من هذه الظواهر قمت بتجميع عدد محدود من المسلحة من مقابر عديدة للأقباط، كان لا مفر من إزالتها لمقتضيات المصلحة

العامة، ثم قارنتها بغيرها من جماجم الأجناس الأخرى، التي جمعت مذها بالمال مجموعات كبيرة (١)، وبخاصة جماجم لأحباش وأثيوبيين حصلت عليها ونفي الطريقة، وقد اقتنعت بأن هذين النوعين من الجماجم يمثلان نفس الخلقة على ربيا التقريب.

ولقد مكنتنى الزيارة التى قمت بها إلى أهرام سقارة من وضع سمج لي ، آن أنقب عن عدد كبير لحد كاف من المومياوات ، قدمت لى جماجمها نفس المان التى قدمتها الجماجم الأولى، مثل نتوءات الوجنات ، وأقواسها ، والشكل المان الفتحات الأنفية ، والبروز القليل لأقواس الصدر.

وتبدو مختلف الموازنات التي انتهيت من إقامتها، وكذا العلاقات التي وجودة على الدوام، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم، بين الأحباش وبين الأقبيارا والتوافق بين تقاليد وعادات هؤلاء وأولئك، بل وديانتهم، كل ذلك يبدو كافيا الان يبرهن على أن المصريين إنما ينحدرون حقيقة من الأحباش والأثيوبيين، وزياء على ذلك، فمن الطبيعي أن نتخيل أن الأثيوبيين قد اتبعوا مجرى الذيل منذ الأرب الأولى، وأنهم كانوا يتوقفون أولا بأول في البلاد التي يخصبها هذا النهر، الكرا هذه الإقامة كانت على التوالى، وهكذا فقد انتشر هذا الشعب بالتتابع من الفاذتين إلى طيبة إلى ممفيس إلى هليوبوليس، أما المدن الأخرى شمال هذه المدن، أا

وقد لاحظت كذلك ثلاثة أنواع من المومياوات، تنتمى - فيما بدا لى - إلى ثلاث طبقات من المواطنين ، بل ربما إلى ثلاثة أجيال مختلفة ، فمومياوات من العليا في العادة أكثر جمالا، وتلقى عناية أكبر من مومياوات مصدر السفلي ، ألا

<sup>(</sup>١) حيث أتى الطاعون على الأشخاص الذين تركتهم بمنزلى في القاهرة أثناء سفرة الله الله الله الله الله الله الأسكندرية، وحيث غادر الجيش هذه المدينة ليعود رأسا إلى فرنسا، فإننى لم أستطع إنقاذ ١٨٥٠ المجموعات كما لم أتمكن من إنقاذ أبحاثى .

المومياوات التى أضعها فى الصف الأول فمتماسكة متينة، مطلية بالقار، ومحنطة بنفس المادة، وتحاط بأشرطة من قماش الكتان، مشكلة عددا من ضمادات الجراحة والتشريح مساويا لعدد أجزاء جسم الإنسان . وهى مغلفة بغلاف كرتونى، تنتثر عليه الكتابات الهيروغليفية .

ويضم كل هذه الأجزاء صندوق من خشب الجميز، رسمت على غطائه صورة الشخص (المتوفى).

وكما قال هيرودت ، فيبدو أنه بعد أن كانت تفرغ التجاويف الثلاثة الرئيسية للجسم، كانت هذه التجاويف تملأ بالقار، كذلك كانت تحقن به الأطراف ، وكل الأجزاء الخارجية . وحين تكون هذه المادة في كامل انصهارها فإنها تنفذ داخل هذه الأجزاء بعمق ، لحد تتشربها معه عظام هذه الأجساد ، حتى أنها استطاعت ولا تزال تستطيع – البقاء بالمثل لوقت أطول، ما دامت توجد في طقس تندر فيه الأمطار، وحيث تظل الأماكن التي أودعت بها شديدة الجفاف، محرومة من التهوية. وبعد انتزاع أغلفة المومياوات، نجدنا نتعرف أولا على جنس صاحب المومياء وملامحه الرئيسية ، ونجد أن وجه وأيدى وأقدام بعضها مغطاة بأوراق من الذهب ثبتت فوقها بشكل فني حادق، وتحت ذراعي أو في داخل جسم هذه المومياوات وجدنا هذه الكتابات النادرة التي عرفت باسم البرديات ، والتي لا تزال حروفها مجهولة بالنسبة لنا حتى اليوم . وتحمل كل واحدة من هذه المومياوات، بالإضافة إلى ذلك، كل شواهد الحرفة أو المهنة التي كان يمارسها صاحبها في حياته، وتحفظ آنيته معه في التابوت . ويخصص هذا النوع من التحنيط لكبار حياته، وتحفظ آنيته معه في التابوت . ويخصص هذا النوع من التحنيط لكبار الكثير من العناصر المقومة ، مما كانت تجعله ولا بد بالغ التكلفة .

وكانت الطبقة الثانية من المومياوات أقل جمالا وأقل تماما، وكانت ضماداتها من قماش أقل نعومة، ومثبتة بدرجة أقل من الفن، ولم تكن لهذه المومياوات أغلفة

كرتونية . أما التابوت المصنوع من خشب الجميز، والذى كان يحويها، فكان مصنوعا بشئ من الخشونة، كما لم يكن مزدانا بالرسوم شأنه شأن النوع الأول .

وكان أفراد الطبقة الثالثة يحنطون بمصاريف أقل، وتختلف أساليب تحنيط هؤلاء لغير ما حد، وقد أعدت كل المومياوات من هذه الطبقة بالحقن بمواد ملحية، تتفاوت درجة قابليتها للذوبان، وكانت توضع داخل تجاويف الجسم، مثل محلول النطرون أو الملح البحرى . وبعد أن كانت تملح الأجساد جيدا على هذا النحو، كانت تترك لتجف في الشمس، أو كانت تعرض لتأثيرالنار حتى تبلغ درجة اليبوسة التامة، ثم توضع بعد ذلك في صناديق من خشب الجميز ، خرطت بشكل خشن .

وكانت كل هذه العمليات تتم دون جدال تحت إشراف رجال متبحرين في علم التشريح.

\* \* \*

لكى تكتمل هذه المذكرة الموجزة، سوف نضيف إليها ملخصا مركزا حول الطريقة التى حفظنا بواسطتها فى أوربا أجساد بعض مقاتلينا الذين ماتوا فى ميدان الشرف.

إذا كان الشخص (الحالة) الذي ينبغي أن يحنط جسمه قد مات نتيجة مرض مزمن، مع هزال، شريطة ألا يشك مطلقا في وجود ترسبات قيحية في الأحشاء، وألا يكون التحلل أو التعفن قد بدأ، وأن يكون الجسم سليما من الظاهر، فإن من المكن حفظ الأحشاء في تجاويفها الخاصة (بالجسم) فيما عدا المخ الذي ينبغي على الدوام إخراجه.

وفي هذه الحالة نبدأ بغسل كل أجزاء الجسم بالمياه النقية والطازجة، ونمرر بالأمعاء الغليظة غسولا من نفس السائل ، ونمتص بحقنة خالية الأشياء الذائبة التي لن يكون بالإمكان خروجها إما بسبب ثقلها الخاص، وإما بسبب الضغط الذي نمارسه أسفل البطن، كذلك فإننا نمتص المواد التي تحويها المعدة بنفس الوسيلة،

وقد يكفى أن نعد مسبارا بلعوميا عند شجاح (مشعب) الحقنة التي ندخلها إلى هذه الأجزاء الداخلية عن طريق الفم أو عن طريق فتحة نحدثها في البلعوم من الحهة البسرى للرقية . وبعد ذلك نملاً المعدة والأحشاء بمادة قارية توضع منصهرة، وتغلق الفتحات، ثم نفعل نفس الشيئ عند حقن العروق. ومن أجل ذلك تمزق شريحة من الحزء الداخلي والجانبي على يسار الصدر ، تجاه أخمص الأورطي، ويقطع واحد أو اثنان من الغضاريف التي تغطيه، ويوضع بداخل هذا الشريان ثجاجٌ ذو صنبور، ندفع عن طريقه حقنا دقيقا ملونا بالأحمر، لملء الأوعية الشعرية لكل النظام الغشائي، وبعد ذلك مباشرة وبنفس الطريقة، نقوم بحقن ثان، وبدفعة أكبر، لكي نملاً الشرايين والعروق التي ترفد عنها، ثم بحقن ثالث بالنسبة للأوردة، وينبغي أن يمرر هذا المقن عن طريق أحد أوردة الفخذ، ثم تترك الجثة لتسرد والتخثر مادة الحقن ، ولكي تخلى الجمجمة يثبت بها تاج واسع بواسطة مثقب للعظام عند زاوية اتحاد الدرز (الله السهمي بالدرز القذالي (أي درز القفا)، بعد أن نكون قد صنعنا حزا طوليا بالجلد دون مساس بالشعر، الذي نعني بالاحتفاظ به، شأنه في ذلك شأن زغب وشعر بقية الجسم . وعندما تتم هذه الفتحة، نقوم بقطع التحامات وطوايا الأم الجافية ( الله الجافية ( الله الجافية على الله الجافية ( الله الجافية على الله المالية المالية الله المالية المالية الله المالية المال وتنزع مزق هذا العرق بواسطة خطاف متثلم (غير حاد ولا قاطع) ، ثم نخرج كل كتلة المخ والمخيخ بنفس هذه الأداة . وعن طريق حقنات بالماء البارد، نذيب على وجه السرعة كل ما تبقى من المادة المخية، وبعد ذلك تضم حداف فتحة الأغشية مع بعض نقاط الدرن.

أما إذا كان الشخص (الحالة) سمينا في كثير أو قليل، وإذا كان قد مات بمرض عفن أوخبيث، وخلال فصل حار، فقد يكون من المستحيل حماية الأحشاء

<sup>(</sup>المترجم) . (المترجم) . (المترجم) . وهو كذلك خط الالتحام أو الانفصال . (المترجم) .

<sup>(</sup> ١٠٠٠ ) الأم الجافية هي الغشاء المغلف للدماغ والحبل الشوكي . ( المترجم) .

من التعفن ، وفي هذه الحالة، نستخرجها بواسطة حز هلالي، يتم في الجنب الأيمن عند المنطقة القطنية (الحقوية)، وتفصل أولا الأمعاء والمعدة والكبد والطحال والكليتان، ثم يقطع الحجاب الحاجز بشكل دائري ، ثم المنصف (\*) والقصية الهوائية والبلعوم عند دخوله إلى الصدر، وبعد ذلك تنزع الرئتان والقلب دون إتلاف العضو الأخير، الذي ينبغي أن يجهز بشكل منفصل وأن يحفظ بعناية. ولا بد أن يجفف هذان التجويفان بالأسفنج، ثم نضع كمية معينة من موريات الزئبق المشبع بالأوكسجين المحولة إلى مسحوق، على المناطق اللحمية من جدرانهما، وبعد ذلك يملأ هذان التجويفان بالوبر المغسول والمجفف، ثم يعاد شكل البطن إلى حالته الطبيعية، وتثنت حافتا الحن عن طريق خياطة ذات نقاط حددت سلفا ، وبعد إعداد الجسم على هذا النحو، يغمس في كمية كافية من محلول موريات الزئبق المشبع بالأوكس جين على أقوى درجة من التركيز يمكن الحصول عليها. وتترك الجثة مغمورة داخل هذا السائل لمدة تسعين أو مائة يوم، وبعد أن تتشبع جيدا بهذا المحلول، توضع فوق غريال، وتتعرض لتأثير متزايد لفرن تصدر عنه حرارة ، ومقام في مكان جاف ومعرض للهواء . وبمجرد أن تجف هذه الأجزاء تدريجيا، بثبت من حديد الشكل الطبيعي لملامح الوجه ، وكذلك الوضيع الطبيعي للأطراف ، وتأخذ الهدئة المناسبة، وتثبت عينان من الميناء بين بؤيؤ العين التي سحبت إلى الداخل وبين الجفون، ويعطى للشعر صبيغة تتناسب مع لونه الطبيعي إذا ما وجدنا ذلك ضروريا ، ثم نمر على كل الجسم ببرنيق (طلاء لامع) ، خفيف اللون ، كي بعطى حبوبة المبيغة الجلد، وكي يحفظ له مظهرا من الطزاجة، وأخيرا يوضع الجسد داخل منندوق زجاجي ليعرض على الجمهور، أو يدفن داخل تابوت.

وهكذا نستطيع أن نخلد لآلاف السنين، أجسساد الأبطال أو رجال الدولة العظماء.

<sup>(</sup>اللترجم) المنصف هو الحين الذي يشتمل على القلب وكل ما في الصدر عدا الرئتين (المترجم) .



الدراسة الثانية

مصر .. والحملة الفرنسية مقصدمة تاريخيسة بقلم المسيو فوريسيسه Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

تشغل مصر — بموقعها بين أفريقيا وأسيا، وباتصالها الميسور بأوربا — قلب العالم القديم، لكن هذه البلاد اليوم لاتقدم سوى ذكريات مجيدة، فهى وطن الفنون، وهى التى ما فتئت تحتفظ لهذه الفنون بصروح لا تحصى ، ولا تزال قائمة حتى اليوم أهم معابدها، وكذا القصور التى سكنها ملوكها، على الرغم من أن أحدث هذه الصروح قد شيد قبل حرب طروادة. ولقد ذهب إلى مصر كل من هوميروس وليكورج ، ودرس فيها سولون وفيثاغورث وأفلاطون العلوم والدين والقانون، وأسس الاسكندر هناك مدينة بالغة الثراء حظيت لوقت طويل بالسيطرة على عالم التجارة، وشاهدت بومبى وقيصر ومارك انطونيو وأغسطس يقررون فيما بينهم قدر روما وأقدار العالم بأسره، ومن خاصية هذه البلاد أنها تسترعى الانتباه بكل المبادئ الباهرة والمتألقة التى تنظم أقدار الأمم.

لم تنشأ في الغرب أو في آسيا أية قوة كبرى لم ترن ببصرها نحو مصر، أو لم تنظر إليها باعتبارها — على نحو ما — إقطاعية طبيعية بالنسبة لها، كما أن كل الأحداث الكبرى التي كان لها تأثيرها على تقاليد وتجارة وسياسة الامبراطوريات قد صحبت معها الحروب إلى ضفاف النيل، ويمكننا أن نلاحظ أن الفرس والمقدونيين والرومان والعرب والعثمانيين قد استقروا بمصر بمجرد أن تفوقوا على الشعوب التي كانت معاصرة لهم.

وفيما مضى، أوصى الدين إلى ملوكنا بالرغبة في الاستيلاء على مصر. وقد بذل العديد من الأمراء الصليبيين، وكذلك البابا انوسان الثالث Innocent (﴿ وَهُو

<sup>(﴿</sup> تُولَى البابوية من ١١٩٨ إلى ١٢١٦، وقد خاض صراعا ضد فيليب اغسطس ، واتخذ المبادرة في قيام الحرب الصليبية الرابعة ، كما حارب مذهب الـ Cotharés الذي انتشر في جنوب فرنسا حتى قضى عليه عام ١٢٠٩. (المترجم) .

الرجل الذي حكمت مواهبه كل أوربا، كل جهودهم لتحقيق هذا المشروع. وقد جدد هذا المشروع واحد من الوزراء الذين يعرفون أكثر من غيرهم المصالح المختلفة للدول المسيحية، هو الكاردينال هيمنيس Himenès ((\*))، وتحالف لهذا الغرض مع كل من فرديناند الكاثوليكي، وايمانويل، وهنري السابع، وهم الذين تميزت جهودهم بالحكمة وذيوع الصيت. أما ليبنتز Leibnitz الشهير، والذي لم يخلق إلا من أجل المهام الكبري فقد شغله هذا المشروع لزمان طويل، وقد وجه إلى لويس الرابع عشر مؤلفا ضافيا، ظل مخطوطا، عرض فيه المكاسب التي تتحقق من وراء هذا المغزو ((\*(\*)).

وقد كتب بوسويه Boussuet في نفس الفترة عن التاريخ الطبيعي، وبعد أن أعاد إلى الأذهان عظمة مصر، وروعة الأنظمة والمؤسسات التي نشأت بها، أضاف هذه العبارة اللافتة للنظر: «والآن، حيث يقتحم اسم الملك أشد مناطق العالم غموضا، وحيث يبسط هذا الحاكم إلى نفس المدى البعيد تلك الأبحاث التي أمر بإجرائها عن المؤلفات الرائعة التي تدور حول طبيعة الفن، ألن يكون أمرا جديرا بهذا الفضول النبيل أن نكتشف ضروب الجمال التي يضمها الصعيد في صحراواته، وأن نثرى فن العمارة عندنا بما سبق أن أنجزته في هذا المضمار مصر؟». ولقد تحققت أمنية هذا الرجل اللامع خلال فترة من حرب خالدة، أصبحت مصر على الفور مسرحا لها.

<sup>(﴿</sup> كَارِدِينَالُ أَسْبَانَى وَلِدَ عَامَ ١٤٣٦ وَمَاتَ ١٥١٧ ، وَكَانَ رَجِلُ نُولَةٌ كَبِيرٍ، لَكِنَهُ أَسْالُ الْكَثْيِرِ مِنْ اللهَاءِ . (المترجم) .

<sup>(</sup> ه ه النوام وتحن نقرأ باهتمام هذه المقدمة بوصف مصد . فما يقوله الآن يفسر الكثير من آرائه على الدوام وتحن نقرأ باهتمام هذه المقدمة بوصف مصد . فما يقوله الآن يفسر الكثير من آرائه الفريبة، ويبرد الكثير من التناقضات الصارخة التي وقع فيها ويخاصة عندما يتحدث عن العرب والإسلام، و التي تبلغ أحيانا حد الاستهانة بالعقول، ولدرجة تثير من السخرية وإلاشفاق أكثر مما تثير من جدل جاد لا تستحقه في الواقع، في الوقت الذي تظل فيه تفسر لنا الكثير من النوايا، مما لايزال موجودا ربما حتى اليوم . (المترجم) .

إن الناس – ولابد – يتذكرون ذلك الانطباع الذي أحدثه في أوربا هذا الخبر المدهش عن قيام حملة فرنسية تتجه إلى الشرق، فلقد أعد هذا المشروع الذي أنعم فيه الفرنسيون النظر طويلا وفي صمت، بكثير من العناية والسرية ، حتى أن يقظة أعدائنا التي لاتغفو قد خدعت، لقد عرف هؤلاء في وقت واحد تقريبا أنه قد ووفق على هذا المشروع، وأنه قد أعد ونفذ. ولقد بررته ضرورة تأمين تجارتنا من المظالم التي لم يكن يكف البكوات (المماليك) عن ممارستها ضدها، ولقد خامرنا الأمل في تصالح يتم مع البلاط العثماني ، عندما نقدم له – نتيجة لحملتنا هذه نفسها – تصالح يتم مع البلاط العثماني ، عندما نقدم له – نتيجة لحملتنا هذه نفسها ريادة في الدخل وتعاظما في النفوذ . ومهما تكن الصعوبات التي بدت في هذه زيادة في الدخل وتعاظما في النفوذ . ومهما تكن الصعوبات التي بدت في هذه الماوضات، فقد كان من المكن أن نأمل في مخرج سار ، مادام نجاحنا هناك كان مواتيا للغاية للصالح المشترك للدولتين الطيفتين (تركيا وفرنسا) . وفي الواقع فإن معاونة قوة أوربية (فرنسا) عندما تستقر في مصر، كانت تعاونا على تغيير الحالة في مصر بطريقة شبه فجائية (\*).

إن هذه البلاد التي نقلت معارفها إلى كثير من الأمم، هي اليوم غارقة في الهمجية، وبقدر ما تنال هذه البلاد اهتمامنا المتزايد — بفضل موقعها الجغرافي، وبفضل خصوبة أرضها البالغة — بقدر ماتكون ماسة بالنسبة لها المكاسب التي تحققها لها القوانين والفنون . وحين كانت تنود عنها فيما مضي قوى عسكرية عديدة، تتكون من محاربيها الخاصين بها، كانت مصر منيعة مهيبة من الأمم المجاورة، لكنها فقدت منذ زمان طويل — مع فقدها لأنظمتها ومؤسساتها — المتقلالها ومعارفها، بل إنها لم تعد بقادرة على أن تذكر بعظمتها الأولى. ولقد ظلت على الدوام منذ هذه الفترة خاضعة لقوة أجنبية، وأخذت كل الثورات التي هزت أوربا وأسيا تزودها بسادة جدد، وتنتقل بشعبها إلى أقصى درجات المذلة والشقاء.

<sup>(﴿)</sup> يقصد أن فرنسا لو أنها كانت قد استقرت في مصر لعاونت على دعم سلطة الباب العالى هناك ، لأنها كانت ستحطم نفوذ المماليك وتضع حدا لخروجهم على السلطان . (المترجم) .

كانت مصر، في عهد ملوكها الأول، تطيع وتستجيب لمبادئ وأخلاقيات ثابتة لا تحول، وكان ثمة حكومة مثابرة تسهر على رعاية القوانين والعادات والتقاليد، كان كل شئ يوجي بالحرص على المستقبل ويدعو إلى الشروع في أعمال يكتب لها الخلود، وهذه هي اليوم تئن تحت أشد السلطات استبدادا في العالم، بل وأكثر القوى الموجودة على ظهر الأرض انعداما للبصيرة، كما لو كان قد قدر على هذه البلاد أن تمر بأشد الأحوال التي عرفها المجتمع الإنساني تناقضا، لقد نقلت الحضارة إلى كولشيد القديمة(الله) إذا لم يكن تاريخ العصور القديمة يخدعنا، لكن نفس هذه المنطقة تبعث إليها اليوم بحكام بشعين نسوا عائلاتهم وأوطانهم، ويلفظون ذرياتهم، ويعيشون وسط عبيد (مماليك) جاحدين متمردين لايمكن لهم احتواؤهم، وحيث إنهم عارون عن الحيطة وعن نور المعرفة، فلن يقدر لهم مطلقا أن يعرفوا كيف يثبتون سلطتهم وكيف يسارعون إلى التمتع بها، فهم يقمعون كل صناعة، ويهملون أويخربون الترع والمنشات العامة، وها هي الرمال تغزو الأراضي الصالحة للزراعة، كما أن القرى تعيش تحت وطأة تهديد عصابات السلب القادمة من الصحراوات، لقد حكم على الإنسان في ريف مصر أن يقوم بعمل جاحد لا يمكن أن يجنى منه – هو – ثماره، كما أن الإنسان في كل مكان من أرض مصر، إنما هو فريسة للظلم والمهانة والمجاعة والأمراض المعدية.

وقد يكون من المستطاع إصلاح حال الشعب، لو أن سلطة حكامه أصبحت ثابتة ووراثية، لكن السياسة العثمانية تتفادى مثل هذا الإصلاح، إذ هى تثير فى هؤلاء الأجانب عداوات وخصوصات تضعف من قدرتهم هم، وتجعلهم شتى متفرقين، لا يحوزون الوسائل التى تجعلهم يلحون فى الحصول على استقلال تام: كما أنها فى نفس الوقت تقف ضد القوة العسكرية الطموح، التى للباشوات. ووسط هذه القلاقل تظل غائبة على الدوام سلطة الحاكم (السلطان)، أو أنها لا

بنة تقع إلى جنوب القوقاز ، ذهب إليها أبطال أرجوس للحصول على جزات من الذهب .
 (المترجم) .

تثبت وجودها إلا في شق صفوف مغتصبي حكم مصر، فلا هي قادرة على تأمين إرسال الضرائب، ولا على حماية الشعوب، ولا على ضمان تنفيذ المعاهدات التي تبرمها مع القوى المتحالفة معها . وهذه الظروف الأخيرة بوجه خاص هي التي جعلت هذه الحملة الخالدة من قبل الفرنسيين أمرا لابد منه، ومع ذلك، فإن ذلك الذي قاد هذه الحملة لم يقصر أغراضه فقط على عقاب الذين أعاقوا تجارتنا، بل إنه أعطى لمشروع هذا الغزو سموا وعظمة جديدتين، كما طبعه بطابع عبقريته الخاصة. لقد قدر منذ البداية ما سيكون لهذا الحدث بالضرورة من سطوة على علاقات أوربا مع الشرق ومع أواسط أفريقيا، وعلى الملاحة في البحر المتوسط، بل وكذلك على أقدار آسيا . ولقد اتخذت الحملة لنفسها هدفا، هو تأديب المماليك والحد من طغيانهم، والتوسع في مشروعات الري والزراعة، وأن تحقق اتصالا والمد من طغيانهم، والتوسع في مشروعات الري والزراعة، وأن تقيم مؤسسات والمد بين البحر الأبيض والخليج العربي (البحر الأحمر)، وأن تقيم مؤسسات تجارية وأن تقدم إلى الشرق المثال النافع الذي للصناعة الأوربية، وأخيرا أن تجعل ظروف وحياة السكان أحسن حالا، وأن تمدهم بكل المزايا التي أنتجتها حضارة متطورة .

ولم يكن من المستطاع بلوغ هذه الغاية دون تطبيق مستمر ودائم للعلوم والفنون. وقرر قائد هذه الحملة الفرنسية - سبعيا وراء تحقيق ذلك - أن ينشئ في مصر مؤسسة تسعى إلى نهوض وتقدم كل المعارف النافعة، وحدد - وهو لايزال بعد في عاصمة فرنسا - كل أولئك الذين ينبغي عليهم الإسهام في تحقيق أغراضه، ودعم - عن طريق ما أبداه من أمارات الرعاية والترحيب - هذا الحلف غير المعتاد بين الأسلحة وبين العلم . وقد عهد بإنشاء هذه المؤسسة الجديدة إلى عضوين شهيرين (ق) من الأكاديمية السابقة للعلوم، وكانا منذ وقت طويل قد شرفا وخدما وطنهما باكتشافاتهما المدوية، كما كانت أعمالهما وعبقريتهما قد ساهمت في إعطاء الأمة الفرنسية تفوقا مجيدا في علوم الهندسة والطبيعيات.

<sup>(</sup>المترجم) بشير المؤلف إلى العالمين: مونج ويرتوليه. (المترجم) .

ولقد أخذت أكاديمية القاهرة (أى المجمع العلمى) على عاتقها - مثلها مثل أكاديميات أوربا - أن تستزرع العلوم والفنون وأن تطورها وأن تبحث فى كل تطبيقاتها النافعة، وكان عليها بصفة أساسية أن تسعى للتعرف على احتياجات ومصالح مصر وكذا الوسائل الكفيلة بالحصول عليها، لذلك فقد كان من الضرورى بالنسبة لها أن تتفحص بكثير من العناية تلك البلاد التي ستصبح خاضعة لإدارة جديدة: تلك كانت الدوافع التي حملت على القيام بالأبحاث التي ننشر اليوم نتائجها.

ومع ذلك فقد كان الصرص على الفنون الجميلة والأدب يقتضى منا كذلك وصفا مخلصا وتاما للصروح التى تزدان بها، منذ قرون، ضفاف وادى النيل، تلك التى تجعل من هذه البلاد أغنى متاحف الدنيا . ولقد قام علماؤنا بأخذ مقاسات كل أجزاء هذه المنشآت بدقة صارمة، وألحقوا بالتصميمات المعمارية خرائط للأماكن التى كانت تقوم عليها المدن القديمة، كما قدموا فى رسوم خاصة النقوش الدينية والفلكية والتاريخية التى تزين جدران هذه الصروح، وبالإضافة إلى الدراسات والرسوم التى من شأنها أن تعرفنا بالحالة القديمة لمصر، فلقد جُمع أولئك الذين كان عليهم أن يقدموا لوحة عن حالتها الراهنة ، وأنشئ عدد كبير من الضرائط الجغرافية التى تحدد - بطريقة دقيقة ومفصلة - مواقع السواحل والموانى، ومواقع المدن الحالية والمدن القديمة والقرى والكفور، وكذلك مواقع النقاط الهامة الأخرى، ومجرى النيل ابتداء من شلال أسوان حتى البحر المتوسط، وقد تأسس هذا العمل على ملاحظات فلكية . وأخيرا فقد أكب العلماء على فحص كل المنتجات الطبيعية أو على الأقل، على فحص الظواهر بالغة الأهمية ، أو غير المعروفة لنا من الحيوان والنبات والمعادن.

وقد ضمت نتائج هذه الأبحاث المختلفة حول التاريخ الطبيعى وجغرافية مصر، وحول عصورها القديمة ، وحالتها الراهنة، في مؤلف واحد، إذن فلقد كان الهدف من هذه الموسوعة – التي سيعمل سخاء حكومة فرنسا على إمتاع أوربا بها – هو

أن تقدم معرفة دقيقة ومتعمقة عن مصر، فتضع بذلك العناصر الحقيقية التى تنهض عليها دراسة طبيعية وأدبية وسياسية اواحدة من أهم مناطق المعمورة وأكثرها جذبا للانتباه.

لقد تمتعت مصر - خلال سلسلة طويلة من القرون - بحكومات قوية ومتنورة، وكانت كل القوانين والعادات العامة والتقاليد الأسرية والأخلاقية تسهم كلها في نفس الغاية، إذ إنها تأسست على معرفة بتقاليد الإنسان، وعلى مبادئ راسخة للنظام والعدالة، نقشت في كل القلوب.

أما الدين، الذي كان متوحدا مع دراسة الظواهر الطبيعية، فقد كان عقليا وطبيعيا في وقت معا، وفي حين كان يكشف لبعض العقول الحكيمة عن المبادئ المجردة للأخلاق، فقد كان يقدم هذه المبادئ إلى الجميع في أشكالها المحسوسة، لقد كان ينظم الأحداث والأفكار، ويحتوى الناس في حزم، ويعير المؤسسات المدنية دعما من سلطة مستقرة.

كانت الحكومة ملكية ، وتنهض على قوانين عريقة ومقدسة، ولقد حول القوم الأمثلة التي تقدمها المبادئ بالغة الحكمة إلى عادات لا سبيل إلى تغييرها.

وكان المصريون يقدسون بصفة خاصة فضيلة العرفان باعتبارها منبع كل الفضائل العامة والخاصة، وباعتبارها كذلك أكثر الميول الطبيعية عدالة ونفعا، وكانوا يجاهدون في تخليد ذكرى أجدادهم عن طريق إقامة صروح رائعة تقاوم الفناء، أما الروح الأسرية فقد مضت إلى أبعد حد، ويمكن القول بأنها قد جعلت من كل الأجيال أجيالا معاصرة . وكانت تتقى مخاطر البطالة والفراغ عن طريق إقامة الاحتفالات والأعياد، وكذلك عن طريق القيام بأعمال ضخام تستهدف المالح العام. وكانت الزراعة مزدهرة، كما كانت الفنون المتطورة تحبذ جهول المناعة، وكان العدد الأكبر من الناس يراعون - بدافع ديني - مبادئ الصحة العامة، التي اهتدوا إليها بفعل خبرة طويلة .

أما عبقرية الفنون الجميلة فقد خطت خطوات أوسع من ذلك بكثير، لكنها كانت تخضع لقواعد ثابتة، وكان للعمارة طابعها الوقور والمتسامى، كما كان الشعر والتاريخ والموسيقى والنحت والفلك، يطبع الخوف من الآلهة فى النفوس، ويوحى بالورع والإعجاب. وكان يحتفظ داخل المعابد بتماثيل الملوك وكبار القوم، كما كان يحتفظ هناك بالحوليات العامة واستقراءات السماء، وكان ينقش فوق هذه المنشأت المشهد المتتابع لدورات النجوم، ولازالت هذه النقوش باقية حتى اليوم، وسوف تستخدم – هذه – عند دراسة تاريخ مصر فى الاستدلال على الفترات التى لازالت مجهولة حتى اليوم، من هذا التاريخ.

وكان يسكن أسيا – فى نفس ذلك الوقت – أمم قبوية ، مضت أمجادها القديمة إلى زوايا النسيان، وكان العقل البشرى قد ارتقى لحد توصل معه إلى الاعتقاد فى وحدانية الله ، وإلى مبادئ الأخلاق السامية، وكان يراقب سماء الكلدانيين رهبان تكونوا فى مدرسة المصريين، وكانت الحقائق الأساسية للهندسة والفلك قد اكتشفت، وأوشك الناس أن يعرفوا النظام الحقيقى للكون، كما كانوا قد أقاموا خرائط جغرافية، وتعهدوا قياس حجم الكوكب، كما كانت المدن الموسرة تزدان بما أنتجته عبقرية الفنون الطبيعية التى كانت تتخذ من المعادن والألوان وكل المواد الطبيعية خامات لها . وكانت هناك علاقات بين مختلف شعوب الشرق، وبخاصة بين شعوب الهند وفارس ومصر، وكان موضوع هذه العلاقات هو الدين، والعلوم، والحكومة، والتجارة.

وفى ذلك الوقت كانت تنقص أوربا - وهى اليوم بالغة الرقى - القوانين والتقاليدالراسخة، وعندما كانت أضواء الفنون قد بدأت تنتشر فى الغرب كانت المدن الأترورية (®) قد تأسست، وقدمت المستعمرات المصرية والفينيقية إلى الإغريق فكرة مؤسسات وأنظمة جديدة ، وحصلت العمارة والنحت على مبادئهما وأنماطهما

<sup>(</sup>المترجم) نسبة إلى أتروريا التي كانت تقع قديما غرب ايطاليا. (المترجم)

من طيبة وممفيس، ثم قامت بعد ذلك بقفزات تثير الإعجاب، وتشكل الدين من مبادئ غامضة ومختلطة في نفس الوقت بالثيولوجيا المصرية، وبعد أن قام خيال المؤرخين والشعراء بتجميل هذه الألغاز المقدسة، لم يعد بمقدور المرء أن يكتشف فيها معنى واحدا يعز على الفهم، وفي اليونان احتفى الشعر – معلم البشرية الأول – بالفضائل والأبطال والآلهة، وجلبت عبقرية هوميروس الشهرة إلى ايونيا، فبرقت يوميض خالد، وأصبحت معلما للحكام والشعوب.

لقد جاء الوقت الذى لم يعد ينبغى على مصر فيه أن تقاوم الأمم المنافسة التى تزايدت قوتها سريعا، وبدأت مصر تقاسى من ولوج العادات الأجنبية إليها، كما بدأت تعدل عن المبادئ الأساسية السائدة فى المملكة . فمنذ وقت طويل وأخطار الخرافة تحيط بالدين وبالعلوم، وأصبح الفرس – وهم أكثر عددا وأكثر مهارة فى فن الحرب، والذين تمرسوا بثورات عسكرية كبيرة – سادة لهذه البلاد قبل العصر المسيحى بنحو ستة قرون، ونهبت المدن الرئيسية، وتركت نهبا للنيران، وسقطت أسر الملوك فى السبى، وخربت أو بعثرت الحوليات وصروح الأدب، وعبثا يحاول المصريون أن يتخلصوا من سيطرة بشعة، لكن مجهوداتهم الطويلة هذه قد زادتهم شقاء على شقاء.

وفى نفس هذا الوقت، كانت روما تبذر بذور عظمتها، وتتهيأ السيطرة على العالم، كانت قد استعارت دينها وتقاليدها من الاتروريين والإغريق، وقد دافع الأخيرون دفاعا مجيدا عن استقلالهم ضد جيوش لا تعد ولاتحصى، وكانت لهم عندئذ صلات عديدة مع مصر، وزار العديد من فلاسفتهم هذه البلاد، وإن لم يغترفوا منها إلا تعليما منقوصا، لأن الدين والقوانين والعلوم قد خربت ربما بشكل تام.

ومنذ هذا الغزو الأخير، ظلت مصر تعانى على الدوام من السيطرة الأجنبية، فدانت على التوالى لملوك الفرس، والبطالمة، وللخلفاء الأول لأغسطس، ثم لأباطرة

بينطة، وللخلفاء (المسلمين) الأول ، ثم لخلفاء القاهرة ، واسلاطين المماليك ، والسلاطين المماليك ، والسلاطين العثمانيين. وهكذا نجد تاريخ مصير، بدءا من الفرس حتى الحملة الفرنسية ينقسم إلى ثماني فترات، طول كل واحدة منها يبلغ نحو ثلاثة قرون.

وبعد أن استطاعت اليونان الحرة أن تصد محاولات الفرس، قاد الاسكندر بعض محاربيه لفتح آسيا، وتعهد الاسكندر – وهو الذي لم تكن مواهبه السياسية أقل شهرة من نجاحاته العسكرية – أن يقدم امتيازات للأمم البعيدة (في امبراطوريته المترامية)، وأن يؤسس مدنا حتى أقاصى العالم، ويمكننا القول بأنه قد اكتشف المحيط الهندى، وأدرك ما للملاحة والتجارة من أهمية، كما اختار الأسكندرية لتكون مركزا للاتصالات التي أراد لها أن تقوم بين الشعوب.

وبعد موت هذا الرجل العظيم، ظلت مصر خاضعة للمقدونيين، وظلت موانيها تستقبل أثمن منتجات الجزيرة العربية والهند ، كما امتدت بعلاقتها إلى أعماق أفريقيا، وأمنت — عن طريق تجارة بالغة الاتساع — ثراء باذخا لملوكها، وجاءت المتاحف اليونانية لتزين العاصمة الجديدة، وظهرت الفنون من جديد في وطنها القديم، وإن كانت تعد على نحو ما علما جديدا، ذلك أنه لم يعد باقيا من المذهب المصرى (في الفن) إلا ذكرى باهتة، ومع ذلك فقد بقيت الحفلات والأضحيات، كما ظل استخدام اللغة ساريا، وإن كان استخداما ناقصا. لكن الجهل والخرافات المنفرة كانت قد حطت من ذوق الفلسفة المصرية، وبالكاد يعثر المرء منها على بعض آثار منسية في سراديب المعابد، لقد انقطعت إلى الأبد سلسلة العلوم والتاريخ.

ولم يكن بمقدور مصر أن تفلت من المرامى الطموح لروما، وهكذا عاني آخر سلالة البطالمة من نفس القدر المشترك الذي كتب على كثير من الملوك، ولقد أديرت هذه البلاد بحكمة، وقفزت إلى الأمام قفزات موفقة كل من الزراعة والملاحة والصناعة. كان كل شئ يساهم في دعم مكانة هذا الإقليم الجديد (من أقاليم

الإمبراطورية الرومانية) ، خصوبة أرضها، وتجارة الهند ، وبقايا الازدهار القديم، والعلاقات مع الجزيرة العربية والحبشة، وظل الناس ينظرون إلى الأسكندرية لوقت طويل باعتبارها العاصمة الثانية للإمبراطورية.

ومن بين كل فنون الإغريق، كانت العمارة هي أكثر الفنون ملاعة لسادة العالم (الجدد)، ولقد استثمرها الرومان في الأغراض المتصلة بالصالح العام، وكذلك لتخليد ذكرى انتصاراتهم، ولكي يضاعفوا في أنظار الأمم من الشهادات (المحسوسة) الدائمة التي تذكر بالقوة التي أخضعتهم. أما المسرح المصرى فقد سما بأفكارهم، وحملهم على أن يتعهدوا منشآت أكثر رحابة، وحين استوحوا هذه الطرز القديمة، فقد حرصوا على أن يجمعوا إلى نبل التصميمات ورحابتها، تلك الرقة التي كانت تميز الأعمال الإغريقية .

وكان لإلغاء الوثنية أثره الهائل في مصر، فحرمت الأضحيات، وهجرت المعابد أو حطمت، وأوشك أن يمحو خليط الروحانيات والأساطير الوافدة ذكرى المبدأ المقدس، فلم تبق منه سوى ظلال باهتة ، جاهدت سلطة الأباطرة في محوها مع كل عناصر الديانة القديمة. ومنذ أصبح هذا البلد إقليما رومانيا، أخذ يفقد عددا هائلا من المنشآت المنحوتة، فنقلت إلى أوربا تماثيل وأحجار منقوشة، ومسلات ثمينة نحتت من حجر واحد كانت تنتسب إلى مدن طيبة وممفيس والأسكندرية، وارتفعت في ميادين روما والقسطنطينية مسلات كان الفراعنة فيما مضي قد أقاموها تمجيدا لآلهتهم ، وأعمال كهذه فريدة وغير قابلة للتقليد، لجديرة حقا بأن تزين عواصم العالم.

ثم انتقلت مصر، التي لم يعرف الأباطرة الروم لا أن يسوسوها ولا أن

<sup>(﴿</sup> استخدمت كلمة رومى ورومية ترجمة لكلمة Romain, Romaine عندما يتناول السياق الإمبراطورية الرومانية الشرقية، ترجمة لنفس الكلمة رومانى ورومانية عندما يتناول السياق الإمبراطورية الرومانية بشكلها القديم . (المترجم) .

يدافعوا عنها، إلى سيطرة المسلمين. قبل ذلك كانت السلطة الرومية (ق) قد أخذت تلفظ أنفاسها في كل مكان، وهكذا كانت قد تهيأت بالفعل تلك الأسباب التي عجلت بالضرورة بانتهاء هذه الإمبراطورية، وهكذا أمكن لبعض من القبائل العربية نصف المتحضرة أن تستولى على أجمل أقاليم الشرق.

ومع ذلك فإن الانتصارات السريعة للمسلمين الأول لا ينبغي لها أن تقارن مطلقا بالحملات العسكرية والسياسية لروما، كما أنها تختلف عن الغزوات المتبادلة بين الأمم الشمالية. إن الرومان لم ينتصروا فقط بفعل قوة السلاح، إذ هم يدينون مجزء كسر من نجاحاتهم لمبادئ في الحكم كانوا يتبعونها بثبات جدير بالإعجاب، إنهم لم يكتفوا بإخضاع الشعوب، فقد يمنحونهم الإدارة العامة، كما كانوا يجعلون هذه الشعوب - على نحو ما - تنسى أصولها بفعل التغيير المتتابع للدين والعادات واللغة والقوانين . أما البرابرة الذين دمروا أوربا، تاركين أوطانهم الثلجية سعيا وراء أجواء أكثر لطفا، ومدن ثرية زاهرة، فقد تعاقبوا دون نظام، وبدون غرض آخر سبوى سلب المغلوبين، وحيث لم يكن لدى هؤلاء على الإطلاق مؤسسات راسخة، فإنهم لم يحتفظوا إلا ببعض عاداتهم وأنماط سلوكهم، وانتهى بهم الأمر أن تمثلوا الثقافة والتقاليد والفنون التي وجدوها مستقرة في مناطق إقامتهم الجديدة . وعلى العكس من ذلك كانت للعرب عادات وأفكار أكثر رسوخا، وكانت معهم رواسب مشوشة مختلطة وخرافية من ديانات الشرق القديمة، وحيث إنهم كانوا على اقتناع تام بأن ما يعرفونه هو الصحيح والنافع، فقد لفظوا في البداية عادات وفنون الشعوب المغلوبة ، ولم تكن لدى محمد لا النيبة في تأسيس امبراطورية ، ولا المرامي السياسية التي نسبها إليه كتاب كثيرون (١٠٠٠) ، ولأنه لم بحدس مطلقا تلك الانتصارات الهائلة التي سيحوزها خلفاؤه فإنه لم يترك لهم أي شكل أو أي مذهب للحكم (كذا!) ، وكان شاغله في كل جهاده أن تتصدر قبيلته(!)

<sup>(﴿)</sup> بدءا من هنا نجد الكاتب يعبر بوضوح عن أفكار لا تستحق النقاش مطلقا، فهى ليست سوى أصداء للروح التي تقف وراءها ، والتي بدرت منه في بداية مقاله ، والتي لفتنا إليها النظر في حينها. (المترجم).

وأن يعلى من شأنها فوق شأن القبائل المنافسة لها (!!)، وحين أكسبته نجاحاته الأولى شجاعة ، فقد بدأ يثرى رجاله بسلب القرى المجاورة. لم تكن له مطلقا معرفة الأمم المتحضرة، وكان ينظر إليها باعتبارها أمما من المشركين أو الملحدين ، ولقد ربط بين مواطنيه عن طريق تذكيرهم بمعتقدات كانت مقدسة فيما مضى، ثم مضى من الحماسة إلى الغواية (ق) ، ومع ذلك فقد استخدم كتابه (القرآن!) ، وهو يضم عددا من المبادئ النافعة ، وعددا أكبر بكثير من أفكار تستعصى على الفهم (كذا!) وعارية من أى معنى (!!) وتفتقد إلى الترابط فيما بينها (!) ، استخدمه قاعدة يتجمع حولها أتباعه ، ومنحهم بذلك اسما، وهدفا وصالحا مشتركا .

وحيث لم تعد تدعم السلطة الرومانية لا بأس القوة ولا حكمة المستشارين ولا فضائل الجنود ولا ثبات العادات أو ثبات السياسة والدين، فقد كان من الميسور أن تغزو كل أقاليمها عشائر شبه متوحشة، أبيدت منذ قرون عديدة عند حدود الامبراطورية . وجاء العرب الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم Les Scythes (ها القادمين من الجنوب ، جاء المرسهام في اقتسام هذه الغنيمة الواسعة، ولقد فعل هؤلاء الرجال الجهلاء، وإن كانوا مقاتلين أولى بأس، ومتمرسين على مواجهة الصعاب، والذين هم كذلك فقراء نهمون للسلب، فعلوا ما كان يمكن أن يفعله الجرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هه المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هه الحرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هه المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هه المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المربه المرمان لو كانوا في نفس موضعهم ، بل ولربما على نحو أسرع من ذلك (هم المربه المربع المربه المربع المربه المربع المربه الم

<sup>(﴿)</sup> هذه ترجمة مخففة للفظ المستعمل، ولم نجد من اللائق تقديم الترجمة الصحيحة للفظ ، وواضع للقارئ مدى جهل الكاتب بالإسلام ومدى تحامله كذلك أيضًا عن غير معرفة عميقة أو حتى كافية . (المترجم).

<sup>(</sup> المترجم) من الشعوب البربرية القديمة ، وكانوا في معظمهم رعاة قدموا من شمال أوربا وأسبيا . (المترجم).

<sup>( (</sup> التورانية على المؤلف هنا إلى ثلاثة من الشعوب الجرمانية هي على الترتيب: الغوط Goths ، وقد احتل فريق منهم في غرب أوربا أما الجرب الذي بقي منهم في غرب أوربا فقد غروا الإمبر الطورية الرومانية عام ٤١٠، ثم اله Gépides وكانوا مستقرين في دلماشيا حيث استأصلهم اللومبارديون في القرن السادس، ثم اللومبارديون Lombards ، وكانوا يقيمون فيما بين الألب ونهر الأودر، ثم غزوا ايطاليا في القرن السادس وأسسوا فيها دولة قوية انتصر آخر ملوكها Didier على شراان عام ١٧٧٤.

ولم يكن أقل من ذلك سهولة على هؤلاء العرب، أن يتوغلوا في بلدان آسيا الأخرى، ذلك أن الفرس – الذين زعزعتهم انشقاقاتهم الخاصة، وحروبهم الخارجية – لم يعد بمقدورهم أن يدافعوا عن أنفسهم ضد أشد أعدائهم ضعفا ('). ومع ذلك فإن هذا الكتاب المقدس نفسه (القرآن)، على مر الزمن، هو الذي سيحد من ازدهار عبقريتهم(!) ، في حين كان هو السبب الأول في اتحادهم ومن ثم نجاحهم، ولو أن كان لدى العرب - مثلما كان لشعوب أوربا - تلك الميزة التي لاتقدر بثمن، ميزة الحصول على ديانة محبدة للفنون والمعارف النافعة(كذا!) لكانوا قد أثروا وطوروا كل فروع الفلسفة . فلقد ظهروا في البداية حاذقين مهذبين، وقفزوا قفزات واسعة في مجالات الشعر والعمارة والطب والهندسة والطبيعيات والفلك، ولقد حفظوا من ونقلوا إلينا عددا كبيرا من المؤلفات الخالدة ، كان من شأنها أن تجلب أضواء المعرفة إلى أوربا، لكن الديانة الإسلامية لا تهيئ مطلقا مثل هذا التطور الروحي والعقلي(!!) . وهكذا أصبح محتما على العرب إما أن ينكصوا عن ديانتهم ، وإما أن يعودوا إلى جهالة أجدادهم (كذا وبكل وضوح!) ، فهم يجهلون بشكل خاص فن الحكم، وكل مايستخدم في تأسيس ودعم الامبراطوريات، فحتى البرير الذين اتحدوا معهم وعانوا من سوء استخدامهم للسلطة لم يستطيعوا بعد اعتناقهم الإسلام إلا أن يزدروا هم أيضا الفنون والعلوم والصناعة وكل اختراعات الغرب(!) .

لقد قدمت مصر المسيحية نفسها بنفسها ، بعد أن كانت قد مزقتها الانشقاقات الدينية لوقت طويل، لتدخل تحت سطوة الخلفاء الأول، واقتسمت بذلك نفس المصير الذى جرى على كل الولايات الإسلامية . هكذا تخلص الأقباط من

<sup>(\*)</sup> سوف يظل المؤلف يقدم من المغالطات التاريخية ما يستخف حقا بالعقول، فالنصر الذى أحرزه العرب، ثم المسلمون بعد ذلك أيام الحروب الصليبية، يعود إلى سلبيات في صفوف الخصم وليس إلى إيجابيات فيهم، ولكن حتى هذه الفكرة المغلوطة نفسها لاتلبث أن تقع في تناقضات من صنع المؤلف.

الروم حين استدعوا الغازى، لكنهم سقطوا بعد ذلك فى الهوان والإذلال، وتناقصت أعدادهم إلى حد كبير. ولقد حدث فى بداية هذا التطور أن دمرت حماسة المسلمين القدر الضئيل من الثروات الأدبية الذى كان لايزال باقيا بالأسكندرية، فالكتب التى كان البطالمة قد جمعوها فى هذه المدينة أوجلبوها من كتب ملوك برجام كان البطالمة قد هلكت فى الجزء الأكبر منها أثناء حملات قيصر وخلفائه، كما أن ضروب العنف من كل صنف والتى كانت تتجدد طيلة ستة قرون، وسط حروب مستمرة أو اضطرابات يفضى إليها الجدل الثيوقراطى، كان كل ذلك قد أتى على مستودعات معارف العصور القديمة، ومستودعات أخطائهاكذلك(\*\*).

ولقد استشعرت مصر أثر الأسباب التي تقسم امبراطورية العرب منذ نشأتها، فلم تتردد مطلقا في أن تصبح ولاية مستقلة. وأسس الخلفاء المسمون بالفاطميين عاصمة لهم في مدينة القاهرة ، التي كانوا قد بنوها وزينوها ببعض المنشآت العامة، لكن دولتهم قد دالت على يد صلاح الدين الشهير الذي كانت أعماله الباهرة بمثابة نذير لأوربا، والذي حكم مصر وسوريا لمدة طويلة. وقد تسبب هذا التطور في حدوث حركات تمرد وفي انتقامات، وتلته تغييرات هائلة في الممارسات الدينية وفي نظام الحكم، لكن قيام دولة المماليك وضع نهاية لهذه الأسرة الحاكمة (الأيوبيين) . فمنذ وقت طويل كان الخلفاء والحكام يعهدون بمهمة الدفاع عن دولهم ، وبمهمة حماية أشخاصهم إلى رجال وجنود أغراب، تنتمي أصولهم إلى غرب آسيا، ولقد أساء رؤساء هذه الفرق العسكرية – الذين دفعوا بلا روية لاحتلال المراكز العليا في الدولة، وتحت تعلات مختلفة – استخدام سلطة سادتهم، وأصبحوا (في النهاية) مستقلين . إن أحداثا من هذا النوع هي التي أصبحت أحد الملامح المميزة لتاريخ الشعوب الآسيوية، كما أن التمرد الذي أودي بحياة آخر

<sup>(\*)</sup> مدينة في آسيا الصغرى ، وكانت بها مكتبة شهيرة ، (المترجم) ،

<sup>(\*\*)</sup> بينا في الجزء الثالث من الترجمة العربية، في الدراسة الخاصة بمدينة الأسكندرية كيف أن الكثير من الأوربيين أنفسهم لايقرون فكرة حرق العرب لمكتبة الأسكندرية . (المترجم) .

خلفاء صلاح الدين كان له دويه فى أوربا. فقد كان الأمراء الصليبيون شهودا عليه، ومع ذلك فقد كانت هناك، فى مصر، أحداث مماثلة طيلة أربعة قرون خلت، وظلت هذه البلاد الجميلة، بعد انتهاء الأيوبيين، خاضعة لعبيد عسكريين، ولدوا فيما بين بحر قزوين والبحر الأسود . ويمكننا القول بأن حكومة الأمراء المماليك لم تكن لا وراثية ولا انتخابية، ففى بعض الأحيان، كان المنشأ يضع إنسانا ما فى مركز الصدارة ، ومع ذلك فقد كان قاتل الأمير هو فى معظم الأحيان خليفته . وكان هناك عدد من الثورات أو أحداث التمرد تعادل عدد العهود (التى تعاقبت على مصر) ، وكان هناك كثيرون يتصارعون على السلطة ، فى نفس الوقت ، ويدعونها لأنفسهم فى سوريا وفى القاهرة أو فى الصعيد . ولقد حكم بعض زعماء هذه الفوضى بتأتى، وحين استولوا على سوريا أذلوا كبرياء المغول، ودفعوا الأوربيين، وحملوا أسلحتهم الظافرة إلى اليمن وجزيرة قبرص وأرمينيا، اكننا لا نلحظ فى كل هذه الأحداث سوى ملامح الجرأة ، والرغبة فى الثأر، والمخاتلة ، والجهالة ، كل هذه الأحداث سوى ملامح الجرأة ، والرغبة فى الثأر، والمخاتلة ، والجهالة ، والطموح المتوثب . ومع ذلك فليس باستطاعتنا أن ننكر أن الدين الإسلامى، إن لم يكن قدخفف من آلام وأحزان هذه الأيام، فقد ولّد فى نفوسهم الضعيفة بعض لشاعر الإنسانية ، وأوحى لكل من الحاكم والرعية بأعمال مشرفة.

ومن بين كل الأسباب التى عكرت صفو فلسطين ومصر، لا نجد سببا أكثر تأثيرا من حملات الأوربيين ضد هذه البلاد ، ومع ذلك فإن هذه الحملات ذائعة الصيت، والتى هزت طوال قرنين كل أمم الغرب، لم تحقق أيا من النتائج التى كانت هذه الأمم ترغب فيها، ولقد سببت الكثير من الاضطرابات التى استمرت لزمان طويل، وإن كانت فى نفس الوقت قد شحذت عبقرية التجارة، ووسعت آفاق الرؤية ، وضاعفت من عمليات الصناعة والملاحة، وأدت فى دول عديدة إلى سقوط النظم والحكومات الإقطاعية ، حين دعمت من سلطة الملك ومن الحريات المدنية، فى نفس الوقت الذى أعلت فيه من المكانة السياسية لروما إلى درجة لم تستطع أن تتوازن عندها.

ولقد حدث أن استولى مائة ألف فارس- دون جدوى- على دمياط، وعندما واصلوا زحفهم في وقت غير موات ، حصرهم المسلمون بين ترع رافدة عن النيل، وحيث قد اضطروا للتسليم فقد تخلوا عن انتصارهم. وبعد ثلاثين عاما من ذلك ، أدت نفس الأخطاء إلى نفس النتائج مسببة آلاما أكبر، فلقد قاد لويس التاسع -شيرف عصيره، والذي مارس على رعاياه بل وعلى أعدائه، السلطة الطبيعية التي تمنحها الفضائل الكبرى – قاد ستين ألف مقاتل إلى ضفاف النيل. كان قد اجتاز البحر المتوسط مع ١٨٠٠ سفينة، وكان تحت إمرته صفوة أبناء فرنسا، ويعد أن استولى على دمياط بوقت طويل، بدأ يتوغل إلى أعماق الدلتا، فحاصره المماليك في معسكره ، حيث انتشرت الأمراض المهلكة، وقطعوا اتصالاته مع السواحل، وعندما فقد الملك كل أمل أمر بالانسحاب، لكنه لم يستطع تنفيذه. وكان بقية الفرنسيين على وشك أن يهلكوا والسلاح في أيديهم، حين أعلن أحد الأبطال وسط المذبح - إما من تلقاء نفسه، وإما لأنه قد تلقى أمرا بذلك - أنه لم يعد بالإمكان إنقاذ حياة الملك إلا بالاستسلام للأسر، ثم سقط في الأسر الملك نفسه ، وهو الذي لم يشأ مطلقا أن يدع مؤخرة جيشه فريسة في يد أعدائه، ويعرف الجميع بأية عظمة عسكرية شرف هذا الملك أسره(!) ، وبعد ذلك افتدى رجاله، وقدم دمياط فدية لنفسه ثم أبحر إلى عكا بفلسطين .

فى هذه الأوقات كانت الأمم الأوربية تتساوى بالكاد مع الأمم الآسيوية، ولم تكن قد اكتسبت بعد مطلقا هذا التفوق فى القوة الذى يميزها اليوم، والذى نتج عن تقدم كل الفنون، أما عادات وسلوكيات الحرب فكادت تكون هى نفسها، وهى هنا وهناك غير تامة، وهكذا كانت الشعوب التى وهبتها الطبيعة شجاعة تعز على الإخضاع، والتى كانت تتمتع بميزة الحياة فى ظل نظام أفضل، قادرة بالضرورة أن تزود عن نفسها بنجاح فوق أرضها هى (!) ، ولذلك أبادوا جيوشا لاحصر لها، وإن كانت مضطربة، كان الغرب يجددها بلا انقطاع على الرغم من فقده ملايين عديدة من أبنائه. لكن الأحوال الخاصة بالأمم قد تغيرت منذ القرن السادس عشر،

فطور البعض منها نظام الحكم المدنى، والتاكتيك العسكرى ، وتقدموا فى فن استخدام المدفعية ، وتكوين وصيانة وقيادة الجيوش . لكن الشرقيين، على العكس من ذلك، قد أهملوا كل الاختراعات التى تسهم فى نجاح الحروب ، أو هى لم تتقدم فى هذا المضمار إلا لمدى بالغ الضيق . هكذا كانت سطوة المعارف ونفوذ وقوة العادات العسكرية والفنون، لحد أن نفس هذه البلدان التى صدت شعوبها لمدة قرنين من الزمان جهود كل أوربا مجتمعة، لم يعد بمقدورها اليوم أن يدافع حكامها الحاليون ضد جيش واحد من جيوشنا، ولحد أن ممتلكات هؤلاء الحكام فى هذه البلدان نفسها لم يعد لها من ضمان سوى المعاهدات وسوى التناقضات القائمة والمتبادلة بين أمم الغرب الكبرى .

لم يعد يحكم مصر منذ بداية القرن السادس عشر ملوك مستقلون، فقد استولى عليها العثمانيون بعد أربعة وستين عاما من استيلائهم على القسطنطينية.

كان سليم الأول – والد السلطان ذائع الصيت سليمان الثانى – قد اعتلى العرش بواسطة الانكشاريين، كان تمردهم هو الذى منحه العرش، وحافظ عليه بقتله لوالده، وبعد ذلك أمر بإعدام إخوته قبل أن يتصدى لمشاريعه الواسعة فى أسيا، ولم يتردد مطلقا فى تهديد فارس ومصر وسوريا ، وسرعان ما استولى على القطرين الأخيرين اللذين كانا خاضعين لحكم سلاطين المماليك ، ولم يكن هؤلاء يتمتعون إلا بسلطة غير أكيدة ، كما كانوا بالكاد يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد خيانات صغار ضباطهم . خاض سليم معهم معركتين : أولاهما فى حلب ، ضد خيانات صغار ضباطهم . خاض سليم معهم معركتين : أولاهما فى حلب ، حيث فقد السلطان قنصوه الغورى حياته، أما فى المعركة الثانية فكان خليفته طومان باى هو الذى فقد حياته على مسافة قريبة من القاهرة . لم تكن القوات العثمانية كبيرة العدد لحد كبير، وكذلك لم يكن المماليك قد تبنوا بعد استخدام البنادق ، وسلم أخر سلاطينهم للغازى وشنق تحت أحد أبواب المدينة . وجمع عدد كبير من المماليك وذبحوا أو ألقى بهم فى النهر، ولم تلبث الأسكندرية أن استسلمت، وامتلأت الشعوب المجاورة رعبا، وجاء شريف مكة ليقدم الهدايا إلى

سليم الذى أعلن نفسه حاميا ورئيسا وراثيا للإسلام، مؤكدا بذلك إرادته فى أن يجمع إلى القوة العسكرية السلطة الدينية ، كما أرسل الشاه إسماعيل الصفوى إلى القاهرة سفارة باذخة سعيا وراء السلام .

لكن موت سليم أوقف مسار انتصاراته، وساهم سليمان، ابنه، كثيرا — سواء بحروبه أو بسياساته — في ازدياد نفوذ العثمانيين، وخصص سنوات عديدة اتنظيم الحكم الداخلي في ولاياته، وتبعا لأوامر صادرة منه، وضعت الأنظمة الخاصة بمصر والتي لاتزال حتى اليوم تستخدم في الإدارة الأقليمية لهذه البلاد . ومع ذلك فإن هذه الأنظمة تنسب في بعض الأحيان إلى سليم، الذي يصح القول بأنه لم يساهم فيها على الإطلاق، ذلك أن سليما قد أنفق وقتا قصيرا في مصر خصصه كله للحرب هناك، وعندما عاد إلى القسطنطينية لم تكن تشغله إلا استعدادته ضد فارس ووسط أوربا، كان يفكر في تدمير بغداد، ولم يتوقف مطلقا عند وضع الأنظمة وتنظيم الميري في مصر. ولقد نشرت وثيقة التسليم التي أبرمها المماليك معه، لكن قصاصة الورق هذه لا يمكن أن تحوز أي قدر من الثقة، فكل ما هو جدير بللاحظة في سلوكه السياسي هو تفاوضه مع شريف مكة، وكذا الحرص الذي أبداه في أن يصحب معه إلى القسطنطينية خليفة العباسيين.

إن سليما الذي حصل على الاسم اللائق بكل من هو بشع وفظ ، والذي أرسل وزراءه إلى الهلاك لأنهم لم يحدسوا إلى أية جهة من العالم ينبغى عليه أن يبعث بجيوشه، والذي ظل يأمر طيلة سنوات عهده بإعدام أصدقائه وأعدائه دون تميين، والذي كان قاتلا لوالده ولإخوته ولثمانية من أبناء إخوته — كان يربط الروحانيات بالقسوة . فليس هناك أى امبراطور عثماني آخر قد ذهب به الحقد ضد الأديان الأجنبية إلى المدى الذي ذهب هو إليه، كان على وشك أن يرغم رعاياه المسيحيين على اعتناق الإسلام، لكن امبراطورية التقاليد سرعان ما عادت من جديد إلى التسامح مع الديانات الأخرى، وهو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الدول الإسلامية ، والذي لولاه لربما ما كانت قد تكونت إطلاقا . وقد أعطى سليم لمصر،

كما أعطى لكل الولايات التي هزمها ، حكومة تنهض على دعامات من حاميات تركية، لكن العسكر بدأوا يتمردون، ويطالبون بزيادة رواتبهم، ويذبحون رؤساءهم، وسعى الباشوات إلى الحصول على استقلال تام. أما المماليك، فعلى الرغم من أنهم قد بقوا بأعداد ضئيلة، فقد حصلوا على ميزة كبرى ، استمدوها من ذكرى سلطتهم وسطوتهم ، ومن صلاتهم بالعربان وبالقوى المحلية . هذا هو أصل حالة الفوضى التي تكونت عقب الغزو، ولقد استمرت هذه الحالة حتى انتصرت شجاعة البكوات وجرأتهم على الانكشاريين الذين أغضبتهم رخاوة الجنود، ودعة حراس القلاع القاعدين.

وفي الوقت الذي كانت مصر وسوريا تخضعان فيه لسادة جدد، كانت الحالة السياسية، وكانت تجارة الدول تتعرض لقلاقل واسعة وغير متوقعة، وليست هناك فترة أخرى من التاريخ ذاخرة لهذا الحد بالأحداث الكبرى . كانت القوة العثمانية تنشر الفزع في أوريا وأسيا، وكف الكثير من الدول الأوربية عن الاعتراف بسلطة الحبر الأعظم في روما، وكان الإسلام يستشعر حاجة إلى ثورة مماثلة، وكان هناك مذهب جديد، رحب به الصفويون، يشق البلدان الإسلامية، وكانت فرنسا تستجلب الفنون الجميلة التي أضاءت سماء ايطاليا، وكانت أسماء فرانسوا الأول وسلسمان وشارل تملأ العالم أجمع . وطورت أوربا ، ممارسة في النهاية عبقريتها الخاصة ، أنظمتها المدنية ، وجعلت ممالكها قوية عن طريق إقامة جيوش ثابتة، وقطع فن الطباعة وكذا المعارف البحرية والعادات العسكرية أشواطا غير عادية من التقدم، وتعلقت كل العقول بالحملات التي قام بها كواومب وفاسكو دي جاما ، ولقد دهش البرتفاليون والأسبان عندما تلاقوا عند الطرف الأقصى لآسيا ، بعد أن كانوا قد خرجوا من موانيهم متبعين اتجاهين متضادين . كانت الرغبة في الاستيلاء على تجارة الشرق هي التي بعثت على هذه الاكتشافات، وفي الواقع فقد كانت منتجات الهند الثمينة تتبع حتى ذلك الوقت طريقا غير معروف . وفقدت مصر - وهي التي كانت تتجمع فيها هذه المنتجات ، ثم تنقلها إلى مختلف بلدان أوربا وأفريقيا - تلك الميزات التي آلت إليها من مؤسس الأسكندرية، كما أضرت حملات البرتغاليين

بالبنادقة على وجه الخصوص، أولئك الذين لم يستطع مطلقا حلف قوى من أمم عديدة أن يحطمهم، والذين كانوا موجودين عند كل منافذ التجارة، لقد وجد هؤلاء عظمتهم تضمحل وتغرب دونما رجعة، وأخيرا فسرعان ما تقطعت العلاقات التي كانت تربط ما بين عدد كبير من الدول والمدن.

وفى الوقت نفسه ، كانت العبقرية القلقة والطموح للأوربيين تؤسس علاقات جديدة بين أشد مناطق العالم تباعدا، واستخدموا – وهم جد مشغوفون باستعمال أدوات قوتهم الجديدة – البوصلة للتوجه فوق أراض مجهولة ، كما استخدموا الأسلحة النارية لترويض شعوب هذه الأراضى، وعثروا فى مناجم أمريكا على المعادن النفيسة التى كانت لازمة لمضاعفة المبادلات التجارية مع الشرق، كما جلبوا من أفريقيا سكانا لزراعة الممتلكات الجديدة .

أما البنادة، فقد بذلوا – متحالفين في ذلك أولا مع المماليك، وبعد ذلك مع المحام العثمانيين – جهودا بائسة لتدمير المنشآت البرتغالية في البحار الشرقية، وشرع الأولون في نقل الاخشاب من دلماشيا إلى ضفاف النيل، ثم من هناك إلى السويس لبناء أسطول. وفي البداية أمكنهم أن يحصلوا على بعض الفوائد من جراء استخدام ضروب القوة هذه، لكن حملات السلاطين الغوري وسليم وسليمان لم تتمكن من إيقاف تقدم غزاة الهند، وإذا ما ألقينا بالا لما جاء بتقارير بعض الرحالة، فقد كانت مصر نفسها في هذه الفترة ، مهددة بتطور أكثر دمارا ، بحيث لا يمكن أن يتلوه تطور آخر، إذ يؤكد هؤلاء الرحالة أن حكام الحبشة المتحالفين مع بلاط الشبونة، قد عزموا على تحويل مجرى النيل نحو البحر الأحمر ، ليجعلوا في الواقع أمرا لاجدوى من ورائه أن يلجأ فاتح جوا وملقا وهرمز إلى هذا المشروع في الواقع أمرا لاجدوى من ورائه أن يلجأ فاتح جوا وملقا وهرمز إلى هذا المشروع توغلت سفن الملك ايمانويل تحت قيادة البوكرك وخلفائه في البحر الأحمر حتى طرف الخليج، بحيث لم تعد هناك نقطة واحدة على شواطئ المحيط الآسديوي طرف الخليج، بحيث لم تعد هناك نقطة واحدة على شواطئ المحيط الآسديوي

ولقد اقتضى الأمر أن يكون ظهور هذه القوة المتعاظمة لفترة قصيرة، ومع ذلك فقد كان لظهورها هذا أثره الهائل على أقدار الغرب، وفى واقع الأمر، فقد كان بمقدور العثمانيين – وقد أصبحوا سادة لمصر – أن يستحوذوا على ثروات الهند، وكان بوسع هذه التجارة أن تمنحهم أسطولا بحريا هائلا ، بالإضافة إلى كل المصادر التي يتطلبها تمويل الجيوش العديدة، وفى ذلك الوقت، كان يحكمهم حكام طموحون، مقاتلون وسياسيون، وكانت أوربا المنقسمة على نفسها تواجههم بمقاومة غير مؤكدة ، ولو أن اكتشافات دى جاما لم تكن قد حرمتهم من مصادر زيادة القوة هذه، لربما كانوا قد غزوا الجزء الأكبر من الأقطار المسيحية، ولكانت هذه الدول، بالغة الازدهار وبالغة التمدن، تئن اليوم تحت سطوة أجنبية معادية للمعارف النافعة، وللفنون الجملة على حد سواء.

وهكذا فإن بداية القرن السادس عشر تحدد بداية فترة مشئومة في تاريخ مصر، فلم تعد هذه البلاد – بعد أن هزمت ونهبت وعزلت عن سوريا – تشكل دولة مستقلة، لقد تركت لشح الباشوات الطموح ، ثم سقطت بعد ذلك في أتعس أنواع الفوضي . كان يساهم في مهام الحكم هناك مجلس أعلى ، يتكون من أهم رؤساء الفرق العسكرية ، ويرأسه نائب الملك (الباشا)، وعهد بإدارة وحكم الأقاليم إلى كثير من البكوات المماليك التابعين لهذا المجلس (الديوان) ، والذين لم يكن يحق لهم أن يمارسوا سوى سلطة محدودة . وقد حملت نوبات العصيان والتمرد التي قام بها باشوات عديدون، ديوان القسطنطينية على تحبيذ نفوذ رؤساء الفرق العسكرية، وكان هؤلاء الأخيرون يكونون بيوتهم من العبيد الأجانب، الذين يعدون منذ شبابهم الباكر على استعمال السلاح، والذين كانوا في معظم الأحيان يرتقون سلم الوظائف بالغة الأهمية.. وعند نحو منتصف القرن الأخير (الثامن عشر)، دفع إبراهيم ورضوان رئيسا الانكشارية والعزب عددا كبيرا من مماليكهما إلى وظائف الصدارة، وبعد أن وحدا مصالحهما، استوليا على الحكم، ولم يدعا للباشا إلا الصدارة، وبعد أن وحدا مصالحهما، استوليا على الحكم، ولم يدعا للباشا إلا سلطة شكلية، لكنهما في واقع الأمر قد سلباه ممارسة السلطة الفعلية.

ومارس على بك، الذي خرج من بيت إبراهيم، سلطة السيادة باسم حاكم العاصمة، وبعد أن عمل على قتل أعدائه ومنافسيه، وبعد أن دعم قوته بالصعيد، عمل على احتلال مدينة مكة، ونصب عليها من جديد شريفها السابق عبدالله، وسعى (على بك) لكي يحصل على اعتراف منه بأنه سلطان مصر، وشرع في أن يقيم في ميناء هذه المدينة منشئة ثابتة تتولى تجارة الهند . وسمهات مشروعات على بك تلك الحربُ التي كان على الباب العالى أن يخوضها ضد روسيا، بالإضافة إلى التمرد الذي قام به الشيخ ضاهر الذي كان معه حزب كبير في فلسطين، فأرسل على بك قوات إلى سوريا، وأرغمت قواته بعد أن تحالفت مع قوات الشيخ ضاهر باشوات الألوية المجاورة على الفرار . ولكن سرعان ما أدت نصائح إسماعيل بك وإغراءات الباب العالى إلى تمزيق حزب على بك ، فانشق عليه معتوقه محمد بك (أبو الدهب) الذي كان قائدا لجيشه في سوريا، وعاد إلى القاهرة. وبعد أن نفاه سيده لبعض الوقت، أمكن له (لمحمد بك) أن يكون لنفسه حزيا قويا، عندئذ ترك الصعيد ليستقر بالعاصمة . وانسحب على بك إلى حليفه الشيخ ضاهر، والتمس النجدات من روسيا، لكنه فقد قوته قبل أن تنتهي المفاوضات، فأسرع بالعودة إلى مصبر بعد أن خذاته وأضلته الخيانات المحيطة به، وجرح في إحدى المعارك؛ التي خاضها في الصالحية ضد عبيده القدامي، ثم مات بالقاهرة متأثرا بجروحه .

بدا محمد بك أكثر خضوعا لأوامر الباب العالى، فحصل الضرائب، وبعد أن حصل على لقب باشا زحف إلى سوريا ضد ذلك العربى، الشيخ ضاهر العمر، وأمكنه الاستيلاء على يافا، ثم قاد جيوشه الظافرة إلى عكا، لكنه مات ميته شبه فجائية من أثر إصابته بمرض معد . وخلفه في السلطان اثنان من مماليكه ، هما إبراهيم ومراد، فقلدا سلوك على بك (تجاه تركيا)، واستثير ضدهما بفعل الإغواء إسماعيل ، وهو الذي سبق له أن خان على بك ، فكون عصبة قوية كانت كافية لإرغام غريميه على ترك العاصمة. وبعد أن لجأ إلى الصعيد، توصلا إلى عقد صلح مع الكثيرين من بكوات الحزب المنتصر، ولم يتوانيا بعد ذلك في تجريد إسماعيل

من السلطة، وعندئذ ارتكبا من المظالم المتضاعفة ما جعلهما أكثر بغضا من ذى قبل، وتملصا بكافة الوسائل الممكنة من الرضوخ لسلطة السلطان . عندئذ كلف حسن باشا – من قبل بلاط السلطان – بمعاقبة المتمردين ، فوصل إلى القاهرة مع قوات قليلة العدد، وأقصى إبراهيم ومراد، وأرسل إلى القسطنطينية جزءا من الأسلاب التي حصل عليها، سواء من أتباع الأميرين الفارين أو من الابتزازات التي ارتكبها. وحين استدعته الحرب التي نشبت من جديد مع روسيا، أنهى حملته بأن وهب البكوين جزءا كبيرا من الصعيد، أما حكومة القاهرة فقد تركها في يد إسماعيل بك، لكن الأخير مات بالطاعون في عام ١٧٩١، حيث حصد الوباء في ربيع هذا العام ثلث سكان القاهرة، وقضى – بتأثير هذا المرض نفسه – على ربيع هذا العام ثلث سكان القاهرة، وقضى – بتأثير هذا المرض نفسه – على نصف الماليك المرتبطين بإسماعيل، وفقدت المدينة أكثر من ستين ألفا من أبنائها في الفترة الواقعة ما بين السادس والتاسع من أبريل من نفس العام .

وهكذا استعاد إبراهيم ومراد من جديد سلطتهما بالعاصمة، على الرغم مما كانت تفرق بينهما من حزازات قديمة، فقد ربط بينهما الإحساس بمصلحتهما المشتركة، وانغمسا بعد ذلك في أعمال عنف جموح، مزدريين أوامر السلطان، فارضين ضرائب جديدة عن غير روية أو بصيرة، وبدون مبالاة بأثر ذلك على التجارة والزراعة والصناعة، ومنتزعين الحبوب اللازمة لأقوات الفلاحين الذين هلك منهم عدد كبير بدون أن يتلقوا عونا من أحد.

لم يكن التجار الأجانب مطلقا بمنأى عن هذه المظالم، وتعرض الفرنسيون بصفة خاصة لمظالم ومغارم ظلت طويلا بلا عقاب، وبدا أن البكوات قد ظنوا أن الحالة السياسية التي كانت تمر بها فرنسا حينئذ هي مبرر لهذه الإهانات، كما كانوا فيما يبدو على ثقة بأن حكومتها الجديدة لن تكون في وضع يسمح لها بأن تحصل على أية ترضية عن هذه الإهانات ، وفي واقع الأمر ، فإن الوفود التي أرسلت في هذا الصدد إلى بلاط القسطنطينية كانت عديمة الجدوى، فهذه القوة

(تركيا) لم تبذل أى جهد لعقاب طغاة مصر ، أو لقمع سلوكهم العنيف المعادى لحلفائها، وتجددت الإهانات والابتزازات مما جلب الخراب لبيوتنا التجارية.

لم يكن من المستطاع مطلقا أن ندع هؤلاء، بدون أن نسلم للأمة المنافسة لنا (انجلترا) مميزات كانت لها في معاهدات بالغة القدم، وبدون أن نقدم مثالا على ضعف (من جانبنا) قد يغدو قاتلا بالنسبة لكل المؤسسات الفرنسية. لقد كان الأمر إذن يقتضي منا إما أن نرضى عن طيب خاطر بأن نستبعد عن تجارة الشرق، ونتسامح في المظالم التي تلحق بنا، وإما أن نجد أمننا في ممارسة قوتنا الذاتية.

كانت هذه هى الظروف التى دعت الفرنسيين إلى المجئ إلى مصر، وهكذا أصبحت هذه البلاد مسرحا لواحدة من أهم الأحداث الكبرى فى التاريخ الحديث، وتضاف إلى الدوافع التى انتهينا من ذكرها تلك المزايا التى يعد بتحقيقها قيام مؤسسة ثابتة لنا فى المشرق، مع الأمل فى توافق يتم مع الباب العالى ، ما أن نبصره بمصالحه الحقيقية، مع تقديم كل الضمانات التى يمكن له أن يطلبها .

وفى الواقع، فقد كان يمكن لإسهام فنون أوربا، بالإضافة إلى قيام حكومة منظمة فى مصر، أن يغير على وجه السرعة من الأوضاع هناك . كان يمكن للزراعة إذا ما رعتها إدارة مستنيرة أن تحرز هناك – فى وقت قصير – قفزات هائلة، فمن المعروف أن خصوبة أرض مصر، تتجدد من تلقاء ذاتها بفعل الفيضانات السنوية، فى حين ترتكز أعمال الزراعة بصفة أساسية على نوبات الرى، لكن توزيع المياه اليوم غير منتظم وغير تام، فقد شقت الترع التى تجلب هذه المياه دون تبصر أو حذق، وهكذا تصل المياه فى مناطق بعينها بوفرة تزيد عن الحاجة ، فى الوقت الذى تظل فيه مناطق أخرى تتعرض لجفاف طويل، وفى مناطق ثالثة يؤدى حفر روافد أنشئت عن غير ترو إلى إضعاف مقاومة مياه النيل مناطق ثائة يؤدى حفر روافد أنشئت عن غير ترو إلى إضعاف مقاومة مياه النيل رملة لا نفع فيها أراض ثمينة كانت توفر حتى ذلك أن تتحول فجأة إلى مساحات رملة لا نفع فيها أراض ثمينة كانت توفر حتى ذلك الوقت أفضل الحاصلات. ولا

يتم رفع مسياه الرى هناك إلا بواسطة بعض الماكينات الفشنة، وأثر هذه بالغ الفسائة بالغ التواضع، وعن طريق تعرض الحيوان أو بالأحرى الإنسان ذاته لصد عوبات ومتاعب متزايدة. وحيث إن المقاطعات المضتلفة - وسط ظروف الاضطرابات السياسية - لم تكن تخضع لإدارة موحدة، فقد كان يحدث في معظم الأحيان أن يتصرف القوم في المياة بدون روية، وهكذا كانت تحول مجارى المياه، وتجفف الترع، وتفتح الجسور بدون سند من أي حق، وهكذا أيضا لم يستطع القوم أن يفيدوا مما حبتهم به الطبيعة، واستخدموا كل حذقهم ليستحوذ عليها كل منهم لصالحه بالتبادل. كان يمكن تحاشى هذه الفوضى عن طريق توزيع للمياه أكثر انتظاما، وهو الأمر الذي كان سيزيد - في وقت معا - مساحة الأرض القابلة الزراعة، وكذا خصوبتها. وقد يكون من اليسير أن نروى الأماكن الأكثر ارتفاعا، بوضع نظام أفضل لعمل الحيوان، بل ربما بدون اللجوء لعملها على الإطلاق، وذلك إما بأن نرفد (الترع والقنوات) من المياه العالية ، وإما باللجوء إلى القوى الميكنية التي تنتج عن الرياح أو عن مجرى النهر ذاته.

وبخلاف القمح والأرز، ومختلف نباتات المحاصيل والفواكه من كل نوع ، التى تنتجها مصر بوفرة، فمن المكن الحصول على فوائد أكبر من ذلك بكثير عن طريق زراعة قصب السكر والكتان والنيلة، كما يمكن لهذه البلاد أن تمد أوربا بالنطرون الذي يتكون من تلقاء نفسه فوق سطح أرضها، وكذلك بأجمل مواد الصباغة والعطارة والعطور بمبالغ ضخمة، وبالبن والعطور القادمة من الجزيرة العربية، وبالتبر (تراب الذهب) والعاج وكل المواد التجارية الأخرى الواردة من أفريقيا . أما النباتات الوطنية — بمعنى الكلمة — فهى قليلة العدد، وإن كانت هذه الأرض الخصيبة والتي تتدرج حرارتها اللطيفة بدءا من البحر حتى حدود النوبة، يمكن أن تدخل في عداد البساتين الفسيحة ، القادرة على أن تستوعب وأن تحفظ أثمن منتجات العالم .

تلك هي المزايا الطبيعية التي لمصر ، والتي لم يكن من المستطاع إفناؤها ،

ولو بفعل سطوة طويلة لإدارة بالغة السوء، فلا يزال الناس هناك يستمتعون حتى اليوم بثروات الزراعة والصناعة والتجارة، كما أن القاهرة، من جوانب كثيرة ، تعد مدينة ثرية ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من ٢٥٠ ألف نسمة ، كما تحتفظ بعلاقات متزايدة مع الجزيرة العربية وكل وسط أفريقيا ، وكذلك مع تركيا وفارس والهند وأهم بلدان أوربا . لقد حوات الاكتشافات البرتغالية طريق التجارة عن الأسكندرية ومع ذلك فقد ظلت الاتصالات مع الهند مستمرة ، إما عن طريق البحار الشرقية وإما عن طريق البر، وهكذا احتفظت مصر بكل عناصر عظمتها القديمة، كما ظلت هذه بذورا تعد بازدهار جديد، سوف ينمو بشكل سريع لو أن قد خصبتها عبقرية أوربا ، وحسن إدارة حكومة عاقلة وقادرة .

أما عن خواص الطقس، فقد لايكون بالإمكان أن نُعَرِّف بها إلا عن طريق عرض مفصل لا يتفق مطلقا مع طبيعة هذه المقدمة، لكننا نكتفى هنا بالقول بأن ملاحة هذه البلاد (للصحة) لا يمكن أن توضع موضع ارتياب، ويتطابق مع هذه النتيجة كل تاريخ مصر، وكذا التجربة الحاسمة للجيش الفرنسى (هناك) ، كما تتفق مع الوضع الراهن لتعداد السكان، حيث يعيش نحو مليونين وثلاثمائة ألف شخص، منتشرين على مساحة ١٨٠٠ فرسخ مربع.

وكان من بين أعظم المنجزات التى يمكن لاحتلال مصر أن يحققها ، هو ما يتمثل فى ربط الخليج العربى (البحر الأحمر) بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة ملاحية، وهو مشروع نال شهرة واسعة منذ زمن طويل، وكان يمكن له اليوم أن يتحقق باقتدار. وفى الواقع، فمهما يكن المستوى المتبادل لمنسوب البحرين، ومهما تكن النتائج التى تم التوصل إليها عن طريق ما سبق القيام به من أعمال تتصل بنفس هذا المشروع، فلعل من الميسور على المهندسين الأوربيين أن يقيموا مثل هذا الاتصال ، وأن يحافظوا عليه . ويمكن القول بأن هذا الاتصال سوف يقرب الأقطار الشرقية بتلك التى تقع على ضفاف البحر المتوسط، وبدون أن نغير كلية من طرق التجارة الحالية ، فإن هذا الاتصال سوف يؤثر على علاقات أوربا بالهند

والجزيرة العربية وأفريقيا، ويمكن لنا أن نقارن هذه النتائج (المتوقعة) بتلك التغييرات التي تمت، في اتجاه مضاد، بعد الحملات البحرية للبرتغاليين.

ومن جهة أخرى، فإن لمصر – التى تتجمع فيها كما لو كان من تلقاء نفسها، ثروات الزراعة وثروات التجارة – مزايا أخرى لا يمكن أن تتوفر مطلقا فى أية مستعمرة أخرى بعيدة، إذ لايفصلها عن فرنسا سوى بحر قليل الاتساع، تبدو الملاحة فيه كما لوكانت حكرا لهذه القوة ولحلفائها الطبيعيين، كما أن مصر تدخل ضمن نطاق نظام الدفاع المشترك عن الجزر المجاورة لايطاليا ، ولتلك التى تقع بالبحر الأدرياتيكي والأرخبيل، بالإضافة إلى أنها لا تتعرض مطلقا لغزو غير متوقع، ولا يمكن أن تهاجمها إلا قوات هائلة ، بحيث إنه لو أمكن لتلك القوة الأوربية (فرنسا) التي احتلت مصر منذ وقت طويل، أن تظل على علاقة حميمة بالباب العالى، وأن تحصن هذه المنشأة (المستعمرة) لكان بمقدورها الاحتفاظ بها. وبالإضافة إلى كل هذا، فإن هذه البلاد توفر الفرنسيين ميزة بالغة الأهمية ، هي وبالإضافة إلى كل هذا، فإن هذه البلاد توفر الفرنسيون أنفسهم على أبواب آسيا خصولهم على موقع متوسط، فحين يجد الفرنسيون أنفسهم على أبواب آسيا فسيغدو بإمكانهم من هناك أن يهددوا على الدوام ثروات وممتلكات أمة معادية فسيغدو بإمكانهم من هناك أن يهددوا على الدوام ثروات وممتلكات أمة معادية انجلترا)، وأن ينقلوا القلاقل، بل والحروب، إلى نفس مصادر ثرائها.

وسوف تحقق العلاقات التي سرعان ما ستنشأ بين مصر (كمستعمرة فرنسية) وبين المؤسسات القائمة في الجزيرة العربية وفارس والهندستان وأفريقيا، مزيدا من المبادلات التجارية ، مما يعود بأكبر الفوائد على فرنسا والشعوب التي تمارس الملاحة في البحر المتوسط، وبذلك نستطيع أن نحترف تلك المهنة الرابحة التي يدين لها البنادقة بثرواتهم ، والتي منحتهم لوقت طويل قوات بحرية تفوق القوى البحرية لمعظم دول الجنوب، في حين توقف كل ذلك على الفور حين تغيرت مقادير مصر.

وفي الواقع فقد كانت تجارة الهند مع الدول الأخرى تتم مبادلة بالمعادن

النفيسة، وهذه صلات مستمرة منذ وقت لا تعيه الذاكرة، ولقد كان على كل الدول الثرية أن تدفع هذه الضريبة عندما كانت تدفع ثمنا لمنتجات الشرق كمية هائلة من الذهب، وبخاصة الفضة ، التي كانت تتكدس هناك دون سبيل لاستعادتها . ومع ذلك فقد استطاع البنادقة – فيما يبدو – أن يقيموا مع هذه البلدان علاقات من طبيعة مختلفة، وكانت مصر – وقد أصبحت بالنسبة لهم المستودع الرئيسي لثروات العالم أجمع – تحصل، بالإضافة إلى الأخشاب والمعادن النافعة، على أشياء من منتجات مصانع هذه البلاد نفسها ، وكان البنادقة يستجلبون منها السلع الثمينة التي تنتجها الهند والجزيرة العربية وسوريا وفارس، ثم يوزعونها على كل أنحاء أوربا .

وهكذا لم تعد مصر مفيدة بما تملكه فقط ، بل هي نافعة بما ينقصها كذلك. ومن المؤكد أن بوسعنا أن نصنع في هذه المستعمرة الأقمشة النفيسة، والأجواخ الناعمة ، والخمور ، بالإضافة إلى منتجات صناعية متنوعة، وقد ننقل إليها الحديد والرصاص، وعلى وجه الخصوص الخشب الخاص بإنشاء المساكن وبناء السفن، ونستطيع بشكل جزئي عن طريق هذه المبادلات أن نحصل على أثمن سلع الهند، ونتزود بها كذلك عن طريق اتصالات مباشرة. وبخلاف المواني التي ستفتح أو ستنشأ على شواطئ البحر الأحمر، فقد نرى قيام منشات أخرى في مختلف مناطق هذا الطريق التجارى المؤدى للهند، تجعل الملاحة أكثر يسرا وأكثر أمانا، حيث تتبادل هذه المنشأت الدعم فيما بينها.

واسعوف نستطيع كذلك (لو تحقق كل ذلك) أن نسموا إلى اعتبارات أكثر عمومية وشمولا، وأن نحدس النفوذ الذى قد تمارسه مستعمرة فرنسية ، لها مثل هذا الموقع المناسب ، على ظروف وأحوال البلدان المجاورة، وستكون الجزيرة العربية وسوريا من أوائل البلدان التى ستفيد من المزايا التى ستتحقق من وراء ذلك. فسوف تتمتع التجارة هناك ومنذ البداية بأمن ظل مجهولا حتى هذه اللحظة، وسوف تعرف الزراعة والصناعة ازدهارا جديدا، وقد نستطيع عقد تحالفات مفيدة ودائمة مع فارس وممالك آسيا الأخرى، وسوف نتوغل من كل جانب إلى داخل

قارة أفريقيا الواسعة، وسوف نكتشف الأنهار التي تجرى داخلها، وكذا الجبال ومناجم الحديد والذهب التي تحتويهما بوفرة، وفي النهاية فسوف يكون بمقدورنا أن نأمل في أن حكومة مصر ستعمل جاهدة على أن يسود الأمن والنظام على سواحل أفريقيا الشمالية، وذلك بجعلها السكان هناك يخضعون لإدارة أكثر إنسانية وأكثر حكمة، عندئذ سوف يكون البحر المتوسط، للأبد، قد أصبح بحرا فرنسيا، في حمى من غارات القراصنة.

من كل ذلك نرى كيف يختلف إنشاء هذه المستعمرة الجديدة على طرف بحر ضيق ومجاور، وفي واحدة من أجمل بقاع العالم، عن هذه المغامرات البعيدة التي تسعى لخلق منشات باهظة التكاليف، معرضة لكل الاحتمالات والشكوك التي تجلبها الحرب، والتي لا يمكن الاحتفاظ بها حتى في وقت السلم دون أن نضاعف من ضحايا المناخ غير الصحى (هناك). ولن نكون بحاجة على الإطلاق أن ننقل إلى هناك (إلى مصر إذا أصبحت مستعمرة فرنسية) مزارعين أجانب باعتبارهم عبيدا، بل إننا – بعيدا عن ممارسة أي عنف ضد الأهالي هناك – قد نعيد كل ماسلبته منهم حكومات رعناء ومستبدة.

وعلى هذا فقد كان المشروع الذي نعرض له الآن يستحق في واقع الأمر التأمل من جانب رجل دولة، فليس في هذا المشروع إلا ما هو نافع ومجيد، كما أنه مناسب لحلفائنا ، ويضمن للشعوب المجاورة مقادير أفضل، وسيوحد بين الفوائد السياسية التي ستتحقق لوطننا والمصالح الحقيقية للأمم الأخرى، وهو أمر لا يقدر بثمن.

لكن الأحوال في أوربا لم تسمح لمصر مطلقا بأن تحصل على العطايا التي وعدت بها، ومع ذلك فإن ذكرى الحملة الفرنسية لن تمضى مطلقا دون أن تؤتي تمارها، ولسوف تعرف حكومة القسطنطينية كل المزايا التي كان بمقدورها أن تحصل عليها لو أنها أعطت لهذا الإقليم إدارة أفضل، كما ستتبين بكل سهولة أية مرام أو نوايا كانت ترمى إليها تلك القوى الأوربية التي سعت لإعادة تثبيت سلطة

الماليك، فلا يمكن أن تكون هناك وسيلة أكثر ضمانا لحرمان مصر من الميزات الخاصة بها إلا بإعادتها إلى طفاتها الأول، أولئك الذين يتساوى عداؤهم للصالح العام بعداوتهم للسلطة الشرعية، وأخيرا فإن البلاط العثماني سوف يغترف نصائح مفيدة من السفر الذي ننشره اليوم، وسيكون بمقدوره أن يلجأ إلى فنون الغرب، وأن يستخلص من هذه الموسوعة نفسها القدر الأكبر من النتائج التي تؤكد له ما قدمته جيوشنا من إسهامات، وأن يضع موضع التطبيق تلك النوايا الطيبة التي كانت فرنسا قد كونتها.

وإذا سعينا الآن إلى تمييز الوسائل التي يمكنها أكثر من غيرها أن تسهم في نجاح هذه الأهداف، فلسوف ندرك كم كان مهما أن نمهد السبل لتقديم العلوم والفنون، إذ لا يمكن في واقع الأمر أن تكون هناك ظروف أخرى أكثر إلحاحا من تلك لتطبيق العلوم والفنون . كان من الضروري أن نثرى الزراعة ، وأن نتوسع فيها ، وأن يدرس مجرى النهر ، وأن تخضع الزراعة لخطة شاملة ، وأن نعمل على اتصال البحرية والمواني .. كان ينبغي أن نرقب طقسا يكاد يكون مجهولا (بالنسبة لنا في البحرية والمواني .. كان ينبغي أن نرقب طقسا يكاد يكون مجهولا (بالنسبة لنا في أوربا) ، وأن ندير التجارة ، ونطور المنسوجات والصباغة وطرق استغلال النطرون وتصنيع السكر وملح النوشادر والنيلة ، وباختصار أن نخلق صناعة جديدة وأن نضع في خدمتها كل اكتشافات أوربا .

وهكذا أثيرت فكرة اصطحاب العلوم – التى تمثل المعرفة الشاملة – إلى وادى النيل ، بعد أن نفيت عنه لوقت طويل ، كانت هذه الفكرة تستوحى الأمجاد القديمة لطيبة وممفيس ، واستقرار آلهات الفن والعلم والأدب الإغريقية في عاصمة خلفاء الاسكندر، كما عرفت بشكل أفضل فائدة ومدى نطاق المشروع الذي كنا على وشك تحقيقه. وبعيدا عن أن نتقبل في العلوم تمييزا لا يتفق مع تسامى الغايات ، فإن أولئك الذين يستعينون بها للإسهام في انتصاراتهم لم ينظروا إليها (العلوم) إلا

باعتبارها تنتمى جميعا إلى نفس العائلة . لقد أراد القائد أن نستزرع فى وقت واحد كل فروع الآداب والفلسفة ، ولجأ إلى العلوم الرياضية التى تشكل مبادئ دقيقة فى كل المجالات بالغة الأهمية، كما لجأ إلى العلوم الفيزيائية التى تهدف إلى دراسة و وصف الطبيعة، كما التجأ إلى الفنون ذات الفوائد المباشرة والمحسوسة، وكذلك إلى تلك التي لا تقل عن ذلك قيمة ، والتي تساهم فى تألق الحكومات ، وتمدنا بأنبل مباهج الأرواح والعقول. وكان يمكن لمصر فى وقت قصير بفضل هذه الإدارة الحكيمة ، لا أن تصبح مستعمرة فرنسية فقط، بل بشكل ما إقليما فرنسيا، وأن تقدم لسكانها الجدد صورة من وطنهم هم .

لقد كانت تلك هي الاعتبارات التي أوحت بمشروع إقامة هيئة علمية في عاصمة البلاد التي ذهبت جيوشنا لإخضاعها. ولقد انتهيئا للتو من تذكر مختلف عصور تاريخ مصر ، بالإضافة إلى الوقائع التي سبقت الحملة الفرنسية ، كما استعرضنا المرامي والأهداف التي تعهدنا بمقتضاها هذه الحملة وأدرناها، ويلزمني الآن أن أقدم إلى القارئ الظروف الأساسية لهذا الحدث الكبير.

كان الفرنسيون الذين وجب عليهم أن يسهموا في هذه الحملة قد حشدوا في نقاط مختلفة على سواحل البحر المتوسط، لكنهم كانوا يجهلون الهدف الذي سيقادون من أجل تحقيقه، وأبدوا في هذا الخصوص تخمينات بالغة التعارض. لكن التوقد العسكرى وحمية الشباب، بالإضافة إلى عدم اليقين، كانت تجعل القلوب تخفق بشدة، وإن كان ظهور فاتح إيطاليا قد أوحى بثقة تامة وعامة، كان اسمه وحده كفيلا بأن يثبت الأماني كأنها بالفعل قد تحققت.

وبعد أن خرج الأسطول الفرنسى من خليج طولون وانضم إلى الفرق التى تشكلت في موانى ايطاليا، توقف فور رؤيته لمالطة التي كانت حكومتها قد أعلنت نفسها منذ وقت طويل في حالة عداء معنا، لكن هذه الجزيرة التي هوجمت بشدة لم

تبد إلا مقاومة ضعيفة لا طائل من ورائها، وسرعان ما أذعنت وأقيمت بها حامية فرنسية، وكانت ثمانية أيام بالكاد قد انقضت منذ ظهرت سفننا أمام مالطة، ثم تقدم هذا الأسطول الضخم سريعا نحو مصر. وحين وصلنا إلى ساحل الأسكندرية، كان البحر يضطرب بقوة وعنف مما جعل دخولنا أمراً عسيراً ومع ذلك فقد كان أدنى تأخير يمكن أن يصبح كارثة مميتة ، وسرعان ما تم الإنزال، وزحفت فرقة من القوات الفرنسية على الأسكندرية قبل انتهاء الليل، وكان القائد العام نفسه على رأس الصفوف، وأبدى السكان مقاومة حامية وعنيدة ، ولم نستطع عندئذ إقناعهم بأن هذه الحرب موجهة فقط ضد المماليك ، وليس ضد رعايا السلطان المخلصين . لكن أية عقبة لم تكن لتوقف حمية قواتنا، فاخترق جنودنا المدينة واستولوا عليها، وعندئذ مارس المنتصر سلطة وصاية، وقدم إلى الأهالي السلام والأمن، واستقبل بترحاب رسل القبائل البدوية، أو الـ Scénites الذين يسكنون الصحراوات المجاورة.

وفي هذه الأثناء كان هناك أسطول معاد يعبر مختلف مناطق البحر المتوسط، وظهر أمام ميناء طواون بعد أن كنا قد غادرناها ، ثم ظهر في مالطة بعد رحيلنا، وبعد ذلك ظهر في الأسكندرية قبل مجيئنا، ثم ابتعد ليمسح الخليج في نفس الوقت الذي كان الجيش الفرنسي فيه يخترق الصحراء متقدما نحو العاصمة.

لقد جذبت الأحداث العسكرية التي أصبحت هذه البلاد عندئذ مسرحا لها، انتباه العالم أجمع، فقد انتشر خبرها على الفور في الشرق وأفريقيا، وتملكت كل النفوس في أوربا حالة من الترقب، وأخذ الناس يرقبون إلام تؤول المغامرة ؟. ولقد أثارت أمارات الشجاعة والصبر المتضاعفة والتي ميزت هذه الحملات، وكذا المخاطر التي كان الجيش الفرنسي يتعرض لها بدون انقطاع، والمتاعب التي لا سبيل إلى شرحها والتي ظل يواجهها، وكفاءة القواد وتضحياتهم أثار كل ذلك في فرنسا إعجابا وعرفانا عامين، ولم يكن هناك شخص واحد لم تهزه جدة وحداثة الظروف الغريبة للغاية على أجوائنا، أو هذا الإسهام غير المعتاد من

جانب أحداث الحرب الباهرة فى الاكتشافات الحاذقة ، وبصفة خاصة هذه الأوضاع العسكرية والمدنية والسياسية الكثيرة التى فرضت على القائد العام مهمة أن يغزو وأن يحكم فى نفس الوقت.

لا تسمح لنا طبيعة هذه المقدمة إلا بالإشارة إلى تسلسل هذه الأحداث، ومن شأن التاريخ وحده أن يتصدى لها، وهذه معروضة بكل فخار واعتزاز في مراسلات وروايات حملتي مصر وسوريا . وكان واضع هذه الدراسات المتألق – وهو الذي كان أمينا بصفة مباشرة على أفكار ومرامي القائد العام – يقود كل التحركات، ويحدس كل العقبات، ويسهم بفخار وعظمة في كل النجاحات، وهكذا اكتسبت صروح الشرف الفرنسي – التي تولى بنفسه نقلها إلى الأجيال المقبلة – مزيدا من الصدق والأصالة ، ومزيدا من التألق في وقت واحد .

وما أن تم إخضاع الأسكندرية حتى توغل جيشنا فى أعماق مصر، وأصبحت رشيد فى حوزتنا، وأخذت سفننا المسلحة تصعد النهر، ويقدم تاريخ هذه الحملة سلسلة متوالية من التقدم السريع والمعارك والنجاحات، ولم يستطع أن يبطئ من الاندفاع الجسور لقواتنا ، لا لهيب الصحراء ، ولا النقص التام للمياه وللمؤن فى منطقة قاحلة ومجهولة بالنسبة لنا . لقد تشتت العربان، وخسر المماليك معركتين نظاميتين، واحتل مكان الثقة العمياء التى كانت لديهم كل من الفزع واليأس، فتركوا القاهرة، وهكذا كانت عشرة أيام كافية كى تحسم قدر مصر . أما مراد وإبراهيم فقد انفصل كل منهما عن الآخر، كانا قد فقدا سلطتهما ، لكن عداءهما لنا قد استمر، ولاذ أولهما – وهو أكثر ميلا للقتال من زميله – بالصعيد، أما الثانى فقد اندفع في عجالة نحو صحراوات سوريا، وكان آخر عمل من أعمال القوة قام به هو انتهابه لإحدى القوافل . وجد الفرنسيون في أثره، وأمكن للقائد العام به هو انتهابه لإحدى القوافل . وجد الفرنسيون في أثره، وأمكن للقائد الهارب، فهاجمهم وشتت شملهم ، وأرغمهم على الإسراع بالتقهقر بعيدا عن حدود غزوه .

عندئذ علمنا أن أسطولنا الذى كانت الأوامر قد صدرت إليه إما بدخول ميناء الأسكندرية أو الانسحاب إلى مضيق كورفو، وإن كان قد نفذ الأوامر على نحو مخالف للغاية – قد هوجم للتو، وتحطم بشكل شبه تام فى خليج أبى قير. وأوحت هذه الانتكاسة غير المتوقعة، والتى لم تنل من عزيمة وشجاعة الفرنسيين، أوحت لهم بعزم أكثر ثباتا وبإصرار شبه إجماعى.

وفى الوقت الذى كان الفاتح فيه مشغولا بأمر إصلاح الحكومة المدنية بالقاهرة ، تفجرت روح العصيان فى هذه المدينة، فتسلح عدد كبير من الناس، ولقى كثير من الفرنسيين الذين فاجأتهم الأحداث وهم فى داخل بيوتهم أو فى الميادين العامة، حتفهم برصاص المتمردين ، لكن قوة السلاح أعادت استقرار النظام، ولقى بعض الزعماء عقابا قاسيا، وتم العفو عن الألوف الجاثية. كانت مصر حتى ذلك الوقت لم تعرف حقيقة سادتها الجدد، ثم أحست فى هذه المناسبة بتفوق قوتهم، كما أدركت الدرس الذى لابد لها أن تستخلصه من تسامحهم ورأفتهم، وهكذا أخلت هذه الاضطرابات الدامية مكانها لأمن دائم.

غدت قواتنا تحتل الساحل الشمالي، وكل الأقاليم الداخلية ، وقد أمكن لفن ولصناعة حادقين أن يخلقا - ربما بشكل مباغت - أعمالا ومنتجات خاصة بالدفاع العسكري عن البلاد . كانت هذه الإنشاءات التي تتناسب مع نوع الحرب التي قدر علينا أن نخوضها ، تهدف إلى التصدي للمشاريع الأولى للعدو، وإلى توفير كافة المؤن والمواد التموينية التي تتطلبها تحركات الجيش .

بدأت مصر، في النهاية، وبعد أن تخلصت من طغاتها، تتمتع بنعمة القوانين، ومارست هذه القوانين هناك – تحت رعاية الجيوش الفرنسية – سطوة لم تكن لها في العادة، ودعى القادة الوطنيون لتولى الوظائف المدنية، وعادت العلوم – بعد نفى طال أمده – لتزور مسقط رأسها ، وأخذت أهبتها لتطوير وتجميل وطنها الأم،

وتوسعت الجغرافيا بأبحاثها لتشمل الموانى والبحيرات والسواحل، وحددت بدقة مواقع كل الأماكن الهامة، وأقامت مقاييسها على أساس الملاحظات الفلكية، ودرست الفيزياء خواص الطقس، ومجرى النهر، ونظام الرى، وطبيعة التربة، والحيوانات والمعادن والنباتات. أما الفنون الجميلة فقد عثرت على نماذجها القديمة، وتأهبت لتنقل إلى أوربا – بأمانة – هذه الآثار الخالدة لعبقرية مصر. كان ثمة قائد لامع يخلع على كل هذه الأمور بريق مجده الشخصى، وكان يشجع بحضوره كل الاكتشافات، بل كان بالأحرى يحض عليها، واستوعبت عقليته الواسعة، في وقت معا، وبسهولة لا تكاد تصدق، مشاكل الحرب والسياسة وشئون القوانين والعلوم.

ولقد شرعنا تحت رعايته في إجراء الأبحاث التي ننشر اليوم نتائجها، وقد عاون في هذه الأبحاث جميعا القادة والمهندسون والضباط الفرنسيون، لقد تمت في بعض الأحيان تحت إشرافهم، وكان الكثيرون منهم يخصصون – لصالح تقدم العلوم – كل وقت الفراغ الذي أمكن أن تتركه لهم العمليات العسكرية. ولقد نشرت بالفعل دراسات بالفة الأهمية عن الجغرافية الطبيعية للدلتا ، وعن الوضع السياسي لمختلف طبقات السكان، وكذلك عن مجري النيل ، وطبيعة التربة، ووصف العصور القديمة ، ولقد أفدنا من كل التسهيلات التي أمكنها أن تعرض لنا كي نجتاز ونلاحظ البلاد التي احتلتها جيوشنا، ولم تكن أية عملية استطلاع عسكرية لتتم إلا ويسارع عضو أو عدة أعضاء من المجالس العلمية المختلفة في الانضمام التم إلا ويسارع عضو أو عدة أعضاء من المجالس العلمية المختلفة في الانضمام مكان، تاركين المسرح الذي اعتاد على ما يلحقونه به من دمار، وكانوا بذلك يخلون المكان لتلك الجرأة التي تستعصي على الهزيمة ، لواحد من ألمع قادة جيش المكان لتلك الجرأة التي تستعصي على الهزيمة ، لواحد من ألمع قادة جيش الشرق، قدر له أن يسهم بفضار ومجد في الانتصارات التي تمت في سوريا وأبي قير (الجنرال مينو)، والذي جعلت يده الراعية، والحاضرة على الدوام، الجزء قير رالجنرال مينو)، والذي جعلت يده الراعية، والحاضرة على الدوام، الجزء قير بي من مصرر، يحظى بأمان لم يكن معتادا عليه... كذلك أصبحت عمليات

التفتيش على السواحل أو الصحراوات المجاورة، وكذا الحملات التي تمضى إلى

التعديس على السنواحل أو الصنحراوات المجاوره، وحدا الحملات التي تمضى إلى أماكن بعيدة، وعمليات الزحف التي تقوم بها سيرايانا ، والمفاوضيات أو حتى المعارك التي تخوضها مع هذه القبائل الهائمة ، أو الأعمال الإدارية .. أصبح ذلك كله مناسبة بل وأحيانا غاية ، للقيام ببحث جديد .

كنا قد أحضرنا معنا من أوربا كل الأدوات اللازمة للطباعة، وجمعت هذه في القاهرة في مبنى كبير، كانت تسهر على إدارته حماسة نشطة متنورة، وكان هذا الفن، الذي كاد أن يكون مجهولا كلية من جانب الشرقيين، يثير اهتمام كل المصريين، وقد ساعد على مضاعفة عمليات الاتصال، سواء فيما بين الفرنسيين أنفسهم، أو بيننا وبين السكان، كما سهل في نفس الوقت من نجاح الحملة وتقدم العلوم.

ولقد وضعت الأنظمة بالغة الدقة في كل أجهزة الحكومة الداخلية، وهكذا لم يقتصر الأمر على أن السكان لم يتعرضوا قط لعمليات الإهانة والإذلال التي تميز النجاحات العسكرية في الشرق عادة، بل لقد احترمت تقاليدهم الدينية والمدنية، وعوقبت أتفه إهانة أو سباب (وجه إليهم من جانب جنودنا) بقسوة مدوية، وحل نظام معتدل للضرائب، وزعها بعدالة بين طوائف السكان ، محل الابتزازات والمظالم التي كانت تقع من جانب سادتهم القدامي. أما الدين والشريعة فكانا موضع تبجيل وتقديس من جانب الفاتح، وحظيت هيئاتهما بفضائله ، وتحقق لهم ما يريدون من قبل أن يفصحوا عنه، أما حق الملكية، الذي كان يخرق أو ينكر على الدوام ، فلم يمسسه سوء ، وسادت العدالة واستتب النظام في المدينة فأمنت العاملات التجارية ، وفتحت الحكومة كل مصادر الازدهار الزراعي، وتمت بالعناية الواجبة صيانة الترع التي تنقل مياه النهر ، والجسور التي توقف مجراها، وافتحت خطوط اتصال جديدة، وعهد بإدارة هذه المشروعات الكبرى، والتي سددت تكاليفها بكل نزاهة ، إلى اثنين من خيرة كفاءاتنا ، ونشرت الأسلحة الفرنسية وعدت العدالة مع القوة حلفا دائما .

لقد كان كل واحد من التغيرات السابقة التى مرت بها هذه البلاد مؤشرا لقيام نظام جديد من القهر، ولم يكن الناس، وهم الذين قد اعتادوا ألا يروا فى سلطة الحاكم إلا حقه المطلق فى السلب والإيذاء، يستطيعون أن يتقبلوا أو يعقلوا أن النصر يمكن أن تعقبه سعادة عامة، وأن تكون له أغراض بمثل هذا النبل. وتفتحت القلوب فى النهاية للمعرفة، وظهرت مشاعر جديدة — لم يوح بها من قبل أى حاكم من حكامهم — ربطتهم بالحكومة الجديدة، وإلى الآن، لا يزال لاسم فرنسا سطوته فى هذه البلاد، ولن يكون فى وسع أية أحداث أن تمحوه.

كان القائد العام يرنو ببصره منذ وقت طويل إلى ربط البحرين، فاتجه إلى السويس على طرف الخليج العربى، واكتشف مع توجهه نحو الشمال، ولفت نظر مرافقيه إلى آثار ترعة قديمة ، نفذها الملوك القدماء بهدف ربط النيل بالبحر الأحمر، وتتبع آثارها لوقت طويل، وبعد ذلك بأيام قليلة، تعرف – وكان قد اقترب من الأراضى التى ترويها مياه النيل – على الطرف الآخر لهذه الترعة، إلى الشرق من بوباسطة القديمة (®)، فأمر على الفور باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ المشروع الضخم الذى كان ينعم فيه النظر، وعهد بالمهمة إلى رجال، كان يقدر جدارتهم العليا وحماستهم، ربطوا معارفهم النظرية بكل معطيات التجربة وخبراتها.

كان لنفس هذه الرحلة كذلك – على الرغم من قصر مدتها – غرض آخر ، فقد أمر القائد العام بالتعرف بدقة على ميناء الخليج وسواحله وظروف الملاحة فيه. لقد كان يتدبر أمور الدفاع عن السويس ، وعدل الرسوم المتزايدة التي كانت مفروضة على التجارة، وبذلك جعل تجارة الصادر أكثر سهولة وأوفر أمنا ، كما أنشأ علاقات ود ومصلحة مع عربان القبائل المجاورة.

ولم يتوان الجزء المدارى من مصر مطلقا في أن يتحرر من ربقة المماليك، كان مراد قد التجا إلى هناك، وتحالف مع نفس المماليك الذين سبق له أن طاردهم

<sup>(</sup>المترجم) ماليا ، تل بسطة بالشرقية. (المترجم) .

بانتقامه ، وأصبح الأن يوجد بينهم وبينه خطر مشترك يهدد أقدارهم جميعا، واستدعى مراد لنجدته من الشاطئ المقابل للبحر الأحمر فبالق من أبناء مكة وينبع، وكانت ذكرى سلطته لاتزال تخضع له أيناء الريف وسكان الصحراوات المجاورة. جمع مراد كل هؤلاء، وجهز الإمدادات، وجبى من كل مكان ضرائب حرب ، ومع ذلك، فسواء كان هو الذي بدأ هجومه أو كان الفرنسيون هم الذين بادؤوه ، فقد هُرُم وشرع في الفرار، محتفظا على الدوام بجزء من قبواته. وحيث لا توجد بالصحراوات الوعرة طرق مجهولة بالنسبة له، فسيرعان ما ظهر من جديد، على رأس قوات جديدة، ولقد تغلب الضباط القادة الذين أوكلت إليهم أمور هذه الهزيمة المسيرة (أي هزيمة مراد) على كل العقبات التي كانت تواجههم بكفاءة غير معتادة، واستعاروا على نحو ما نفس وسائل عدوهم وعاداته في مواجهة شبئون المعيشة، وسرعان ماتفوقوا على هذا العدو بسبب من جسارتهم وهمتهم، بل وكذلك بفضل معرفتهم بطبوغرافية مسرح القتال. وأخبرا أقصى المماليك من الصعيد، ويفع البعض منهم ثلاث مرات متواليات إلى ماوراء شيلال أسبوان، وانسحب بعض أخر منهم إلى الواحات التي تفصلها فراغات شاسعة وقاحلة عن وادي النيل، أما العربان فقد هلكوا أو تشتتوا، ومسحت العدالة والسماحة قلق الشعب وذعره، وأتمت فعل النصر ،

أما الجنرال الذي عهد إليه منذ البداية بمهمة احتلال الصعيد (أله)، وأن يدمر هناك سلطة المماليك، فقد خفف من ويلات الحرب بأمارات متضاعفة من الحكمة وسمو الروح، كان يعيش من أجل أمال الوطن وشرفه، وسرعان ما وجب عليه أن يهرع إلى سهول ايطاليا، وأن يسهم بكفاءاته وشجاعته، بل وبالتضحية بحياته نفسها، في حدث خالد، كان له بالغ الأثر على الموقف في أوربا، وحين أنهى بعظمة ومجد، فوق ساحة المعركة، سجله المضئ، فقد وجد في انتصار جيوشنا المكافأة على جهوده العظيمة، واختلطت بأنين أنفاسه الأخيرة صيحات النصر،

<sup>(</sup>المترجم). Desaix المترجم)،

وكان قد بث فى جيش الشرق، وفى قلوب سكان مصر شعورا عاما بالتعلق والإعجاب به، ولم تكن ذكراه أقل من حياته تبجيلا بفعل من مشاعر الحزن المؤثرة من جانب أولئك الذين كان قد حكمهم (فى مصر) أو بفعل الآلام الجليلة التى سرت بين الفرنسيين.

هذه هى وقائع الحملة التى فتحت لنا محراب مصر، وفى خلالها اكتشفنا هناك ذلك المعبد الرائع فى تنتيريس القديمة، كما اكتشفنا آثار طيبة الجديرة حقا بأشعار هوميروس، بالإضافة إلى بيوت الفراعنة، الملكية بمعنى الكلمة، ولقد توغلنا إلى ما وراء الفانتين، وفى هذه الجزيرة المقدسة، التى تبدو فى حد ذاتها وكأنها مبنى قائم بذاته، صرح شيده المصريون على شرف آلهة الفنون الجميلة. ولقد أخذ الجنود الفرنسيون الذين استدعتهم الحرب إلى ضفاف النيل إعجابا بهذا العمل الرائع، وتوقفوا كما لو كانت قد شدهتهم الدهشة والاحترام . وكان شاهدا على هذه الأحداث التى لن يلقى بها تاريخ الفنون الجميلة مطلقا إلى زوايا النسيان، رجل ذواقة لا يمكن أن يقدرها إلا واحد من نوعه، وستظل أعماله – التى قدمت لأوربا لأول مرة فكرة تامة وصحيحة عن آثار مصر – تلفت فى كل العصور انتباها قويا، إذ إن لها جمالها الذى لا يشع إلا منها، كما أنها تتجاوز بكثير ما يمكن المرء أن ينتظره من جهد ومقدرة رجل بمفرده (®).

ولقد أحرز تطبيق النظريات الميكانيكية والكيميائية في القاهرة تقدما كبيرا، وكنا قد جمعنا داخل نفس سبور المبنى الكبير الذى خصص للعلوم كل العناصر والأدوات التى يمكنها أن تساعد في تطور الصناعة، وكان يدير هذه المنشأة رئيس يدعو للاحترام، فقدته العلوم والوطن منذ عدة سنوات، وكان يجمع إلى حماسته المنزهة عن كل هوى كفاءة حاذقة معطاء، كانت تفتح له آفاقا لم تكن مرئية، وكان بالفعل قد أثرى فرنسا بالكثير من الاختراعات، وسرعان ما منح مصر بعضا من

<sup>(</sup>المترجم) . (المترجم) . (المترجم) . (المترجم) .

فنون أوربا بالغة الأهمية ، فأنشئت ماكينات هيدروليكية، وصنع الصلب والأسلحة والأجواخ والأدوات الرياضية والبصرية ، وقد قامت هذه المصانع الكسرة خلال فترة الحملة بتهيئة ألوف الأشياء التي كان من شائها أن تسهم في نجاح الحرب وفي مباهج السلام. ولم يتوان أهل البلاد مطلقا عن الإفادة من المزايا التي حققتها هذه المنشآت ، فبدأوا يلتفتون إلى مصانعهم ويطورون الوسائل التي كانوا معتادين على استخدامها، كانوا يتأملون باهتمام شديد منتجات المصانع الفرنسية ثم يدأبون على تقليدها، واعترافا منهم بصنوف التفوق المختلفة التي وجدوها في الغازى فقد خضعوا بمزيد من الثقة اسلطة الحكومة الجديدة الراعية. وكان صنع البارود من عمل شعبة خاصة، وحقق الشخص الذي عهد إليه بإدارتها - يتقديمه خدمات بالغة الخطر- كل الأمال التي أدركها بمعارفه وكل خبرته الطوبلة . كان مجمع القاهرة يدير الأبحاث ، وكان الأشخاص المكونون له يضعون نصب أعينهم على الدوام مصالح الجيش ، والحرص على تقدم العلوم والفنون، وكان يشجعهم في عملهم صداقة يقظة ومعونة حقة من ضابط يتحلى بأنبل وأعظم الصفات، كانت تنتظره في ميادين سوريا ميتة مجيدة ، أثارت الأشجان والأسي (3) . كان نموذجا يكاد يستعصى على التقليد في النزاهة والمثابرة والفضيلة، كان كأنما ولد من أجل كل الفضائل والعواطف الكريمة، وكان ينسى دون تصنع آلامه الخاصة ليشعر بقوة بآلام الآخرين، ولم يبد أحد على الإطلاق مثلما أبداه هو من نوايا طيبة ، من أجل ستعادة الوطن وتقدم العقل والفنون، وقد أستهم في كل الأبحاث العلمية التي شرعنا. فيها في ذلك الوقت، وقد شاء وفاء التاريخ أن ترتبط ذكراه بالاكتشافات التي كانت ثمرة لهذه الأنجاث،

ومن بين الأمور الجديرة بأن تلفت انتباه أوربا - العلم بأننا تمكنا من أن نحدد بدقة المواقعة الجغرافية ، ولقد أعطينا لهذا الإنجاز الكبير كل عناية مثابرة ، كما لجأنا لكل الوسائل والطرق التي تضمن دقته ، كما تأسس ذلك - في

<sup>(</sup>المترجم) ، (المترجم) ، (المترجم) ،

جزء منه - على ملاحظات فلكية تحدد موضع المدن والأماكن بالغة الأهمية. ولقد شرعنا في هذه الأعمال - التي ندين بها لمواهب متمبرسة بذلت أقصى ما في طاقتها من حماسة مرجوة - وسط قعقعة الحرب وفي داخل أقاليم متباعدة ، لم تخضع لنا إلا منذ عهد جد قريب ، وكان خضوعها علاوة على ذلك غير مؤكد ، وكنا نضطر في مرات كثيرة أن نستبدل الأسلحة بأدوات القياس، وعلى نحو ما، أن نصارع وأن نخضع الأرض التي جئنا لقياسها.

كانت مصر قد تخلصت من السلطة التي كانت تقهرها، وكنا قد اقتصصنا من الإهانات التي وجهت إلى الأمة الفرنسية، وكان لنا أن نأمل أن هذه الأحداث لن تشعل مطلقا الحرب بيننا وبين الامبراطورية العثمانية. وفي الواقع، فلقد كانت هذه الولاية الجميلة منذ وقت طويل فريسة سائغة لبعض عبيد (مماليك) ينشدون الاستقلال، وكانوا يزدرون – عن طريق إهانات مستمرة – صاحب الجلالة السلطان، بالإضافة إلى ازدرائهم لجلال الشريعة والدين. وكان الباشا، المفترض أنه مطاع من جانبهم – أسيرا لهم، وشاهدا لاحول له على فظاعتهم التي كانت تمر دوما دون عقاب، وأصبحت السلطة التي لاينفكون يتنازعون عليها هي المكافئة التقليدية للجريمة والنكران. وحين يتوصل واحد منهم – إما بفعل السم، وإما عن طريق الحديد والنار – إلى تدمير كل أصحاب الفضل عليه وكل منافسيه، فلن طريق الحديد والنار – إلى تدمير كل أصحاب الفضل عليه وكل منافسيه، فلن يكون هذا النجاح سوى أمارة على عصيان موجه ضد الباب العالى. كان أكثر هؤلاء خضوعا ينازع في تسديد الضريبة الضئيلة التي قررها الباب (على مصر)، أما الآخرون فيرفضون سدادها بشكل صريح. ولقد أرهقوا بابتزازاتهم، التجارة أما الآخرون فيرفضون سدادها بشكل صريح. ولقد أرهقوا بابتزازاتهم، التجارة أما الآخرون فيرفضون سدادها بشكل صريح. ولقد أرهقوا الزراعة وكل الحرف النافعة، كما كانوا يمارسون على الشعب سلطة منفرة جامحة.

وقد يكون من الأوفق أن نقول إن الأسلحة الفرنسية قد خلصت مصر، لا أنها قد هزمتها. واسعف تمضى هذه الأرض البائسة، والتي ظلت حتى ذلك الوقت خصيبة دون جدوى، نحو حالة من الازدهار السريع، كما أن مال هذا التطور الذي

لايمكن أن تفزع منه سوى قوة أوربية واحدة (ق) لم يكن ليتعارض مطلقا مع مصالح الامبراطورية العثمانية، بل كان يمكن لهذه، على العكس من ذلك، أن تزيد من عوائدها ، وأن تدعم سلطتها في إقليمين هامين (من أقاليمها) ، وكان المنتظر من بلاط القسطنطينية أن يفضل أقدم حليفاته على رعايا له لكنهم عصاة متمردون، لم يكن سيفقد مصر وسوريا، بل كان سيسترجعهما على نحو ما ، كان ينبغي على هذا البلاط أن يرى في قيام مؤسسة (مستعمرة) تحت رعاية وحماية جيش قوى، وتعاونه كل فنون أوربا، أمرا يعد كلا الدولتين بمزايا واسعة، وبوسعه أن يدعم سطوة الاسم العثماني في آسيا وأفريقيا، لكن هذه الاعتبارات لم تكن محل تقدير على الإطلاق، كان ضباط الامبراطورية، القادرون على إدراك واستبصار هذه الدوافع معزولين أو منفيين، ولقد أكد الانتصار البحرى الذي أحرز في أبي قير، الدى هذه الحكومة، الرأى الذي كان لايزال غير مؤكد، فأذعنت لنصائح أعداء فرنسا الذين أوحوا إليها بمحاذيرهم الخاصة، وسرعان ما انساقت إلى حرب وإلى فرنسا الذين أوحوا إليها بمحاذيرهم الخاصة، وسرعان ما انساقت إلى حرب وإلى

كان قائد الحملة الفرنسية قد بذل أكبر الجهود ليتفادى هذه القطيعة، كان يدير أسلحته فقط ضد أعداء السلطان، وعمل على توكيد الاحترام لاسم السلطان باعتباره الحاكم الشرعى (لمصر) ، كما راعى بكل عناية العادات والتقاليد الدينية والسياسية. كان جيشه يسلك في مصر باعتباره جيشا معاونا للباب، ولم يسبق لهذه الولاية أن كانت محكومة بشكل أفضل، ولاتتمتع بممارسة عباداتها على نحو أيسر، ولم تكن قد خضعت من قبل مطلقاً لحكام أكثر استعدادا للاعتراف بسلطة القسطنطينية، لكنه بثاقب بصره كان يصارع وحده ضد كل العقبات، ولم تساعده السلطات في فرنسا نفسها إلا بشروع في التفاوض متأخر وغير كاف . وحدس في هذه الظروف أن الأمر سرعان مايحتم عليه أن يدافع عن مصر ضد قوات

<sup>(</sup>المترجم) . يقصد انجلترا (المترجم)

هائلة، لذا فقد قر عزمه على مشروع يتميز بجرأة غير عادية، هو أن يتوقى الهجوم المتوقع بأن ينقل الحرب إلى قلب سوريا نفسها.

كانت هذه البلاد تخضع في جزء منها لسيطرة رجل كانت قساواته وغدره وخياناته قد جعلت اسمه شهيرا في كل الشرق، لقد كان أحمد الجزار لوقت طويل عيدا في القاهرة، حيث عوقب كثيرا من جراء سرقاته المنزلية، بل لقد كان يتمين بين المماليك أنفسهم بمخاتلة وشراسة غير عاديتين، وكان قد خان على التوالى كلا من : على مك ، والدروز ، والعرب ، وبلاط القسطنطينية . كان عندئذ حاكم صيدا ، وكان يقيم في عكا، وهي بتوليمايس القديمة Ptolémais . بدا الجزار في الظاهر معتنقا قضية بكوات مصر، وتقدم - مخفيا في الحقيقة طموحات أكبر - ليقود الحملة التي كانت تدير ضد الجيش الفرنسي . وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الاستعدادات تهز كل أسيا الصغرى وسوريا، عمل هذا الباشا منذ البداية على أن تحتل طلائع قواته مناطق الحدود، لم يكن ليتخيل مطلقا أن عليه أن يخوض هو نفسه حربا دفاعية. وكان كل شيئ ينبئ بأن مصر توشك أن تتعرض لهجوم عن طريق البحر، في الوقت الذي تصبح فيه عمليات الإنزال ممكنة، وكانت الخطة تقضى في نفس الوقت بتسيير القوات التي تجمعت في سوريا، وتلك التي يمكن أن يكون البكوات قد احتفظوا بها في الصعيد، وحين تبين للقائد العام – وهو. الذي سبق له أن اخترق مشروعات الطفاء - أنه ينبغي أن تمضى عدة أشهر قبل أن يكون باستطاعة أعدائه القيام بأي إنزال للجنود، قرر أن يحمل على وجه السرعة، مع اثني عشر ألفا من الرجال على سوريا ، وأن يشتت القوات التي تجمعت هناك ، ثم يعود على الفور ليواجه الحملة التي كانت تهدد السواحل . مثل هذا المشروع لم يكن ليتحقق إلا على يد جيش مقدام ، متمرس على كل الفضائل العسكرية ، وفي الواقع فإن التاريخ المفصل لهذه الحملة يستطيع أن يقدم الكثير من الملامح التي لم يسبق لأحد أن سمع بمثلها عن الشرف والقيم الفرنسية. كان علينا أن نتوغل تحت سماء ملتهبة إلى ما وراء صحراء شاسعة ومجهولة ، وأن نغزو بغتة بلدا أجنبيا تنود عنه قوات متفوقة. كان ثمة أسطول إنجليزى فى البحر، وكان سكان المدن وكذا العربان الجوابون مسلحين ضدنا، لم يكن بهذه الأرض المعادية إلا كل ما يناصبنا العداء، ولم يكن جنودنا بقادرين على أن يخطوا فيها خطوة واحدة دون أن يلقوا مصاعب جديدة، لكن ثقة لا تحول كانت تسمو بهم فوق كل المخاطر، فأخذوا يتقدمون بسرعة فى الصحراء الشاسعة التى تفصلهم عن سوريا، واستسلم حصن العريش، ثم استسلمت غزة، واستولينا بالقوة العنيفة على يافا أو joppé القديمة، وقررنا فى ميناء حيفا، وعثرنا فى هذه المناطق، وفى مناطق أخرى متفرقة ، على ذخائر، ومعدات قتال، ومخازن هائلة، ومؤن من كل مناطق أخرى متفرقة ، على ذخائر، ومعدات قتال، ومخازن هائلة، ومؤن من كل

كانت أول فرقة من الجيش المعادى، يتلوها المماليك والعرب، قد تقدمت بالفعل إلى هذا الجزء من سوريا، وأخذت هذه القوات في معسكراتها على غرة، وظلت تتراجع مندفعة على الدوام، تاركة في ميادين القتال كل ما لديها من مدافع، وكل معدات القتال التي كانت تتطلبها حملة مدبرة ضد مصر. وفي النهاية شرع قادة الفرق التركية الذين لديهم الكثير من الفرسان، في تجميع قواتهم إلى قوات حلفائهم، وفي أن يحملوا على الفرنسيين وهم يحاصرون مدينة عكا التي كان قد انسحب إليها ولاذ بها أحمد الجزار. لكن القائد العام توقاهم كذلك، ورأى أن من الفرسوري أن يلتقي معهم في معركة حاسمة، لكي يدفع بهم نحو دمشق. وحين هوجم هؤلاء في نفس الوقت في مناطق بالغة البعد، لم يستطيعوا مقاومة هذه التحركات الجسورة بل المتهورة وغير المتوقعة، ووجدوا أنفسهم قد انفصلوا عن معسكراتهم، محرومين من كل مؤونتهم، وشبه محاصرين من كل جانب، وسقط الكثيرون منهم إعياء في ازدريلون أو في المعارك السابقة، أما الآخرون فقد لانوا بالفرار ملتمسين الأمان عن طريق تقهقر متسرع ذي جلبة. كان الفرنسيون قد استولوا منذ البداية على كل الأماكن التي قد يلوذ بها العدو، كما استعاضوا عن قلة عددهم بخفتهم في التحرك وسرعتهم في الزحف، بحيث كان يبدو أن ليس ثمة قلة عددهم بخفتهم في التحرك وسرعتهم في الزحف، بحيث كان يبدو أن ليس ثمة قلة عددهم بخفتهم في التحرك وسرعتهم في الزحف، بحيث كان يبدو أن ليس ثمة قلة عددهم بخفتهم في التحرك وسرعتهم في الزحف، بحيث كان يبدو أن ليس ثمة

نقطة في الميدان إلا وهم يتجمعون فيها، وكانت النهاية الظافرة (!) لهذه المعارك قد حطمت آخر أمال العثمانيين، وملأت بالرعب قلوب الأقوام الذين تحالفوا معهم، فعادت تلتمس الأردن بقايا هذه الفرق العسكرية (المعادية)، بشكل بالغ الاضطراب، حاملة معها الفزع إلى داخل مناطق شديدة البعد.

وفي الوقت الذي كان فيه جزء من قواتنا يقاتل على أرض فلسطين بشكل مجيد، كانت قواتنا التي بقيت بمصر تكمل احتلال بقية البلاد ، ابتداء من أسوان حتى البحر (المتوسط) ، وقام الإنجليز بمحاولة لا طائل من ورائها ضد السويس، ومع ذلك فقد تم صد عرب مكة ، وتم الاستيلاء على كل الصعيد، وقمعت حركات العصيان التي اندلعت في الأقاليم الشمالية، وكان يسبهر على الدفاع عن الأسكندرية والسواحل فطنة حانقة .

وفي نفس الوقت فإن باشا عكا قد تخندق في ملاذه الأخير، وجاءه العون من البحر ضد الفرنسيين الذين كانت تنقصهم المؤن والمدفعية اللازمة للحصار، وأمكن لهذا الباشا أن يحصن دفاعاته ، بحيث تستطيع أن تصمد لوقت أبعد من الوقت الذي يمكن لجيشنا أن يبقى فيه في سوريا . كان الغرض الحقيقي من وراء هذه الحرب قد تحقق، فلقد أحدثنا الارتباك في مشروعات العدو، واستولينا على مخازنه ومعداته الحربية ، ودمرنا حصونه وأفنينا جيشا كبيرا كان يستعد لفزو مصر، وكانت قوات الإنزال المخصصة المهجوم على الاسكندرية قد حوات عن غرضها، واستخدمت في دعم حصار قاتل . كان استيلاؤنا على عكا يضمن لنا عقاب أحد المماثيك السفاحين ، الذي كان يستحق الإعدام بسبب ما اقترفه طيلة حياته ، والذي لا يمكن لأي ارتباط به أن يوحي إلا بالفزع، لكن هذا الحصار ضفي نفس الوقت – كان يقتضي منا مزيدا من الوقت ، ولم يكن من شأن النصر أن يقدم لنا إلا مزايا هزيلة ، لا يمكن لها مطلقا أن تكون عوضا عن أخطار البقاء هناك مدة أطول من ذلك، وفي ذلك الوقت كانت الأمراض المعدية تنشر رعبا عاما، هناك مدة أطول من ذلك، وفي ذلك الوقت كانت الأمراض المعدية تنشر رعبا عاما، وكانت تنتشر في كل أنحاء سوريا بسرعة هائلة، وتزداد بشاعتها أكثر فأكثر،

وأخيرا فلقد اقترب ذلك الوقت الذي يمكن أن تهاجم فيه مصر نفسها من البحر. وفي الحقيقة فإن هذه الحملة لم يعد بمقدورها أن تحصل على دعم من الجيش العثماني في سوريا، الذي شتتناه للتو، وإن كانت قد بقيت للعدو مع ذلك قوات هائلة.

لقد جعلت هذه الظروف من عودتنا أمرا لا مناص منه، وأنذر القائد العام قواته بأن الدفاع عن سواحل مصر سيفرض عليها جهودا جديدة ، وعبرت هذه القوات للمرة الثانية تلك الصحراء التي تفصل مصر عن سوريا، وقبل ابتعادنا عن القطر الأخير عاقبنا بقسوة تلك القبائل التي نكصت عن وعودها ، وخانت مواثيقها مع الفرنسيين، ثم دمرنا المؤن الحربية وكل المصادر التي يمكنها أن تسهل تجهيز حملة معادية بعد ذلك .

وسرعان ما استقبلت عاصمة مصر هذا الجيش الذى واجه الكثير من المخاطر وضرب الأمثلة على كل الفضائل، وتوجه وجهاء المدينة لاستقباله، وتبعتهم حشود هائلة كانت تحيى قواتنا بالهتافات والتهليل والألعاب، وفي النهاية، ذاق الفرنسيون بهجة الالتقاء برفقاء السلاح. أما الاستقبال المؤثر الذي قدمته هذه الحشود، فلن ينمحي أبدا من الذاكرة، إذن فقد بدأ الرفاق يتحادثون معا عن المخاطر التي عليهم أن يواجهوها بعزائمهم وأمالهم، وبدأ أن مصر قد أصبحت بالنسبة لهم وطنا جديدا، وأنهم لم يعودوا يشكلون إلا أسرة واحدة.

بعد وقت قصير تعرف القائد العام على حركات متفرقة كانت قد تمت بالداخل، وكان مشروع الغزو المرتقب يوشك أن يفجرها. وفي الواقع فإن المماليك قد هبطوا إلى ضفتي النهر، وتجمع عربان الغرب ليلحقوا بمراد بالقرب من وادى بحيرات النطرون، في نفس الوقت الذي ظهر فيه أسطول أبي قير. كنا قد ارتقبنا هذه الظروف، وهوجم العدو في وقت واحد في كل مكان ظهر فيه، وتحرك طابور شمتت العربان، أما المماليك من حرب إبراهيم، الذين فوجئوا داخل

معسكرهم فقد ولوا الأدبار على الفور نحو الصحراء تاركين أمتعتهم ، وأما مراد وهو أكثر فطنة وأكثر حذرا — فقد أسرع يلتمس مصر العليا، وكان القائد العام نفسه يجد في أثره ، وحين بلغه ظهور الأسطول المعادى اتجه على الفور نحو الأسكندرية ، وفي أثناء هذه المسيرة أرسل أوامر بالغة السرعة إلى مختلف فرق الجيش التي شرعت كلها في التحرك في وقت واحد، وعمل على مراقبة واحتواء المماليك والعربان، واتخذ وضعا يمكنه من تقديم العون إلى رشيد أو إلى الأسكندرية (إذا هوجمت أي منهما).

كانت قوات عثمانية قد نزلت فوق شبه جزيرة أبي قير واستقرت هناك بعد أن انتزعت الحصن بعد استسلامه، وقر رأى القائد العام على أن يهاجم هذه القوات على الفور وهي وراء حصونها، وكللت كل الهجمات التي تمت على كل المواقع بنجاح سريع، ولم تستطع خطوط العدو أن تصمد أمام الهجمات الجسورة والمتهورة من جانب الفرنسيين، أما العثمانيون فقد دفعهم اليأس إلى استخدام السلاح الأبيض ، ورفضوا رفضا شبه إجماعي أن يقعوا في الأسر، وعندما أحيط بهم من كل جانب سقطوا صرعي أو هرعوا إلى البحر محاولين- دون جدوى - الوصول إلى السفن التي جاءت بهم، وهلك منهم عدد كبير في ميدان المعركة، ومات معظمهم بين الأمواج بفعل نيران مدفعيتنا ، واستولينا على بنادق وخيام وذخائر حربية . أما الباشا الذي كان يقود الحملة فقد وقع هو نفسه في قبضتنا ، وتحصن ابن هذا الجنرال سيئ الحظ داخل الحصن مع من تبقى من قواته، وشرع يخوض دفاعا بالغ العناد. وفي النهاية، وحين رأى آخر من تبقى من جنود هذا الجيش أسطولهم يدمر بفعل المدافع الفرنسية، وعندما رأوا أنفسهم مشرفين على الموت من الجوع أو العطش أو الإرهاق، ألقوا بأسلحتهم واستعطفوا المنتصر، وكان الحصن قد أصبح كومة من الأنقاض ، تغطيها أجساد القتلى والجرحى ، أجساد أولئك الذين هلكوا أثناء الحصار.

في الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الأحداث في سوريا ومصر، وكان جيش

الشرق يدافع بثبات وإصرار عن الأرض الشهيرة التي فتحها، كانت فرنسا قد انغمست في انشقاقات وخلافات مدنية، وكانت جبهاتنا (في أوربا) مهددة . لقد أصبحت هذه الأوقات العصيبة جد بعيدة عنا، ويحول شعور الألفة السائد اليوم دون أن ننقب فيها. لقد أبلغ القائد العام بحقيقة الأوضاع في أوربا وبالكوارث التى تحيق بفرنسا ، وأوحت له معرفته بهذه الأحداث بالرغبة في معاودة الظهور بين جيوشنا، فقرر بعد ذلك النجاح الذي أحرزه في أبي قير بأن ينفذ هذا المشروع الذي كانت عواقبه وخيمة على أعدائنا . وكانت مصر قد ألزمت الهدوء ، ولم يكن بالإمكان - لوقت طويل - أن تكون عرضة لهجمات جديدة، وكان المماليك قد فروا إما إلى داخل فلسطين أو إلى حدود النوبة، وكان العربان يجدون سعيا في الحصول على تحالف معنا، وبذل الصدر الأعظم جهودا لا جدوى منها كي يجمع قواته فيما وراء دمشق، فقد كانت الحملة الفرنسية على الشام قد دمرت كل المصادر التي يحتاجها أي تجهيز لمسيرة جيش ، وكانت الشواطئ (المصرية) - ابتداء من الأسكندرية حتى دمياط - قد وضعت في حالة دفاع ، وكانت الحصون مزودة بالمؤن وذخائر الحرب . وكانت مدينة القاهرة منذ وقت طويل تجنى ثمار وجود إدارة راعية ، فظهرت بمظهر العارف بالجميل، وخصص القائد العام كل اللحظات التي سبقت رحيله في تحسين وتطوير المنشآت العسكرية والإدارات المدنية، جاهدا في أن يجعل وجوده بشخصه أقل ضرورة بقدر الإمكان، وفي نفس الوقت كان يعلم أن المراكب المعادية قد اضبطرت للتخلي عن القيام بعمليات المراقبة البحرية، عندئذ رحل إلى الأسكندرية، وبعد ذلك بقليل غادر شواطئ مصر. لقد دعاه الواجب وأمن فرنسا، لقد ابتعد وكشف عن مكنون سره لذلك الرجل الذي عمل في خدمة مشروعاته الأولى، وأخفاه الحظ عن أساطيل الأعداء، ورد البحر ، الذي كان مخلصا للمرة الثانية، إلى أرض الوطن ذلك الرجل القادر على التصدي لأعدائه الخطرين.

ولم يكن القائد العام طيلة مدة حرب مصر وسوريا ليكف مطلقا عن رعاية

مصالح العلوم، فقد كان هذا المشروع الكبير حاضرا على الدوام فى ذهنه، سواء قبل انتصاره أو بعده، وسواء كان يقود العمليات العسكرية أو كان يفكر فى أوضاع إدارية أو اجتماعية جديدة، فكان يعهد — وهو بين المعسكرات — إلى عبقرية الفنون الجميلة أن تخلد ذكرى المعارك التي أضاءت سماوات فلسطين والفيوم والصعيد. وفي الأيام الأخيرة التي سبقت رحيله كان لايزال مشغولا بتشجيع الأبحاث العلمية، وذلك بأن قدم للأكاديمية التي كان قد كونها الوسائل اللازمة لاجتياز وعبور المناطق المدارية من مصر، ولملاحظة أعاجيبها بأمان، وأصبحت هذه الرحلة التي ستزود الفنون والآداب بالكثير من النتائج موضوعا مباشرا لعنايته وتقديره، فقد وضع بنفسه خط سيرها، وهيأ لها كل الظروف المواتية مع حيطة ويقظة بالغتين.

كنا في ذلك الفصل من العام، الذي تسهل فيه رياحه القوية الملاحة في النيل، عندئذ كان ميسورا علينا أن نصعد في وقت قصير إلى جزيرة الفانتين، وفي نفس الوقت، عزمنا على أن نبلغ كل الأماكن التي تقع بها الآثار، بغية التعرف أولا على الأشياء التي ينبغي لنا أن نصفها، وأن نضع عن طريق هذا الحصر الأولى، نظاما أكثر دقة في أبحاثنا، وحين وصلنا إلى الحدود التي تفصل مصر عن النوبة، إلى الجنوب من الشلال الأول، هبطنا مجرى النيل ابتداء من أسوان حتى القاهرة، ووضعنا كل أثر مرة أخرى تحت فحص بالغ الدقة، فما أن كانت السفن تلمس الشاطئ، حتى كنا نهرع انجتاز من كل جانب تلك الأسوار أو الأفنية التي يمكن أن نجد بها بعض بقايا لمنشأت قديمة. وأقمنا خرائط طبوغرافية، ورسمنا مناظر طبيعية مع كثير من مشاهد تصويرية لكل مبنى، كما طبوغرافية، ورسمنا مناظر طبيعية مع كثير من مشاهد تصويرية لكل مبنى، كما قسنا الأبعاد المعمارية بالإضافة إلى التفاصيل التي لاحد لها للزينات، وقلدنا بأمانة اللوحات المرسومة أو المحفورة مع كل الحروف الهيروغليفية التي تغطيها، وفي الوقت نفسه كنا نلحظ الحالة الراهنة للأطلال، وأساليب البناء، وطبيعة وفي الوقت نفسه كنا نلحظ الحالة الراهنة للأطلال، وأساليب البناء، وطبيعة التي بنيت بها المنشأت، ودونا الكتابات العادية أو الماتينية أو تلك التي

تختص بالندور والمناسبات الدينية الأخرى، والتى تذكر بكثير من الأسماء اللامعة ، وقام أخرون منا بقياس سرعة المياه وكمية ترسيب التربة وارتفاعات الأرض، وحدد فريق ثالث المواقع الجغرافية عن طريق ملاحظات فلكية . لقد أكببنا على فحص طبيعى للمنطقة ، كما جمعنا مجموعات ثمينة من الحيوانات والمعادن والنباتات وكل العناصر التى من شأن دراستنا لها أن تطلعنا على الثروات الزراعية وكذلك التجارة والعادات والتقاليد والوضع الاجتماعي للسكان .

وكان من الضرورى أن نلحق بدراسة الخواص الفيزيقية للطقس، دراسة عن الأثر الذى تحدثه هذه الخواص على حياة وصحة الإنسان، وإننا لندين بهذه الأبحاث لأناس وهبوا أنفسهم بحكم مهنتهم لمختلف فروع فن العلاج (الطب) ، وقد رسم خطة هذه الأبحاث كبير أطباء جيش الشرق (أ) ، وقام بتجميعها وبنشرها كما أننا مدينون لكبير جراحى هذا الجيش (أ) بعمل من نفس النوع يضم عددا كبيرا من الملاحظات . ولقد حصلا، بخلاف المزايا الأدبية التى يضفيها عليهما نشر هذه الأبحاث، كما حصل زملاؤهما – على مزايا أخرى كنوع من العرفان العام . وسوف يظل يذكر تاريخ هذه الحملة لكل هؤلاء كل الخدمات التى أدوها ، وينابيع الحذق والجسارة التى أملتها عليهم كفاحتهم ، سواء عندما كانوا يحملون المواساة والأمل إلى ميادين المعارك بين أشد أهوال الحروب وأكثرها إثارة للفزع ، وعندما كانوا يواجهون بروح هادئة الدمار المروع الذى كانت تحدثه الأوبئة ، والفزع القاتل الذى كانت تسببه هذه الأمراض فيعصف بنفوس الألوف.

وقبل أن نشرع في الرحلة التي أشرت من قبل إليها، كان عديد من الأشخاص المتحمسين لتقدم العلوم قد توجهوا بالفعل إلى الصعيد أو إلى الفيوم، وفي خلال الإقامة الطويلة التي كانت لهم هناك، كانوا قد عكفوا على وصف دقيق

<sup>(\*)</sup> ديجينيت Desginttes (المترجم) ،

<sup>(\*\*)</sup> البارون لاري Larry ( المترجم) .

للآثار ، وعلى أبحاث هامة حول مجرى النيل، والطبيعة الفيزيقية للأرض، وزراعة وتجارة وجغرافية البلاد القديمة، وأسرعوا يضمون إلى المؤلف العام كل النتائج التي سبق أن حصلوا عليها.

وقد أنجزت مختلف أجزاء هذا العمل الضخم في نفس الوقت، فكان كل منا قد انغمس بشكل خاص بموضوع دراساته المعتاد، وكان ينقل إلى الآخرين أفكاره ووجهات نظره، ولقد سهل هذا التعاون المثمر – وهو الذي لا يوجد مثيل له على الإطلاق في تاريخ الرحلات العلمية – القيام بكل الاكتشافات، وجعل منها اكتشافات أصيلة وصادقة إن صح التعبير، لقد كان الصالح العام للفنون والعلوم والآداب يؤلف بسهولة ما بين العقول ، مبقيا في الوقت ذاته على تنوع الآراء واختلافها، وسيظل التقدير المتبادل هو أكثر البراهين وثوقا على تألف وتكامل وجهات النظر، وكانت تربط بين هؤلاء – فضلا عن ذلك – صداقة قديمة، الأمر الذي جعل المصاعب أكثر يسرا ، كما جعل المسرات أكثر بهجة، كما كان يعطى جرعات متجددة من القوة عند مواجهة المخاطر المشتركة، ومن الصلابة كلما الشدت مشقات البعد عن الوطن.

لم يسبق لأى بلد آخر أن خضع لأبحاث بمثل هذا الشمول وهذا التنوع، وفضلا عن ذلك فليست هناك بلاد أخرى جديرة بأن تكون موضوعا لأبحاث كهذه، فمعرفة مصر أمر يهم فى الحقيقة كل الأمم المتحضرة، سواء لأن هذه البلاد هى مهد الفنون والنظم الدينية، أو لأن بإمكانها – حتى اليوم – أن تصبح مركزا للعلاقات الدولية واتجارة الامبراطوريات. واقد ترك الشعب الذي كان يسكنها آثارا تدعو للإعجاب بعظمتها وقوتها ونفوذها، كما أن الفنون لم تبذل على الإطلاق في مكان آخر مثل هذا الجهد ، كى تسمو إلى هذا الطابع الذي لا يحول والذي يماثل في ذلك أعمال الطبيعة ذاتها.

وفى هذه الأثناء كان الحلفاء قد حاولوا دون جدوى أن يستولوا على ميناء القصير، وبعد ذلك بوقت قصير استعاضت حامية دمياط الضعيفة عن عددها الضئيل بالجرأة والجسارة وسرعة الحركة، فدمرت فرقة قوامها أربعة آلاف من جنود الإنكشارية أنزلوا عن طريق البحر وبدأوا يتخذون مواقعهم على الساحل ومع ذلك فإن الفرنسيين الموكلين بالدفاع عن مصر كانوا يجهلون الأحداث السياسية التى أعادت الأمن إلى وطنهم ، وحطمت للأبد الآمال الطموح للقوى المعادية، كانوا لايعرفون بعد إلا أن وطنهم يعيش فى الآلام والشقاء، لذلك فقد كان الوطن موضوع قلقهم وأسفهم . وتجددت (أ) تلك المفاوضات التى كانت تهدف إلى التوافق مع الباب العالى، وعلى حين غرة، اتخذت هذه المفاوضات وجهة مختلفة وغير متوقعة، ولهذا أعد وأبرم على وجه السرعة اتفاق العريش العسكرى ، الذى تم الإقرار فيه على أن تعود الفرق العسكرية إلى موانيها (فرنسا)، بعد أن توافق على تسليم مصر إلى سلطة الباب العثماني، على مراكب مملوكة للقوى المتحالفة،

وعلى الفور بدأت تتم الالتزامات المتبادلة، ودخلت إلى مصر – بحرية تامة – قوات كبيرة، نظامية وغير نظامية للوزير (الصدر الأعظم) والبكوات ، وتقدمت حتى بلغت أبواب القاهرة، وبدأ كل شئ ينذر بأن هذه البلاد الجميلة ستعود من جديد لتقع في براثن سادتها القدامي، لكن سببين مختلفين أسهما في تغير مباغت لما تهيأت له النفوس، كان أولهما هو الإعلان عن ثورة حدثت في الحكومة المدنية لفرنسا،

استسلم الجيش للمشاعر الجديدة التى أوحت بها إليه هذه الأحداث حين رفض الطرف الآخر تنفيذ الشروط التى كان قد قبلها، ويعود السبب فى ذلك إلى القوى المتحالفة التى ساهمت بآكبر نصيب فى إبرام هذا الاتفاق الذى اقترح

<sup>(\*)</sup> يستخدم المؤلف الضمير on ، وهو ضمير نكرة لايحدد بدقة شخص الفاعل ، وبذلك يروغ هنا وفي كل السياق لهذه الدراسة من تحديد مسئولية الأطراف المختلفة. ( المترجم) .

وورفق عليه باسمها، فلقد وضع عند التنفيذ عقبةٌ غير متوقعة حين وجه إلى القوات الفرنسية اشتراط مهينٌ بأن تبقى أسيرة في مصر، كان الطرف الثاني - بهذا الاشتراط - يجدُّ في هذا التنكر لوعوده، للحصول على امتياز لم يكن ليتوقع الوصول إليه بقوة السلاح . وفي هذا الوقت كانت القوات العثمانية قد استحوذت على الصعيد ، وعلى كل المناطق ابتداء من مواني البحر الأحمر حتى دمياط، وكنا قد سحبنا مدفعيتنا من قلعة القاهرة ، وكان من المفترض أن نسلم العاصمة نفسمها بعد ذلك بيومين، كما كانت المؤن والذخائر بالفعل قد نقلت إلى الأسكندرية، وأصبح الجيش الذي كانت في حوزته قبل ذلك بيومين أقاليم عديدة ثرية وخصيبة، محروما من وسائل مواصلة الحرب ، ولم يعد يتملك من أرض مصر إلا تلك التي يصطف عليها، ومع ذلك فإن ظروفا غير عادية كذلك، كانت قد رفعت من معنوباته، لم تكن لجيشنا إلا غاية واحدة أو هدف واحد، وكان الشخص الذي يقوده قد بث في كل القلوب سخطا كان يثيره هو، وتعرف أوربا سلسلة المعارك الخالدة التي تلت هذه القطيعة، ثم جاء النصر - وهو أكثر وفاء من كل المعاهدات - ليسط حمايته على أوائك الذين لم يترك لهم مكان يلوذون به سوى الصحراء، وشنت وأفنى الجيش العثماني الذي هاجمه الفرنسيون بالقرب من خرائب هليوبوليس، واجتاز الصدر الأعظم - شبه وحيد خلال هروبه المتعجل - نفس البلاد التي سبق له أن توغل فيها ومعه قوات هائلة، وفقد ثلاثة معسكرات بالإضافة إلى مدفعيته ومؤنه العسكرية، كما استعدنا الحصون التي كانت قد سلمت له، وقمعت حركات التمرد التي كان قد أشعلها في كل المدن في وقت واحد، وطردت قواته من الصعيد ومن دمياط ،

أما العاصمة نفسها فقد فاجأها المماليك والانكشاريون، وتحولت على الفور إلى ميدان قتال فسيح، تنهشها أهوال الحرب والتمرد، وبعد أن شاهدت المدينة جزءا من مبانيها تضطرم فيه النيران ويتحول إلى أنقاض، في الوقت الذي تطيع فيه قادة منقسمين تفرق بينهم مصالحهم الخاصة، وحين أفزعها ما حدث لمدينة

مجاورة، نالت من قبل عقابا صارما وقاسيا، استسلمت مستعطفة الغازي . أما الفرق التي سبق أن تجمعت فيها والتي كانت قبل ذلك بوقت قصير تتقدم ضدنا حين كان البحر موصدا أمامنا، خارقة بذلك أكثر المعاهدات توثيقا- فقد التمس جنودها التسليم والإذعان ، وعندما تم لها ذلك عبرت معسكراتنا في أمان، وتذوق الفرنسيون الثمار الأولى للنصر، وتشبثوا بالبنود والقرارات الثابتة التي تمليها عليهم المصالح الحقيقية لوطنهم . وفجأة وقع حادث مؤسف أغرق الفرنسيين في الرعب والوجوم، لقد تأمر أغوات الانكشارية الذين لجأوا إلى سوريا ضد حياة القائد الفرنسى، وأغروا واحدا من أبناء حلب تملى عليه ديانته كل حركاته، أن يضحى بحياته في مقابل هذه الجريمة الكبرى ، ووصل هذا الشاب المخبول، الذي كان من السهل غوايته بفعل سنه، بطريقة سرية إلى القاهرة، وبعد أن قضى ثلاثين يوما في الصلاة بالمساجد، ارتكب جريمته البشعة. كان كليبر أعزل من السلاح، بعيدا عن حراسه ، وطعن مرات عديدة بالخنجر، ولفظ أنفاسه بعد ذلك بلحظات، ، وبمجرد أن انتشر خبر هذا الاغتيال الجديد في كل أقاليم مصر عبر جيش الشرق عن مشاعر حزن تام وجماعي، وروى بالدموع مقبرة قائد لامع، مسح لتوه بالنصر مهانات المفاوضيات ، ثم سقط صريعا وسط مغانم انتصاراته، وقد كان الوطن يعده واحدا من أكثر من دافعوا عنه فداء وتضحية . وتجمع القادة العسكريون منذ اللحظات الأولى التي أعقبت وفاته ، وعلى الفور وجه الشخص الذي كانت ترشحه القوانين العسكرية لقيادة الجيش من الأوامر ما تحتمه خطورة الظروف ، والمخذت القوات العسكرية تظهر على التوالي أمام الناس ، وأطلقت المدافع ، ووضعت الأعلام الفرنسية على مأذن المساجد. كانت هذه الاحتياطات ضرورية للغاية، إذ كان من المعتاد في بلاد الشرق هذه – خلال الثورات وحركات التمرد التي تهزها وتشيع فيها القلق - أن يتلو الميتة العنيفة لزعيم ما دمار حزيه وتشتت جنوده . كان قد ألقى القبض على القاتل سليمان، ولم يشارك في جريمته أي واحد من المصريين، واكتشف ثلاثة متواطئون كان قد ائتمنهم على سره،

وكانوا مثله من أصل سورى، وحكم عليهم جميعا بالعقوبات التى ينبغى أن يحكم عليهم بها تبعا للشريعة الإسلامية، وفي خلال المدة الطويلة التى استغرقها إعدام سليمان كان يقرأ بعض آيات من القرآن، كما كان ينعى على المسلمين أنهم لم يقدموا له العون.

وأسهم سكان العاصمة فى إضفاء طابع المهابة على جنازة قائد الجيش الفرنسى ، وسرعان ما رأوا خليفته يمضى قدما فى تنفيذ المشروعات النافعة التى كانت قد أقرت عقب الفتح . والتزم القائد العام (الجديد) ، مستفيدا من المزايا التى حققتها نجاحاتنا الأخيرة، بدعم سطوة القوانين، وبتحسين إدارة الضرائب، وتيسير السبل أمام تقدم وتطور الزراعة والصناعة والتجارة، وأكب فى الوقت نفسه على تصريف شئون جيشه الذى وجد فيه (أى فى قائده) مثالا التضحية والمثابرة، وتمتع الزراع الذين انحدر بهم الشح الأرعن اسادتهم القدامى التضحية والمثابرة، وتمتع الزراع الذين انحدر بهم الشح الأرعن اسادتهم القدامى الدنية قد حرمتها من الزراعة ، وأقيم على أسس محددة نظام عام الرئ، وبذلت المدنية قد حرمتها من الزراعة ، وأقيم على أسس محددة نظام عام الرئ، وبذلت كافة الجهود لتوقى كل المساوئ الربطة بوضع المياه المضطرب أو بإساءة استخدامها، وتقررت مكافآت عامة لسكان الريف الذين يضاعفون من عدد الأشجار النافعة، وتجمعت داخل منشأة واسعة تلك النباتات والشجيرات الأجنبية التي رؤى من المناسب نشر زراعتها: كانت فنون أوربا قد بدأت فى صنع التقدم على أرض مصر، وانتعشت الصناعة فى كل مكان.

وأنشئ نظام جديد للمالية، عهد بإدارته العامة إلى إدارى حكيم ونزيه، كان قد حاز منذ وقت طويل تقدير الجيش ومحبة الأهالي ، وكان قد فحص بعناية كبيرة المصادر المتنوعة للدخول العامة ، وكان يدرك كل المزايا التي ينبغي أن تتوقع الحصول عليها أية حكومة عاقلة مستنيرة من امتلاكها لمصر ، وقد قام بتكوين جداول ليستخدمها مدخلا لحساب الميزانية العامة ، هي التي قدمها عن إدارته

المالية طوال مدة الحملة (). ولقد استخلصنا نحن من هذا المؤلف، الذي أرجئ نشره، الدراسة التي ضمنت هذه الموسوعة ، وهي تحتوي على عدد كبير من النتائج التي ما كان ليسهل الحصول عليها دون ظروف مواتية لهذا الحد، وينبغي أن ننظر إليها باعتبارها عناصر ثمينة في تاريخ مصر الحديث .

ومن جهة أخرى فقد وضعت لوائح نزيهة وعادلة أدت إلى تنشيط التجارة الخارجية التي أوشكت حكومة المماليك أن تقضى عليها. إلى هذا الحد بلغ تأثير الإجراءات التي اتخذناها، والتي أمكنها - على الرغم من العقبات الكثيرة التي نجمت عن حالة الحرب - أن تقيم من جديد علاقة نافعة مع الأرخبيل وسواحل الجزيرة العربية وبلاد أواسط أفريقيا، كما ساهمت أعمال جديدة عامة في تجميل العاصمة والأسكندرية وتحسين الحالة الصحية بهما، وشيئا فشيئا كف المواطنون عن أن يظنوا أنفسهم غرباء عن الأمة الفرنسية ، كما كانت الثقة المتبادلة تحرز كل يوم تقدما ملموسا ، ولقد أدرك هذا الارتياح - من جانب كل النفوس - كافة الذين تعهدوا العلاقات الودية مع شعب مصر ، وقد أدرك هذا بصفة خاصة مؤلف هذه الدراسة ، وهو الذي كان يسبهم في الحكومة المدنية بتوليه إدارة العدل . وهكذا كان الزمن وحده كفيلا بأن يؤكد ويدعم هذه الأنظمة الجديدة ، وأن يجعل الناس يشعرون بها (ويجدواها) ، لكن الحرب قلبتها بغتة، ولم تبق على أي أثر منها. وقد نشر نجاح الحملة الفرنسية - الذي كان يعد كل الأمم الأوربية بخطوط اتصالات هامة - القلق والفزع في انجلترا، وعزمت هذه القوة على القيام بجهود غير اعتيادية، وشارك البلاط العثماني - حين انساق وراء اعتبارات روحانية - في وجهات نظر وآراء حلفائه الجدد ، فتقررت مهاجمة سواحل البحر الأبيض على يد جيش انجليزي، كما تقرر أن تدعم هذه الحملة بفرقة من الانكشارية والألبان أوكلت قيادتها إلى قبطان باشا، وتلقت هذه القوات الأوامر بأن تتوغل في الخليج العربي،

<sup>(\*)</sup> يشير المؤلف إلى دراسة الكونت استيف Estévc عن مالية مصر، وهي الدراسة التي تكون مع غيرها المجلد الخامس من الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر. (المترجم).

وأن تنزل إلى مصر عن طريق مينائى السويس والقصير، وفى النهاية اقتضى الأمر أن يتقدم الوزير (الصدر الأعظم) إلى العاصمة على رأس جيش عثمانى قادم من سوريا. كانت كل عناصر خطة الغزو قد أعدت ووزعت بعناية ، ووضعت كلها موضع التنفيذ فى وقت واحد . ولقد تجلى فى حركة القوات قدر من الوثوق والإصرار ، على النحو الذى تسمح به المسافة النائية للأماكن وعناد المسلمين الذى لاسبيل إلى قهره . كان إبراهيم ومماليكه يزحفون مع الوزير ، أما القبائل العربية التى أثارتها نصائح وتحريضات النبى الجديد مولاى محمد(!) فلم تكن تنتظر سوى الإشارة كى تتجمع ، وأخيرا فقد كان حزب مراد، حاكم الصعيد ، قد ارتبط سرا بالإنجليز .

كانت المعارك السابقة قد أضعفت الجيش الفرنسى الذى لم يعد ثاثه قادرا على أن يستخدم فى حرب الأقاليم، كانت الجروح الخطيرة والكثيرة تغطى أجسام هؤلاء الجنود الأسخياء (الفدائيين) الذين كانت تحثهم على البذل قيمة أكثر منهم إصرارا واندفاعا نحو الأخطار الجسام، وكانت هذه الجروح تجعلهم عاجزين عن أية مشاركة إيجابية فى الوقت الذى كانت قواتنا فيه تحتل بلدانا شاسعة تبدو كل بقعة فيها وكأنها تحتم وجودها، فكانت تحرس حدود مصر مع سوريا والتى يتهددها الصدر الأعظم ، كما كانت تحرس القاهرة والجيزة وبولاق والسويس وجزءا من مصر العليا ، كما كانت تستخدم فى الأقاليم كى تحمى جباية الضرائب، ولكى تؤمن الملاحة فى النهر، ولكى تصد الماليك ، وتجتوى القبائل العربية . أما الاتفاق الذى أدت دوافع عديدة إلى إبرامه مع مراد فلم يكن ليوحى بئية ثقة ، لقد ضاعف تحالفه مع الفرنسيين من نفوذه ومصادر قوته ، لكنه ماكان ليفيد من كل هذه المزايا إلا لكى يعلن وقوفه ضدهم، وكان علينا أن نخشاه خائنا ، وألا نأمل إلا في عون جد ضئيل من جانبه لو أنه كان مخلصا . وهكذا كان موقف الفرنسيين عندما ظهرت السفن المعادية أمام الأسكندرية .

تمكن الجيش الإنجليزى من القيام بعمليات إنزال على سواحل أبى قير، ثم تقدم بعد ذلك داخل شبه الجزيرة ليتخذ موقعا مواتيا للغاية يقع بين البحر وبين بحيرة المعدية . وحين هاجمته بعض القوات الفرنسية دافع عن نفسه بنجاح فوق أرض ضيقة ، يدعمها خط من الحصون ، وتحميها زوارق المدفعية من جانبى البحر والبحيرة . وقد جرح في هذه العملية قائد الحملة الإنجليزية ، ومات بعد ذلك بأيام قليلة متأثرا بجروحه ، تاركا ذكرى مشرفة بحق . وبعد أن تلقى الحلفاء دعما هائلا قرروا احتلال رشيد ، ثم بدأوا التقدم صوب شاطىء النيل في نفس الوقت الذي كان أسطولهم فيه يصعد النهر، واستسلم حصن الرحمانية وامتلك العثمانيون دمياط، ولم تلبث العاصمة أن حوصرت .

كان الصدر الأعظم قد ضم جيشه إلى الجيش الإنجليزى وجيش قبطان باشا، وكان يحصل كل يوم على قوات دعم جديدة من داخل مصر وسوريا، وكانت صلاته مع العربان والمماليك والقوات العسكرية القديمة وسكان الريف تتدعم فى كل مكان نتيجة تلك النجاحات الأولى التى أحرزها جيش الحملة ، وكانت قوات الهند قد وصلت ، أما القاهرة والأسكندرية فكانتا فريستين لوباء بشع وقاتل ، وفى نفس الوقت انضم إلى العثمانيين مماليك إبراهيم ومماليك مراد بالإضافة إلى فرسان كثيرين من العربان . هكذا كان وضع القوات المتحالفة حين تقدمت ، لكى يتم لها استرداد القاهرة والأسكندرية، ببنود امتيازات لاتختلف كثيرا عما جاء بمعاهدة العريش . لم يكن ثمة عملية عسكرية واحدة لم تكن قواتنا فيها أدنى عددا بكثير، فعدم تأكدنا من معرفة نوايا العدو كان قد أرغم القائد العام أن يوزع على جبهات عديدة القوات التي يمكنها أن تتصدى للعدو، وينبغى أن نضيف بأنهم – أى العدو وبنفس الشروط التي سبق الم أن قبلوها قبل ذلك بوقت طويل والتي سبق للحلفاء كذلك الالتزام بها .

وعندما أبلغ الجنرال مينو بأن باب المفاوضات قد فتح فى أوربا، وبالمحاولات المتكررة التى يقوم بها أسطولنا كى يجلب إليه المساعدات ، اشتد عزمه على أن يستمر فى الدفاع عن الأسكندرية لأطول وقت ممكن ، وظل متشبثا فى موقعه لأخر الشوط ، وعند نهاية الحصار كان نصف الفرنسيين مرضى بالمستشفيات، أما أولئك الذين لم تكن قد مستهم شرور الأوبئة بعد فكانت قد أضنتهم الأعمال التى لاتنتهى ، واستخدام المياه المالحة ، وتناول الأطعمة الضارة لفترة طويلة ، بل وكذلك نقص الأطعمة . كانت الأمثلة التى قدمها قادتهم تقوى من عزائمهم ، وفى النهاية لم يبق لديهم إلا شجاعتهم ، وكان المرء يراهم مهدمين منهكين لايقدرون إلا بالكاد أن يتحملوا ثقل سلاحهم، وكانوا لايستعيدون قواهم إلا حينما كان الواجب بلعوهم إلى المعركة . هكذا أنبط بهم أن يضعوا بجهودهم الأخيرة نهاية مشرفة لهذه الحملة الخالدة .

وفي الوقت الذي كان جيشنا يستعد فيه لمغادرة مواني مصر، وكان الناس فيه في أوربا يجهلون العمليات الأخيرة للحلفاء، وقعت في باريس ولندن تلك المعاهدة التي تعيد هذه البلاد إلى الباب العثماني. هكذا قدر عليها أن تعود من جديد لهمجية السلاح التي كانت جيوش فرنسا قد خلصتها منها، وهذه هي اليوم فريسة لابتزازات نواب الملك ولصوصية العربان والفرق العسكرية غير النظامية، أو لعنف بعض البكوات الذين ظلوا على قيد الحياة. لقد استعاد هؤلاء الأغراب – على الرغم من تقلصهم إلى عدد ضئيل – وطنا إلى حوزتهم، وخلف عبيد مراد وإبراهيم سيديهم، لقد أقصيت هذه الحكومة العجيبة على الأقل لمدنث ثلاث سنوات بسبب وجود الفرنسيين، فلقد هزم الفرنسيون المماليك ونفوهم، كما قمعوا العربان، وأبادوا ثلاثة جيوش عثمانية في فلسطين وأبي قير وعلى أبواب العاصمة، وليس أقل جدارة بالذكر من ذلك أنهم لم يمارسوا إلا سلطة حماية في البلاد التي خضعت لهم، وبدأ كل واحد من هؤلاء الفرنسيين مرتفعا لمستوى أكبر الأهداف التي جعلتنا نشرع في هذا الغزو. ولقد واجه الفرنسيون طبلة سنوات

ثلاث مخاطر لاتنقطع، كأنما كانت تتوالد من جديد، وقاسوا - بعزيمة ثابتة، وتحت سماء ملتهبة وغريية عليهم - متاعب يصعب التعبير عنها، ولقد تكاتفوا في هذه المهمة الشاقة رغبة منهم في أن يهبوا أنفسهم لمجد ومصلحة وطنهم وإنه لشعور نبيل ونافع يسمو بالإنسان ليتفوق على نفسه ، ويوحى بكل التضحيات ، ويظل في نفس الوقت هو الدافع وهو الجزاء ، ولقد جاءت عودتهم في أفضل الظروف ملاحة، فكانت أوربا هادئة ، وكانت فرنسا - بعد أن ثأرت لنفسها وانتصرت - تركن للراحة في ظل قوانين أكثر لطفا من الهزات التي سببتها الحروب الخارجية.

ومن جانب أخر، كانت الهيئة العلمية التي تشكلت في عاصمة مصر، تحت حماية الأسلحة الفرنسية، قد اتخذت لنفسها نفس اللوائح التي تنظم أعمال أكاديميات أوربا، كانت مهمتها أن تزيد وأن تحسن كل المعارف النظرية ، وأن تضاعف من تطبيقاتها. كانت إسهامات العلوم والفنون قادرة على أن تدعم وأن تجمل منشأت الفرنسيين ، في الوقت الذي تؤثَّر فيه في الأحوال المدنية للأهالي، لكنها لم تكن لتبلغ هذا الهدف المرجو للغاية دون أن نكون قد اكتسبنا معرفة عميقة بمصر ، ولم يكن الوصف التاريخي والفيزيقي لهذه البلاد في الحقيقة إلا جزءً من · خطة عامة ، كنا قد وضبعناها لدراسة العلوم ولتهيئة تقدمها، لكن الوصيف مع ذلك كان عنصرا ضروريا ، وكان واحدا من تلك الموضوعات التي يهمنا أن ننقلها إلى أوريا. وكان هذا هو الغرض من هذه الموسوعة التي ننشرها اليوم، والتي تشتمل على نتائج الأبحاث الرئيسية التي قمنا بها خلال مدة بقاء الحملة الفرنسية ، والتي تستطيع أن تقدم معرفة متكاملة بمصر. أما هذا المؤلف الضخم فيتكون من : النص ، ومن مجموعات اللوحات ، ويتكون النص من الدراسات والأوصاف ، أما الأطالس فتحتوى على: ١- رسوم عن مصر القديمة ، ٢- رسوم تتعلق بمصر الحديثة ، ٣- لوحات الحيوان والنبات والمعادن ، ٤- الخريطة الجغرافية ، إذن فمجموعة هذه اللوحات تمثل الأشياء الموجودة والتي يمكن ملاحظتها ووصفها بدقة، والتي لابد أن نعتبرها – لهذا السبب – عناصر موضوعية لدراسة مصر.

وكنا كذلك نهدف فى الدراسات والأوصاف إلى عرض هذه الأمور على نحو أكمل وأكثر تماما ، وأن نبين بدقة ما قد لايستطيع فن الرسم أن يعرف به ، وأن نقارن الوقائع ، ونقارب مابين النتائج ، وأن نتفحص ما يمكن لنا أن نستخلصه من ذلك كله .

وبتكون الخريطة الجغرافية من خمسين لوحة خاصة ، تقدم كل التفاصيل التى يمكن لنا أن نرغب فيها ، وليست هناك منطقة فى أوربا يمكن لها أن تكون قد وصفت على هذه الدرجة من الكمال . ويشمل هذا العمل الكبير – الذى يقوم فى جزء منه على ملاحظات فلكية – كل البلاد الواقعة مابين شلال أسوان والبحر، وابتداء من آخر مبنى يقع إلى الغرب من الأسكندرية حتى خرائب صور القديمة Tyr، وأضفنا إلى ذلك خرائط خاصة بالمدن وبالموانى، وخرائط ومذكرات عن الجغرافيا القديمة، وحصراً بالأسماء العربية لكل المناطق الآهلة، مع ملاحظات عن السكان والزراعة وامتداد الأراضى الخصبة ، والملاحة والصناعة والمنشآت العامة وبقايا المدن القديمة .

وقد لاحظنا بكثير من العناية الحالة الجغرافية لوادى النيل، والصخور التي تقوم بمثابة حدود له، وامتدت الأبحاث التعدينية إلى مناطق صحراوية وجبلية بعيدة عن النهر، كما اشتملت هذه البحوث كذلك على فحص المحاجر التي استغلها المصريون القدماء، وعلى تصنيف دقيق المواد التي استخدمت في بناء الآثار، وقمنا برحلات كثيرة كي نجمع من الصحراوات المجاورة لمصر، وفي الصعيد والدلتا ، وعلي ضفاف النيل والترع – النباتات الخاصة بمصر ، وتلك التي أمكن العلم أن يؤقلمها هناك، كذلك كان هذا العمل يهدف إلى الإكثار من الثروات الزراعية للبلاد ، وأن نزود التجارة والصناعة بعناصر جديدة . وقد أعطينا لدراسة الحيوان عناية مثابرة ، فأكببنا على تمحيص النتائج التي سبقت معرفتها ، وعلى إتمام الأوصاف الناقصة وإضافة الملاحظات التي لم يكن الطبيعيون قد قاموا بها من قبل مطلقا أثناء رحلاتهم السابقة . وقد أسفر فحص المواد الطبيعية بمصر

عن أهمية بالغة ، خاصة وقد سبق لها أن شغلت من قبل، ولوقت طويل، المشرعين الأول في هذه البلاد، وفي بعض الأحيان كانت معرفتنا بهذه المواد تلقى ضوءا كاشفا وغير متوقع ، على نقاط غامضة في عقائد المصريين (القدماء) . كما تتميز اللوحات التي تمثل هذه الأشياء بأمانة بالغة في النقل والتقليد، فلها طابع الحقيقة وملمح الدقة اللذين يشهدان في الوقت نفسه بعناية الفنان واهتمامه، وبخطى التقدم التي أحرزها هذا الفرع من فن الرسم، وحتى الآن، لم يسبق أن تمت جهود أكثر نجاحا وتوفيقا من ذلك كي تنوب عن حضور الطبيعة ذاتها (أي كي ينوب الرسم عن الأصل نفسه) .

أما بخصوص الآثار التي خلدت مصر ، فلم تكن لدينا عنها إلا معرفة شائهة قبل الحملة الفرنسية ، بل لقد كانت هذه الآثار مجهولة لنا بشكل تام، وسوف يقدم هذا المؤلف وصفا دقيقا لها. ولقد تعرفنا على الموقع الجغرافي لكل مبنى وبيناه على الخريطة، ثم أقمنا بعد ذلك الخرائط الطبوغرافية التي تعرفنا بالمواقع الخاصة بمنشأت مدينة بذاتها أو بموقعها بالنسبة للنيل أو للجبال المجاورة ، وقد ضاعفنا من المناظر المرسومة لهذه الأنقاض الجليلة ، أما الفنانون الذين ندين لهم بهذه الرسوم فقد أخذتهم روعة الموضوعات وما يشع منها من جلال هو جدير بها، حتى أنهم لم يستبعدوا أي تكوين ولو كان اعتباطيا أو تعسفيا، إنهم إذن لم يلتزموا إلا بحقيقة النقل والتقليد بغية أن ينقلوا بإخلاص وأمانة نفس الأثر الذي أحدثته فيهم رؤية مصر، وليس هناك بين كل منجزات البشر على الإطلاق ما قدم لعبقرية الرسم موضوعا أكثر سموا ورفعة .

وقد قام هؤلاء عدة مرات، وبالعناية البالغة الدقة، بقياس أطوال المبانى وأطوال الأجزاء الرئيسية أو الإضافية التي تتكون منها، وقد رسمت لكل هذه المبانى تصميمات وواجهات وقطاعات أخذت من جوانب عدة ومن منظورات خاصة، ولقد حققت الرسوم والدراسات التي تضم نتائج عمليات القياس هذه كل ما نطمح إليه لدراسة العمارة المصرية، ونستطيع نحن أن نستخدمها لإنشاء مبان تشبه تمام

الشبه تلك التي وصفناها ، ولا بد لنا أن نلاحظ أن هذاالعمل (من جانبنا) لم يكن قاصرا قط على بعض الأطلال المنعزلة التي أفلتت من فعل الزمن، وإنما اشتمل على المباني الرئيسية لأمة متنورة تدين لها أغلبية الأمم الأخرى بنظمها ومؤسساتها . وفي واقع الأمر فإننا لم نلاحظ في مصر المدارية وجود هذه الأسباب المتضاعفة، التي ترمي على الدوام – في الأجواء الأخرى إلى تدمير المنشأت، وإلى محوها – في بعض الاحيان – حتى آخر أثر لها، ومع ذلك فإن هذه الأعمال تذود عن نفسها بنفسها بكتاتها الخاصة كذلك ضد جهود البشر، وهكذا أمكننا اليوم أن نقدم لوحة لعمارة المصريين ، واثقين بأننا قد ضمناها أجمل منشأتهم.

ومن الواضح أن هذه المنشآت التي لا تزال باقية في طيبة وأبوالينوپوليس وفي أبيدوس ولاتوبوليس (\*) هي نفس القصور التي سكنها الملوك (القدماء) أو هي أكثر معابد (المصريين القدماء) أهمية، إنها كذلك هي نفس المباني التي وصفها كل من هيكاتيه Hecaté وديودور Diodor وسترابون Strabon، ولا يمكننا أن نجد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لتاريخ الفنون من معرفة هذه النماذج العظيمة التي أثارت إعجاب الإغريق وطورت عبقريتهم.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أكببنا على نقل وتقليد دقيقين لأعمال النحت والحفر التى تزدان بها هذه الصروح، أما النقوش البارزة فتمثل أشياء بالغة التنوع، كما أنها تلقى أضواء جديدة على علوم العصور القديمة، وهي تتصل بتقاليد الحرب، والحفلات الدينية، والظواهر الفلكية، ونظام الحكم، والتقاليد العامة، والعادات الأسرية، وبالزراعة والملاحة وكافة الصناعات المدنية ، وقد حرصنا عند رسم عدد كبير من هذه المبانى على أن ننقل بدقة كافة الرسوم والحروف الهيروغليفية، ولم نحتفظ لها بأشكالها المفردة فحسب، بل بالنظام والوضع الخاص بإشاراتها

<sup>(\*)</sup> وهذه المدن الأربع هي الآن على التوالي : الكرنك، وإدفو، ومنطقة خرائب بالقرب من العرابة المدفونة والخربة، واسنا ، (المترجم) .

كذلك، وقد جمعنا الكتابات والنقوش القديمة التى تهم العلوم والتاريخ ، وقلدنا بعناية الألوان التى لاتزال تحلى العديد من المبانى ، والتى تبدو وكأنها لم تفقد شيئا من بريقها الأول .

وبعد ذلك ألحقنا بالخرائط الطبوغرافية، وبالأشكال المرسومة، وباللوحات المعمارية وبالرسوم البارزة وصفا موسعا، جمعنا فيه كل الملاحظات التى لايستطيع الرسم أن ينقلها، وتشتمل هذه الأوصاف على نتائج فحص مستفيض، أصيل وموثق، عاون فيه على الدوام كثير من الشهود. وكانت هذه الأوصاف تهدف إلى أن تعرفنا بشكل كاف على الحالة الراهنة للمبانى، وعلى التدهور الذى حدث فيها بفعل الزمن، وكذلك على نوع المواد التي استخدمت، وعلى أمور كثيرة أثارت اهتمامنا. ونجد في هذه الأوصاف ملاحظات متنوعة عن العمارة، وحول أساليب البناء، والألوان، واستخدامات الأشياء المرسومة، كما نجد ملاحظات حول طبيعة الأرض، والتغييرات التي تحدثها الفيضانات الموسمية، وحول موضوعات أخرى لم تكن واسعة بالقدر الذي يكفى لكي تعالج في دراسات مستقلة.

وينفس هذه العناية، قمنا بوصف المقابر الرائعة التي لملوك طيبة القدماء، والمقابر الصخرية حيث يجاهد الخدم المخلصون لتخليد ذكرى وأجساد الأجداد، كما وصفنا الحجرات السفلية الأخرى التي كانت مخصصة فيما يبدو لطقوس أو لممارسات غامضة.

وتقدم أهرام ممفيس الشهيرة ذائعة الصيت، القليل من الأهمية فيما يتصل بالفنون الجميلة، وإن كان ثمة دوافع أخرى ينبغى لها أن تُخْضع لأبحاث بالغة الأهمية هذه المبانى الضخام التي كانت موضوعا لملاحظات تنقصها الدقة، وقد حددنا نحن من جانبنا موقعها الجغرافي واتجاهات جوانبها بالنسبة لخط الزوال، وكذا الأبعاد الخارجية، وأبعاد كل الغرف التي أمكن لنا أن نتوغل إليها، وأخيرا فقد وصفنا كافة المباني الجانبية.

وقد أفرينا أشكالا خاصة، رسمت فيها كل من المسلات وتماثيل أبي الهول والتماثيل الضخام والتوابيت ومسلات مختلفة أخرى، ولم يكن من المستطاع نقل هذه الزينات الثمينة للصروح والأماكن المقدسة إلى أوربا دون بذل جهود هائلة لم تسمح الظروف مطلقا ببذلها على الإطلاق ، وإن كانت توجد منها ألوف أقل حجما جمعها بعض الأشخاص واحتفظوا بها أو أودعت اليوم في المتاحف العامة. وقد جلبنا معنا من مصر أحجارا منقوشة وتماثيل بأكملها أو مجدوعة ، وقطعا من البرنز ، و من الخزف أو البورسلين، وأحجارا مقطوعة ومشذبه تحمل نقوشا ورسوما فنية أخرى تتصل بالديانة القديمة ويعلوم ويعادات أهل البلاد، كما تفحصنا باهتمام عددا هائلا من مومياوات البشر ، ومن مومياوات الحيوان من ذوات الأربع ، وكذا الزواحف والطيور ، واحتفظنا بالكثير منها. وقد عثرنا في الصناديق والآنية الفخارية التي تضم هذه الأجساد الجافة على أقمشة من نسيج ثمين ، وعلى مذهبات وعقود وتمائم وحلقان، وعلى أعداد هائلة من الشظايا، كما استخرجنا من هذه الصناديق مجلدات عديدة من البردي مغطاة بنقوش هبروغليفية أو بحروف هجائية ، وقد اكتشفنا هذه الأشياء وسبط خرائب المدن القديمة وداخل الحفريات الكثيرة التي اقتضى القيام بها الفحص الذي أجريناه للمباني، وكذلك في داخل المقابر العامة أو الملكية ، وفي بعض الأحيان أيضا في داخل البيوت الحالية، وقد جمعت كل هذه خلال أحداث الحملة الفرنسية ، وتبينا أن من الضروري أن نضمن رسوماتها المجلد العام.

أما اللوحات المخاصة بمصر الحديثة فتمثل: ١ – المساجد ، والقصور، وبوابات المدن ، والميادين ، والمحاكم ، ومجارى العيون ، والمقابر ، والأحواش ، والوكالات المخصصة للتجارة ، والنقوش ، والميداليات وقطع النقود . ٢ – الحدائق، والحمامات، والمدارس، وأدوات الحرف، والأسلحة، ومقابر العائلات، وبيوت المخاصة، ومنشات المصانع، والماكينات، والورش، وأدوات المهن المختلفة. المخاصة، ومنشات المصانع، الاجتماعات العامة، التجمعات والأعياد المدنية،

التدريبات العسكرية ، العادات الخاصة بالجنازات وبالزواج وبشراء العبيد وعتقهم وبالميلاد. ٤ – وأخيرا الشخصيات الهامة من مختلف طبقات السكان أو من الأجناس الأجنبية ، والملابس والأسلحة التي تميزهم.

وقد سعينا، في الدراسات التي تشكل جزءا من هذه الموسوعة، إلى أن نستكمل وصف مصر وأن نعمق دراستنا لها عن طريق مقارنة الظواهر ومناقشتها. ولم نكن نهدف مطلقا، من هذا المنظور الثاني، لأن نشرع في بحث يقتصر على حدود محددة، فالمرء لا يستطيع في واقع الأمر أن يقصر أبحاثه حول مصر مطلقا (عند حد محدد)، فليس ثمة موضوعات في الدراسات الإنسانية أكثر من ذلك خصوبة أو أكبر اتساعا ، فإذا ما ظننا أننا قد استوفينا مجالا ما في هذه الدراسات فإننا نكون في واقع الأمر قد استخففنا به ، ولكننا اقتصرنا على وضع نظام يكفل لنا أن نعالج كافة المسائل الرئيسية ، ولهذا السبب فإن مؤلفي الدراسات قد ركزوا بحوثهم على ما يأتي :

- المؤسسات والنظم، العادات والتقاليد، الأداب والعلوم والفنون، نظام
   المقاييس والصناعة عند قدماء المصريين.
- ۲ الجغرافيا القديمة والحديثة، تاريخ مصر، الحكومة الحالية لهذه البلاد،
   الدين، التقاليد، العادات العامة والأسرية، حالة الفنون والآداب والعلوم،
   الزراعة والصناعة والموارد العامة، الملاحة والتجارة.
- ٣ طبيعة وخواص التربة والهواء والمياه من الناحية الفيزيقية، الحيوان والنبات والمعادن، جيولوجية مصر.

ويشكل كل واحد من هذه الموضوعات دراسة مستقلة ، وقد راعينا في هذا الجزء من الموسوعة الذي يشتمل على الدراسات، نفس القواعد التي تراعي في الموسوعات الأكاديمية . وعندما قام كاتب شهير بحق – بنشر نتائج رحلاته إلى مصر وإلى سوريا ، فإنه قد أثرى بالفعل الأدب الفرنسي بوصف دقيق وبليغ

لعادات وحكومات هذه البلدان ، وقد لمسنا كيف تتطابق ملاحظاته مع الأبحاث التي قمنا بها خلال الحملة .

وتنتمى الأبحاث التى دارت حول الآثار الفلكية التى اكتشفت فى الصعيد إلى الجزء الأول من هذا المؤلف، وإن كان نشره هو الذى تأخر.

وفى معظم الأحيان نسبت فى المقالات العديدة والمبتسرة التى أوجدها هذا ألموضوع الشهير بالفعل إلى كاتب هذه الدراسة آراء تختلف عن تلك التى انتوى أن يؤسسها. إن النتائج التى تستخلص من الدراسة المتأنية للنظم ان تسمح مطلقا بغهم تاريخ مصر داخل إطار تأريخ ضيق لم تستمر متابعته مطلقا فى القرون الأولى للمسيحية، كما أن هذه النتائج ليست أقل تعارضا مما يستخلصه أولئك الذين يؤسسون على افتراضات (أحوال) العصور القديمة المعلية من شأن الأمة المصرية، ثم لا يميزون مطلقا الفترات التاريخية ، والتى تستحق بالفعل مثل هذا الوصف، من تلك الحسابات والأرقام التى تستخدم فى عمليات التقويم .

ويوضح لنا السرد السابق، تلك الخطة التي اتبعناها في وصف مصر. لقد التزم المؤلفون بملاحظة أعمال الطبيعة وأعمال الإنسان التي يمكن أن يفيد فحصها في دراسة هذه البلاد، وقد مثلت هذه الأشياء بالرسوم أو المناظر المرسومة أو الخرائط أو التصميمات كلما كان الأمر ممكنا لذلك، لكن هناك عددا كبيرا من الظواهر لا يستطيع أن يقتفي أثرها سوى الحديث (أي البحث) فضمناها في الدراسات والأوصاف التي تشكل النص، ولم نهمل شيئا وجدناه لازما كي يكون الجانب الوصفي من هذه الموسوعة كاملا ، ولقد سهل وجود الأسلحة الفرنسية بالإضافة إلى ترحيب الجنرالات وإسهام العديد من المراقبين والشهود ودقة الأدوات في القيام بهذه الأبحاث ، ومع ذلك فكثيرا ما قطعت هذه الأبحاث بفعل أحداث وظروف مشئومة ، وعديد من بين هؤلاء الذين قادهم إلى مصر تذوقهم للفنون الجميلة، والذين جلبت لهم أعمالهم السابقة الاحترام قد

سقطوا صرعى، بسبب اضطرابات كانت تتجدد دون انقطاع أو فى مخاطر شبه مؤكدة دفعتهم إليها حماسة ملتهبة، وهلك أخرون دفعهم إلى هناك شغفهم فى خدمة العلوم وأملهم فى تشريف عائلاتهم، واختصوا وطنهم بثمار دراساتهم، هلك هؤلاء فى شباب غض فوق هذه الأرض الغريبة عليهم ضحايا للتمرد والعصيان والأوبئة المهلكة . ووسط هذا الخضم من أحداث الحرب، توقفت الأبحاث العلمية فى بعض الأحيان بسبب عراقيل لا يمكن السيطرة عليها فى حقيقة الأمر. هكذا يمكننا أن نؤكد أن ثمة بعض أمور قد أغفلناها، لكن هذه الأمور ليست بالهامة على الإطلاق، وأذلك فإن المؤلف الذى نشرنا الجزء الأول منه سيقدم معرفة مركزة ودقيقة عن الحالة الفيزيقية لمصر، وعن الصناعات الحالية السكان، وعن المنشأت التى أقامها أجدادهم . وربما لم يكن هناك، على امتداد كل الدول المتحضرة ، أى بلد آخر قد خضم لفحص أكثر تفصيلا أو أكثر دقة .

ويخلاف هذا الوصف الطبيعى والتاريخى لمصر، فقد كان بمقدور إقامة الفرنسيين في هذه البلاد أن تقدم المزيد من الفوائد والمزايا المرغوبة ، بل لقد كان بمقدور الفنون أن تكون – في الوقت الحاضر نفسه – قد طورت وجملت ضفاف النيل، كما كان بمقدور الناس هناك ، بعد أن تخلصوا من إدارة عابثة وغير إنسانية ، أن يعكفوا بأمان على زراعة أرضهم وأن يفيدوا من ثمار حرفتهم، وكان يمكن المخترعات الميكانيكية أن تحل محل قوة الإنسان ، وتجعل أعماله أكثر يسرا وأوفر إنتاجا، وكان بالإمكان أن تتوطن بعض القبائل العربية في أرض أصبحت خصييبة ، وأن يدفع الأخرون إلى أعماق الصحراوات، وأن تثرى هذه الأرض الخصيبة بالنباتات والمحاصيل الأجنبية التي يمكن أن تجلب إليها أو تزاد كمية ما يزرع منها، بل لقد كان بوسع الفرنسيين أن يقيموا هناك الكثير من المسانع يزرع منها، بل لقد كان بوسع الفرنسيين أن يقيموا هناك الكثير من المسانع العربية، وعبور ووصف هذه المناطق، بل كان سيصبح في مقدور رحالة كثيرين أن يراقبوا (وأن يدرسوا) المجرى الأعلى النيل وأن يتفحصوا المنشآت القديمة القائمة يراقبوا (وأن يدرسوا) المجرى الأعلى النيل وأن يتفحصوا المنشآت القديمة القائمة

في جنوب أسوان وفي أثيوبيا، وأن يتوغل آخرون مع القوافل إلى الواحات وإلى بلدان أفريقيا الداخلية، وأن نحصل على معلومات أكثر دقة حول الأنهار والجبال ومناجم الحديد والذهب وكل المنتجات الطبيعية، والمدن، وخاصة عناصر تجارة هذه القارة الشاسعة، وكان من الممكن كذلك أن يتم مشروع القناة التي من شأنها أن تربط بين البحرين، وبذلك يبدأ جزء من تجارة الشرق يتبع طريقا بالغ اليسر طالما رغب العالم في وجوده .. كان يمكن أن يكون ذلك هو حال مصر اليوم لو أن قدرا معاكسا لم يعد بها إلى طغاتها القدامي، ونستطيع هنا أن نؤكد أن ليس ثمة أية مبالغة في هذه اللوحة التي رسمناها التو، فلقد كانت السنوات الثماني التي انقضت (منذ خروجنا من مصر) كافية لكي تزود هذه البلاد (لو أننا مكثنا فيها) بالكثير من الاكتشافات والمؤسسات النافعة، فأي شي هذا الذي لا نستطيع أن بالكثير من الاكتشافات والمؤسسات النافعة، فأي شي هذا الذي لا نستطيع أن نتوقعه من تأثير ممتد يمكن له أن ينتج عن الارتباط بفرنسا وعن التقدم المستمر لأضواء المعارف والفنون!

وعلى الرغم من أن العلوم قد شاهدت – ربما – بدء ازدهار جزء من الأمل الذي كانت في ذلك الوقت حبلي به، فإنها قد خسرت المزايا الهائلة للحملة الفرنسية . وتقدم لنا الموسوعة التي بدأنا اليوم في نشرها ميدانا رحبا للأبحاث الأدبية والعلمية ، وسوف تلقى أضواء جديدة عن أصل كل الفنون، وليس لدى أولئك الذين أسهموا في وضعها ما يضيفونه إلى عظمة موضوعها .

كان عملهم يستلزم منهم فحصا مثابرا، كما أن الحقوق التي يمكن أن تترتب لهذا العمل على الرأى العام تنتج من طبيعة موضوعه ذاتها أو من الظروف التي صاحبت تكوين عناصره، فإذا ما نظرنا إليه من وجهة النظر هذه، فإن هذه الموسوعة سوف تشكل صرحا هائلا للتاريخ والفنون، كما أن هذا العمل العظيم يسبهم في مجد وطننا، ونحن مدينون به لجهود مقاتلينا، كما أنه يستمد أصالته من اتحاد العلم بالسلاح، فهو شهادة وثمرة لتحالفهما، إنه تذكار عظيم لوجود الفرنسيين في واحد من أشهر بلدان العالم، ولكل ما فعلوه هناك من تكريم للنصر

باتخاذ طريق العدل والتسامح، مقلصين حقوق المنتصر إلى مجرد ممارسة لسلطة

باتخاد طريق العدل والتسامح، مقلصين حقوق المنتصر إلى مجرد ممارسة لسلطة وصاية ، ويمكن لهذه الموسوعة أن توحى لبلاط القسطنطينية بمشروعات تدعم عودة سلطتها إلى مصر ، وتقيم فيها حكومة أكثر اتباعا لقواعد الحكم والإدارة، وسنظل تنقل إلى هذه البلاد أفكار وأماني أصدقاء الفنون الجميلة ، وكل الذين يتطلعون بإخلاص وتجرد إلى تقدم المعارف النافعة .

ولسوف يجد الناس فى هذا المؤلف الأساسى، مع أمهات الكتب التى رفعت اسم اليونان وايطاليا، لوحة أمينة للآثار المصرية، وسيجد الناس فى متناول أيديهم أعظم ما أنتجته عبقرية الفنون وأكثرها تماما. وحين يقارن الناس هذه النماذج فلا بد أن يتذكروا أنها هى كل ثمن النصر، هكذا تقيم فرنسا أنصبتها التذكارية من أسمى منجزات العصور القديمة ، رابطة على هذا النحو ذكرى انتصاراتها بكل عصور المجد التى عرفتها الفنون الجميلة .

إن مصر التي كانت تطمح لأن تجعل من مؤسساتها ومنشاتها أشياء تقاوم الفناء، والتي تركت بها كل الفنون بصمات لا سبيل لمحوها، ستظل لوقت طويل تدفع بتلك المهابة الصارمة بل التي تتزايد روعتها، والتي تشع من أقدم نماذج (الفن التي عرفها البشر) — خفة وطيش العقل البشري وعدم استقراره. لقد شيدت هذه الصروح من قبل أن تنشأ مدن الإغريق بقرون عديدة ، و لقد رأت هذه الأثار نشاة وازدهار صور Tyr وقرطاجة وأثينا، وكانت تحمل بالفعل اسم «العصور المصرية القديمة» في زمن أفلاطون، وسيظل يعجب بها أحفادنا في وقت لن يبقى فيه في أي مكان آخر على ظهر الكرة الأرضية أثر واحد لمنشأت شامخة اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك فإن البقاء الطويل لهذه الصروح لا يرجع فقط إلى خواص الطقس، بل هو ناتج بشكل خاص عن جهود هؤلاء الذين شيدوها، ذلك أننا نكاد لا نستطيع أن نعثر – على ضفاف النيل – على أثر لمنشآت رومانية . إن المصريين الأوائل لم يكونوا يعتبرون جميلا وجديرا بالإعجاب بهذا المعنى، إلا ما

هو قابل البقاء وينهض على فكرة المنفعة العامة، كان الفهم المبدئى من وراء أعظم منجزاتهم هو جعل الأرض أكثر ملاحمة اصحة الإنسان، وأكثر خصوبة وأعظم الساعا، فتوصلوا إلى تجفيف المستنقعات والبحيرات وإلى انتزاع أقاليم بأكملها من الصحراوات الليبية (وحولوها إلى أرض زراعية)، كما تفادوا أخطار عدم ثبات منسوب الفيضانات باحتياطات نشطة تتسم ببعد النظر وتستخدم كل أعاجيب الفنون، فأسسوا مدنهم فوق أرصفة شاسعة، محولين مجرى النهر حسبما يتراعى لهم أو مقسمينه إلى روافد وقنوات كثيرة، ورأوا الأرض نفسها تطل من قلب المياه(\*)، فخلقوا – بمعنى كلمة الخلق – بأنفسهم سهول الدلتا الجميلة التى سرعان ما أصبحت بالغة الثراء، ولقد ساهم ثبات الطقس وانتظام الظواهر الطبيعية في طبع هؤلاء القوم بهذا الطابع العميق من الوقار والمثابرة والإصرار، وهي الملامح التي تميز أنظمتهم، ولم يكتف هؤلاء القوم بأن يزينوا شواطئ النيل بالكثير من الصروح الخالدة ، بل شرعوا في إقامة أعمال باذخة في قلب الصخور التي تتاخم أراضيهم، و« مصر التحتية أو الدفينة» هذه تعادل في عظمتها عظمة أولئك الذين كانوا يقطنونها، وهي تلك العظمة التي أثرتها كل الفنون .

وكان المصريون يعتبرون على نحو ما خالدا كل ما كانت له صلة بديانتهم وحكومتهم، فكانوا يتعهدون على الدوام هذه الفكرة بإنشائهم الصروح الكبرى والتى تظل على الدوام هى هى، والتى تبدو وكأنها لا تخضع مطلقا لفعل الزمن، ولقد أدرك مشرعوهم أن هذا التأثير الروحى قد يسهم فى دعم نظمهم . وفى نفس هذا الاتجاه، نقش هذا الشعب فوق قصوره ومعابده ومقابره ، صور آلهته وملوكه، وملاحظاته للنجوم، ومبادئه وحكمه المقدسة، ومشاهد من عباداته وأعياده المدنية ، وهذه هى أقدم أثر يمكن أن يكون الإنسان قد تركه على ظهر الأرض، وهى تنتمى إلى حضارة أسيا الضاربة فى القدم والتى سبقت كل العصور التاريخية لليونان،

<sup>(\*)</sup> يشير هنا إلى طمى النيل ، (المترجم) .

وقد أوقفتنا هذه الآثار على ما كانت عليه في ذلك الوقت عقول الأمم وتقاليدها .

ولن يكون بمقدورنا مطلقا أن نعجب بآثار مصر ومنجزاتها، ولا أن نتذكر ما كانت مصر عليه في عصور مجدها، دون أن نولي اعتبارا للآلام ونوبات الشقاء التي سببها فقدها لاستقلالها ولقوانينها ولمعارفها . وسنظل نقدر على نحو أفضل أنظمتها، وسنظل ننظر إليها باعتبارها منبعا روحيا للازدهار لم يكن أقل ضرورة، في هذه البلاد، من النهر الذي يرويها، وسنظل على الدوام، وعلى وجه الخصوص، ندرك هذه الحالة المحزنة التي تردت إليها، على الرغم من الثراء الذي يمكن أن تجلبه إليها، في سنوات قليلة، إدارة أكثر حكمة .

وهكذا فإن دراسة مصر، الخصيبة لهذا الحد بالذكريات العظيمة، تظل تنذرنا بأن تطور العقل وتطور الصناعة إنما يرتبطان باستتباب النظم، كما تظل توضح لنا، وعلى نحو أفضل، ما تساويه القوانين، وما تساويه حكومة مستقرة مستنيرة، وستظل توحى لنا بدوافع جديدة كى نحب ذلك ، ومثل هذه الدراسة لا يمكنها إلا أن توحى بأفكار عادلة ومتسامية، وبأن تغض الطرف عن البحث في البهرج التافه، وإلا أن تقودنا نحو وحدة وبساطة الآراء ووجهات النظر ، ولسوف تجعلنا هذه الدراسة ندرك على نحو أفضل أن الأشياء الراسخة والقابلة للبقاء هي ذات عظمة لا تشع من سواها، وأنه، إذا كانت الأناقة الحاذقة للأشكال والمنجزات تسهم في التطور، فإن فكرة الجمال الحق تحوى بالضرورة فكرتي الرسوخ والعظمة، وستظل توضح لنا هذا المبدأ بكل جلائه، ولا بد أن تكون لهذه الفكرة سطوتها الخلاقة على ذوق وإنجازات العصر .

## إبضاحات

جمعنا في هذه الإيضاحات كل الملاحظات المختلفة التي تتصل بخطة هذا المؤلف ، أو التي يمكن لها أن ترشد القارئ عند استخدامه للأطالس، وقد سبقت ذلك نبذة تاريخية ، تناولت الإجراءات التي اتخذت عند تجميع محتويات هذا المؤلف ، وكذلك عند نشرها .

بعد عودة جيش الشرق مباشرة، أمرت الحكومة بأن تجمع كل الدراسات والخرائط والرسوم وكافة الملاحظات التى تتصل بالعلوم والفنون والتى جمعت أثناء الحملة ، فى مؤلف عام ينشر على نفقة الخزينة العامة، ودعى الأشخاص الذين سبق لهم أن ساهموا فى هذه الأبحاث كى يقترحوا الكتابات أو الرسوم التى ينبغى لهذا المؤلف أن يتكون منها، وفى نفس الوقت عهد بإدارة هذا العمل إلى لجنة مكونة من ثمانية أشخاص ، حددهم وزير الداخلية باعتبارهم ممثلين لكل جماعة المؤلفين، واختارت هذه الجماعة بنفسها بعد ذلك وعن طريق الاقتراع ، ذلك الشخص— من بين أعضائها — الذى يناط به كتابة المقدمة التمهيدية . وقد عين السادة: برتوليه، كونتيه، كوستاز، ديجينيت، فورييه، جيرار، لانكريه، مونج أعضاء فى اللجنة التى تمارس الإشراف العام على مختلف أقسام هذا المؤلف ، في اللجنة التى تمارس الإشراف العام على مختلف أقسام هذا المؤلف ، بالإضافة إلى تنظيم نفقاته وعرضها بموافقة الوزير، وقد حل محل السيدين كونتيه ولانكريه على التوالى السيدان جومار وجولوا (\*) ، أما السيدان ديليل وينفيلييه فقد ضما إلى هذه اللجنة في بداية عام ١٨٨٠ .

<sup>(﴿)</sup> اكتفيت بإيراد الأسماء هنا بالحروف العربية ، حيث سبق ورود كل أسماء علماء الحملة بالحروف اللاتينية في مذكرة المسيو بانكوك . (المترجم) .

وكان من الضرورى أن يعين قوميسيير ، كي يتولى تنظيم ومباشرة تفاصيل التنفيذ ، ومراعاة المصاريف، والتنسيق بين كل أجزاء العمل، بالإضافة إلى ترتيب المادة وفقا للنظام الذي اتفق عليه. وعليه أن يختار الصفارين ، وأن يستلم منجزاتهم ، وأن يضعها تحت فحص اللجنة ، وأن يقدم كشفا بالمصاريف وبيانا بالتقدم المضطرد في العمل، وفي النهاية أن يدير مختلف نواحي العمل في حفر وطباعة اللوحات . وقد عين الوزير، ليشغل هذا العمل، المسيو كونتيه الذي أحدثت وفاته أسفا بالغا، فهو الرجل الذي قدم لوطنه وللعلوم خدمات لا تنسى ، وهو الأمر الذي وجدنا أن الواجب يقتضى منا أن نذكره في مقدمتنا التاريخية . وقد خلفه المسيو ميشيلانج لانكريه، مهندس الطرق والكبارى، في نهاية عام ١٨٠٥، وكان قد لفت إليه الأنظار منذ وقت طويل بمعارفه النادرة للغاية في مجال الهندسة وفي كل فروع القلسفة الطبيعية، لكنه سقط صريع مرض مزمن ومؤلم عند نحو نهاية عام ١٨٠٧ ، بعد أن قدم أمارات لا حصر لها على حماسة قل أن نجد لها نظيرا، وحل محله المسيوجومار مهندس المساحة السابق والمشرف على المخازن العسكرية والذي خصص لهذا العمل منذ وفاة المسيو كونتيه عنايته المثابرة. وقد اختارت اللجنة المكلفة بإدارة النشر - من بين أعضائها، وبموافقة وزير الداخلية -سكرتيرا موكلا بالمراسلات العامة، يقوم بتدوين المداولات، وبالمراقبة المباشرة على لمبع الدراسات، وبالمساهمة مع القوميسيير الخاص في جمع وتصويب اللوحات. وعهد بهذه المهمة على التوالي إلى السيدين لانكريه وجومار، ويشغلها اليوم المسيو جواوا مهندس الطرق والكباري، ويشرف المؤلفون المقيمون بباريس على حفر رسومهم بالتنسيق مع قوميسيير الوزير .

كان الهدف الذي توخيناه عند وضع هذه الموسوعة أن نقدم بانتظام النتائج التي تتصل بعصور مصر القديمة، وبالحالة الراهنة والتاريخ الطبيعي، وجغرافية مصر، أي بتجميع العناصر الرئيسية لدراسة هذه البلاد. وقد وزع هذا العمل الكبير بين عدد كبير من الذين أسهموا فيه، وقد كونا عن طريق تجميع أعمالهم،

الوصف الكامل اللائي كنه قد توخيناه. وقد وجدنا من الضرورى أن يتم فحص كل حزوه المناق الكامل الله كن كنه قد توخيناه. وقد وجدنا من الضرورى أن يتم فحص كل حزوه المؤلف المؤلفين مجتمعين، وليست هناك دراسة واحدة أو المناق المؤلفين متأثية . وكان الغرض من هذه المناقشات العامة ضمان دقة الوقائع، واستبعاد أو تصويب الأعمال المحرفة أو غير الدقيقة . وأعطت هذه المناقشات لأولئك الذين قبلت أعمالهم نوعا من الأصالة أو التوثيق ، ذلك أنه لم يسمح بالنشر لأى من هؤلاء إلا بعد أن نالوا الموافقة في اقتراع ، وبغالبية الأصوات . لكن هذا الفحص لم يكن ليمتد مطلقا كي يتناول الأفكار التي تبناها مؤلفو الدراسات أو إلى النتائج التي استخلصوها من أبحاثهم ، ومع ذلك فلا ينبغي أن نرتب على ذلك أن جماعة المشاركين كانت تشاطر على الدوام هذه الآراء، أو حتى كانت تشاطر هذه الآراء، أو حتى كانت تشاطر

ولسوف نضمن الجزء الأخير من وصف مصر قائمة بأسماء كل الذين سيسهمون في هذه الموسوعة، وعندئذ فقط يمكن لنا القول بأننا قدمنا قائمة عامة ودقيقة، وستحل هذه القائمة الشاملة محل تلك القوائم الجزئية التي ستلحق بكل جزء، وسوف نضيف كذلك أسماء المشاركين الذين أوقف الموت أعمالهم ، سواء بعد رجوع جيش الشرق ، أو خلال الحملة .

ولقد سهل من إنجاز هذه المهمة الكبيرة تلك الرعاية المستمرة من جانب الحكومة، ولقد قدمت هذه الرعاية الكثير من التشجيع إلى الحفارين الفرنسيين حين سعت إلى إسهام متواصل لعدد كبير من الفنانين، كما أدت هذه الرعاية في النهاية إلى أشواط جديدة في تقدم هذا النوع من فن الرسم، وقد اكتسب حفر الخرائط الطبوغرافية ولوحات التاريخ الطبيعي، وبشكل خاص لوحات العمارة، درجة من الاتقان لافتة للنظر، وسيجد الناس في هذا الإنجاز نماذج كثيرة من العمل بالغة النقاء وبالغة التمام . وعند التدريب على كيفية التعبير عن الطابع العظيم الذي للمباني المصرية، تكون فنانون شبان، تميزوا بالفعل بمواهب نادرة .

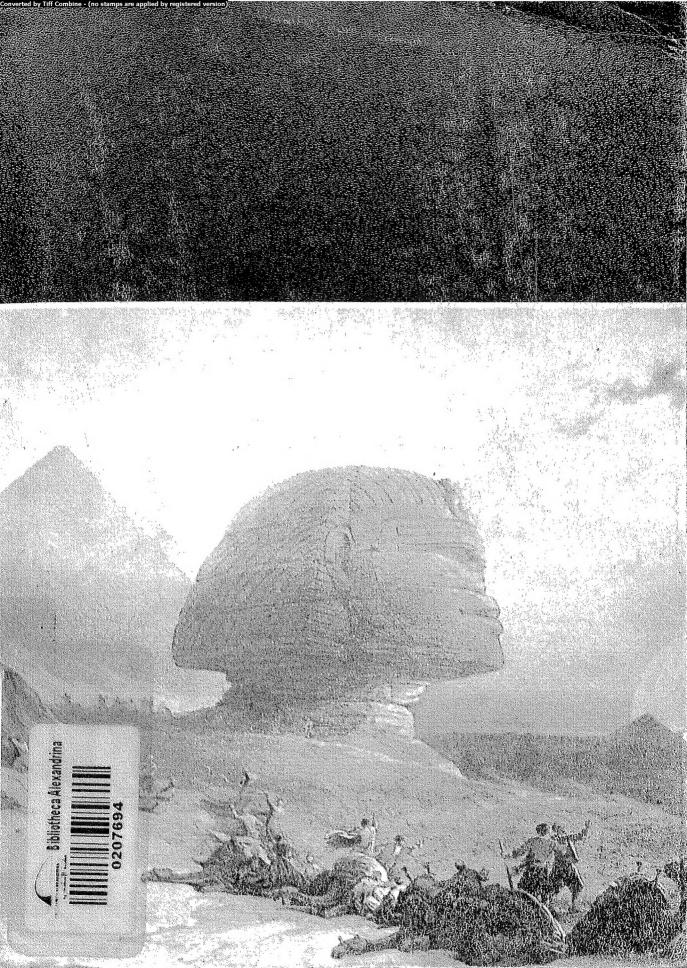